العثمان مستوين بمرابجاحظ

# البيااوالتيبن

تحقیق وَشرَدُ**ع** جَرَالِاتَ الْمُحَكِّلُ لِكُ

انجزوالثابي

المالكك بالمالك المالك الم

والرُلگِنِينِ بيروت





# البياواليبيب

نالبن أبى مُمْرُمِر<del>َبِكِثُ</del> رِّالْكِلِيْظِ

الجزءالثان

بنین کاری عالت می محدها رون

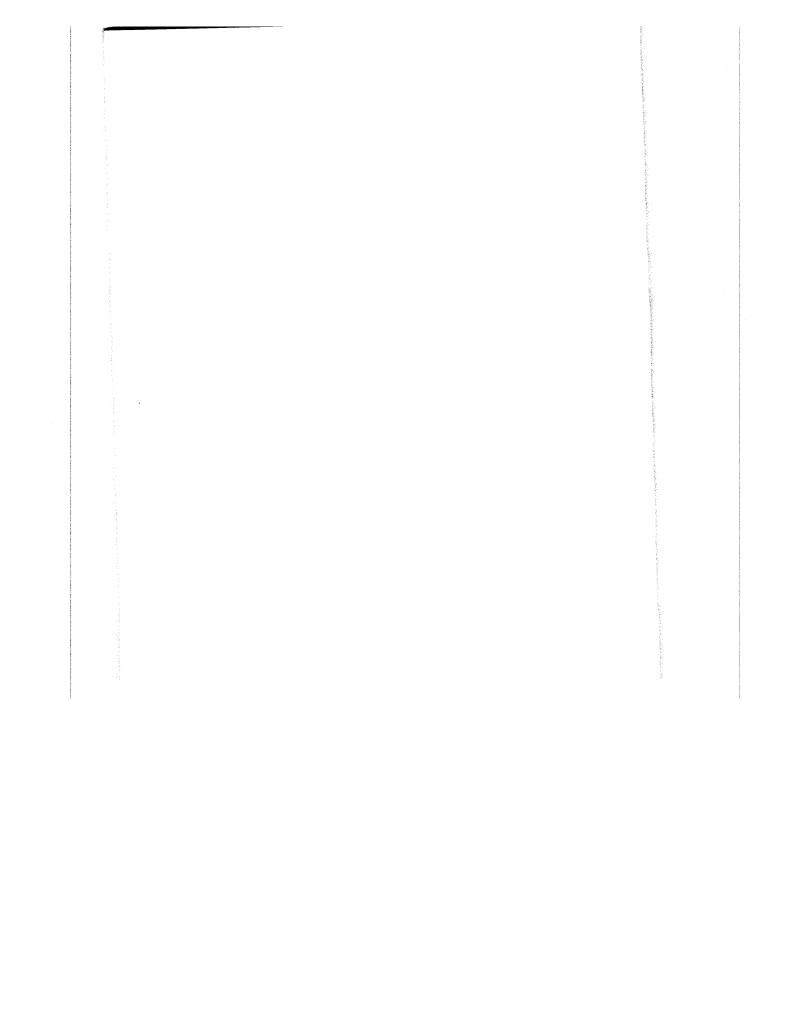

وهذا أول الجزء الثاني من تجزئة المصنف(١)

### فيران الخالخة

الحد لله رب المالمين ، ولاحول ولا قوَّة إلا بالله ، وصلى الله على محمد خاصّة وعلى أنبيائه عامّة .

أردْنا - أبقاك الله - أن نبتدئ صدر هذا الجزء الثانى من البيان والتبيّر (٢) والرد على الشعوبية في طعمهم على خطباء العرب وملوكهم (٣)؛ إذ وصلوا أيمانهم بالمخاصر واعتددوا على وجه الأرض بأطراف القسى والعصى ، وأشاروا عند ذلك بالقضبان والنّي (١) وفي كل ذلك قد روينا الشاهد الصادق ، والمثل السّائر ، ولكنّا أحبينا أن نصر صدر هذا الباب كلامًا (٥) من كلام رسول ربّ الصالمين ، والسّاف المتقدّمين ، والجلّة من التابعين ، الذين كانوا مصابيح الظلام ، وقادة السّائل ، وملنح الأرض (٢) ، وحُلِيَّ الدّنيا ، والنّجوم التي لا يضلُّ معها السّارى ، والمناز الذي يرجع إليه الباغي ، والحزب الذي كثر الله به القليل ، وأعزّ به الذليل ، وزاد الكثير في عدده ، والعزيز في ارتفاع قدره ، وهم الذين حَيَّوا بمناهم الأبصار الكليلة (١٠) ، وشَحذوا بمنطقهم الأذهان العليلة (٨) ، فنتهوا القلوب من رّقدتها ، ونقاوها عن سوه عادتها ، وشقوها (٩) من داه القسوة ، ١٠

<sup>(</sup>۱) بدل هذه العبارة في ه ، ب ، ح : و أول الثلث الثاني و ، كا أن بعدها في ب ، : و قال أبو عبان الماحظ » .

<sup>(</sup>٢) ماعدا ل ه : و والتبيين ه . (٣) و ملوكهم ، ليست في ه .

<sup>(</sup>ع) اللَّتَى : عُمْ قَنَاةَ ، وهو الرمح . أن : « والقدى » .

<sup>(</sup>ه) نيما عدا ل : « أن نصدر هذا الجزء بكلام » .

<sup>(</sup>r) الملح ، بالكس : البركة (v) فيما عدا ل : و العلملة » .

<sup>(</sup>A) ما عدا ل: والكليلة » . (٩) ل: «وشفوا »

وغباوة الفَقَلة ، ودارُوا من العي الفاضح ، ونَهَجُوا [ لنه] الطّريق الواضح . ولولا الله أمَّلتُ في تقديم ذلك وتعجيله ، من العمل بالصواب ، وجزيل الثّواب ، ٣٣٩ لقد كنتُ بدأتُ بالردِّ عليهم ، وبكشف قِناع دعواهم(١١). على أنَّا سنقول في ذلك بعد الفراغ ممَّا هو أولى بنا وأوجبُ علينا . والله الموفق ، وهو المستعان .

وعلى أنّ خطباء السّلَف الطيّب ، وأهل البيان من التابعين بإحسان ، ما زالوا يسمُّون الخطبة التي لم تبتّداً بالتحميد ، وتُستفتّح بالتمجيد (٢٠): «البّتراء» . ويشمُّون التي لم توشّح بالقرآن ، وتزيَّنُ بالصَّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : «الشَّوْهَا، » .

وقال عمرانُ بن حِطّان (٢): خطَبتَ عند زيادٍ خطبةً ظننتُ أَنِّى لم أقصَّر فيها من غاية ، ولم أَدَعْ لطاعن (١) علّة ، فمررتُ ببعض الجالس فسمعتُ شيخاً يقول : هذا الفتى أخطَبُ العربِ لوكان في خطبته شيء من القرآن .

وخطب أعرابي فلما أعجله بعض الأمر عن التَّصدير بالتحميد ، والاستفتاح بالتَّحديد ، والاستفتاح بالتَّحديد ، قال : « أما بعد ، بغير ملالة (٥٠ لذكر الله ولا إيثار غيره عَليه ، فإنَّا (٥٠ نقول كذا ، ونسأل كذا » ؛ فرارًا من أن تسكون خطبتُه بقراء أو شهرها.

ا وقال شَبِيب بن شيبة : « الحد لله ، وصلى الله على وسول الله . أمَّا بعد ، فإنَّا نسأل كذا ، ونبذل كذا » .

وبنا - حِفِظَكُ اللهُ - أعظمُ الحاجة إلى أن يَسلم كتابنا هذا من النَّبَرَ القبيح (٧)

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : و دعاويهم يه .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : ﴿ لَمْ يَبِنَدَى صَاحِبُهَا بِالتَّحْمَيْدِ ﴾ ويستلتم كلامه بالمَّجيد ﴿

<sup>(</sup>٣) ترجم في (١: ٤٠٤).

<sup>(1)</sup> في حواشي ه عن نسخة : « لحادب » . والحادب : السانب

<sup>(</sup>ه) فيما عدا ل ، ه : و ملاك و . وقد سبق الحبر في البيان ( ١ : ١٠٤ )

<sup>(</sup>٦) هذه الكلمة ساقطة من ه

<sup>(</sup>٧) النبز بالتحريك: اللتب . فيما عدا ل : و البتر و .

والشَّوَ الكَشِين (١)، واللقب السَّمج المعيب (٢)، بل قد يَجِب (١) أن نزيدَ في بهائه، والشَّور الكَشِين (١)، وكان معناه شريفاً ثميناً.

ثم اعلم بعد ذلك أن جميع خُطّب العرب ، من أهل المدر والوبر ، والبدو والحضر ، على ضربين : منها الطّوال ، ومنها القصار ، ولكل ذلك مكان يليق به ، وموضع يحسن فيه ، ومن الطّوال ما يكون مستوياً في الجودة ، ومتشاكلاً ، في استواء الصّنعة ، ومنها ذوات الفِقر الحسان ، والنّتف الجياد ، وليس فيها بعد ذلك شيء يستحق الحفظ ، وإنما حظّه (1) التخليد في بطون الصّحف ، ووجدنا عدد القصار أكثر ، ورواة العلم إلى حفظها أسرع ، وقد أعطينا كلّ شكل من ذلك قيسطه من الاختيار ، ووقيناه حظّه من التمييز ، وحرجو ألّا نكون قسم نافي ذلك . والله الموقق .

و جدا سوى ما رسمنا<sup>(٥)</sup> في كتابنا هذا من مقطّمات كلام العرب الفصحاء و جمل كلام الأعراب الخطّم ، وأهل اللَّسَن من رجالات قريش والعرب ، وأهل اللَّسَن من رجالات قريش والعرب ، وأهل الخطابة من أهل الحجاز ، ونتف من كلام النُستَاكِ ، ومواعظ من كلام النُستَاكِ ، ومواعظ من كلام الرّهاد ، مع قلّة كلامهم ، وشِدَّة توقيهم . وربَّ قليل يُغنى عن الكثير ، كما أن ربَّ كثير لا يتملَّق به صاحب القليل . بل ربَّ كلمة يُغني عن خطبة ، وتنوب عن رسالة . بل ربَّ كناية تربى على إفصاح ، ولحظ يدلُّ على ضمير ، و إن كان ذلك الضنير بعيد الفاية ، قائماً على النَّهاية . ومتى شاكل أبقاك الله ذلك اللفظ معناه ؛ وأعرب عن فحواه (٢٠) ، وكان لتلك الحال وَفْفا ، ولذلك القدر لِفْقا ، وخَرَج

<sup>(</sup>١) الشوه : القبح . وهاتان الكلمتان من ل فقط .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل ، ه : و السبيج ه . والسبيج : القبيح .

 <sup>(</sup>٣) قيما عدا بل : و تحب » .
 (٤) قيما عدا بل : و حظها » .

زه) فيما عدا ل و ورسمناه و (٦) علد الحيلة ساتعة من د .

من سماجة الاستكراه، وسلم من فساد التكلف، كان قيناً (١) عُسن الموقع، و بانتفاع الستيسع، وأجدر أن يمنع جانبه من تناول الطاعنين، ويحمى عرضه من اعتراض المانيين (٢٠)، وألا تزال القلوب به معمورة ، والصدورُ مأهولة . ومتى كان اللفظ أيضاً كريماً في نفسه ، متخبراً مِن جنسه (٢٠) ، وكان سلياً من الفضول ، اللفظ أيضاً كريماً في نفسه ، متخبراً مِن جنسه الأذهان ، والتحم بالعقول ، بويئاً من التعقيد ، حُبّب إلى النفوس ، واتصل بالأذهان ، والتحم بالعقول ، وهشت إليه الأسماع ، وارتاحت له القلوب ، وحف على ألسن الرواة ، وشاع ورياضة المتعلم الرييس ، فإن أراد صاحب السكلام صلاح شأن المامة ، ومصلحة ما الخاصة ، وكان ممن يمثم ولا يخص ، وينصح ولا يفش ، وكان مشغوقاً بأهل وسيقت إليه القلوب بأزمتها ، وبجمعت النفوس المختلفة الأهوا، على محبّته ، وجيلت على تصويب إرادته ، ومن أعاره الله من متكونته (٥) نصيبا ، وأفرغ وجبُلت على تصويب إرادته ، ومن أعاره الله من متكونته (١٥ نصيبا ، وأفرغ عليه من محبّته ذَنو با(٢٠) ، جلبت (٧) إليه المعانى ، وسليس له النظام (٨) ، وكان قد أغنى المستمع من كد التكلف ، وأراح قارئ الكتاب من علاج التفهم . قد أغنى المستمع من كد التكلف ، وأراح قارئ الكتاب من علاج التفهم . ولم أحِد في خطب السلف السلف الطبّب والأعماب الأفحاح ، ألفاظاً مسخوطة ، ولم أحِد في خطب السلف السلف الطبّب والأعماب الأفحاح ، ألفاظاً مسخوطة ،

ا ولم أجِدْ في خطب السلف الطبِّبِ والأعراب الأفحاح ، ألفاظاً مسخوطة ، ٢٤١ ولا معانى مدخولة ، ولا طبعاً رديئاً ، ولا قولاً مستكرها . وأكثرُ ،

<sup>(</sup>١) ه : « قمنا » وبفتح الميم وكسرها معا . وكلها بمعى جدير وخليق .

<sup>(</sup>۲) ه : « العيابين » .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل ، ه ، و في جنسه ي .

٧٠ (٤) يقال شنفه ، أيغضه ، فهو شنت . . (٥) فيما عدا ل : ﴿ معرفته ﴿ .

<sup>(</sup>٦) الذنوب ، بالفتح : العلو الملأى .

<sup>(</sup>v) فيما عدا ل : « حنت » بدل : « جلبت »

<sup>(</sup>٨) فيما عدا أن و نظام اللفظ و .

ما تَجد (١) ذلك فى خطب المَولَّدين ، وفى خطب البلديَّين المَتكَلَّمَين (٢) ، ومن أهل الصنعة المتأدِّبين ، وسواء كان ذلك منهم على جِهة الارتجال والاقتضاف ، أم كان من نتاج التحبير والتفكير (٢) .

ومِن شعراً العرب مَن كان يدع القصيدة تمكث عنده حولاً كريتا<sup>(١)</sup> ، ورمناً طويلا ، يردِّد فيها نظره ، ويجيل فيها عقله (٥) ، ويقلّب فيها رأية ، اتهامًا للمقله ، وتتبّما على نفسه ، فيجعل عقله (٢) ، زمامًا على رأيه ، ورأية عيارًا على شعره ؛ إشفاقًا على أدبه ، وإحرارًا لما خوّله الله تعالى من نعمته . وكانوا يسمون تلك القصائد : الحوليّات ، والمقلّدات ، والمنقّحات ، والمحكمّات ؛ ليصير قائلها خارً خذندا ، وشاعرًا مُفْلقاً .

وفى بيوتّ الشُّعر الأمثال والأوابد ، ومنها الشُّواهد ، ومنها الشوارد .

والشعراء عندهم أربع طبقات. فأولم : الفحل الخنديد . والخنديد هو التام قال الأصمى بمقال رؤية : «الفحولة عم الرواة» (٧) . ودون الفحل الخنديد الشّاعر المُفْيِقُ ، ودون ذلك الشاعر فقط ، والرّابع الشَّمْرُور . ولذلك قال الأوّل ف هاء بعض الشعراء :

يا رابعُ الشَّغُراءَ كيف هجوتني ﴿ وَرَعْتَ أَنَّى مُّفْخَمَ لَا أَنْطِقُ (^) فِمله سُكِّيتًا نُخلِّفًا (<sup>٩)</sup> ومسبوقا مؤخَّرا .

۲.

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : ي تُجد م بالنون ..

<sup>(</sup>٢) كلمة « في أه من أن فقط . وكلمة « خطب ، الثانية ستخية بن ه

 <sup>(</sup>٣) التحيير : التحسين . فيما عدا ل ع.ه : « التخير والتفكر »

 <sup>(</sup>٤) حول كريت : كامل تام (٥) هذه الجملة من ل فقط

<sup>(</sup>٣) ل : « فجعل » .

 <sup>(</sup>٧) فيما عدا ل ، ه : « هم الفحولة الرواه » و في حواثي ه : «يريد اللهين يروه»
 شعر غير هم فيكثر تصرفهم في الشعر ويقوون على القول»

<sup>(</sup>٨) وكذا رواية السمدة ( ١ : ٧٧ ) . فيما عدا ل : ﴿ مَمْ صَعِوتَنَى ﴾

<sup>(</sup>٩) السكيت : آخر خيل الحلبة ؛ وقد تخفف الكاف . ل . ﴿ مَاهُمُهُ الْعَافِ . لَنْ ﴿ مِنْهُمُهُ اللَّهُ

وسممتُ بعض العلماء يقول : طبقات الشّعراء ثلاث : شاعر ، وشوَ يُمْر ، وشُوَ يُمْر ، وَشُو يُمْر ، وَشُكُمُ وَر . قال : والشَّو يَمْر مثل محمد بن خُمِران بن أَبِى تُحران ع سمّاء بذلك امرؤ القيس بن حُجرً (؛)

ومنهم من بنى ضَبَّة (٢) المَنَّوَّف ، شاعر بنى تُمَيس (٢) ، وهو الشُّويمر ، ولذلك قال العبدي (٤) :

ألا تَنْعَى شَرَاة بنى نُعَيْسٍ شُوَيْعِرَهَا فُوَيْلَيْسِةَ الأَفَاعَى \* قبيِّلَةٌ تَرَدَّدُ حيث شاءت كزائدةِ النّعامَةِ فى الكُراعِ ٢٤٧ فُويليّة الأفاعى: دويْبَّة سوداء فوق انُلينفَساه.

والشويعر أيضاً صفوان بن عبد (٥٠ ياليل ، من بني سَعد بن ليث ، ويقال ، وهو الذي يقول :

فَسَائِلْ جَمْفُ وَبَنَّي أَبِيهَا ۚ بَنَّي البِّزَّرَى بَقِلِخُمْةَ وَلِلْلَاحِ (٧٠)

(۱) ذكره الآمدى فى المؤتلف ١٤١ وقال : « وهو البن أخى الأسعر الجملى ، ويمن سمى محمدا فى الحاهلية ، وهو قدم . وكان آمرق القيس بن حجر أرسل إليه فى فرس يبتاعها منه فمنه ، فقال امرق القيس :

۱۰ قابلهٔ عنی الشویعر آن عمد عین نکبتهن حزیما
 نسمی بهذا البیت الشویعر و. و انظر لن سبی بمحمد فی الجاهلیة الحزانة ( ۲ : ۲۳ – ۲۰ ) .

(٢) فيما عدا له : وومهم ثم من بني ضبة ، وكلمة ، ثم ، مقحمة .

(٣) بنو حيس ، يضم ألحاء ، من قبائل جهينة . الاشتقاق ٣٧١ .

(٤) أنظر المدة (١: ٧٤).

(٥) هنا ينتهى سقط التيمورية ، الذي سبق التنبيه عليه في الجزء الأول مي ٢٩١ س ٧٧.
 (٦) نقل هذا النص في العدة ( ١ : ٧٤) عن الجاحظ . أما ياتوت في معجم البلدان
 (٨) ١٤٤٤ ) فقال : وقال الشويعر الكنائي ، واسعه ربيعة بن عبّان » .

(۷) البردی ، کجمزی : لقب لبی بکر بن کلاب . و تبز ر الرجل ، إذا انتهی إلیهم .
 ن ع ء : « البرزی » ، صوابه بتقدم الزای کا صحح فی ح . وفی ب والتیموریة : « البراز » تحریف . وطخفة ، بالکسر و بروی بالفصح : جبل لبی کلاب ، و هم عنده برم . والملاح ، بالکسر : موضع .

وأفلتنا أبو ليسلى طُفَيلُ صحيحَ الجلد مِن أثَرِ السّلاحِ (١) وقد زعم ناسُ أنّ الخنذيذ مِن الخيل هو الخَصى . وكيف يكون ذلك كذلك مع قول الشاعر :

اليلتى باَخَبْتِ لم أَر مثلَها أَمَرَ وَرَى منها وأَكِثَرَ باكياً<sup>(٢)</sup> وأَكثَرَ خِنديذًا بجرُ عِنانَهُ إلى الماء لم يترُكُ له السَّيفُ ساقياً<sup>(٣)</sup> وقال بشر بن أبى خازم<sup>(١)</sup> :

وخنذيذ تَرى الغُرمُولَ منهُ كَطَىّ الزَّقَ علَّقَــهُ التِّجارُ<sup>(٥)</sup> وأبين من ذلك قول البُرُجميّ (٢):

ويدلُّ على ما قلنا قول القيسيُّ (^) :

: ^^-ر

•

1.

- (1) أفلته الشيء : انفلت منه . وأنشد ياقوت بين هذا البيت وسابقه : غداة أتسم جمر المنايا يسقن الموت بالأجل المتاح
- (٢) الحبت : بلد دون الجزيرة . فيما عدا ل : ﴿ يَا لَيْلَنِّي يَا لَيْتِ ﴿ ، تَحْرَيْفَ .
- (۲) ه : « له الموت ه . ويشبه هذا بيت مالك بن الريب في الحزالة ( ۱ : ۱۱۸ ) والأمالي ( ۳ : ۱۳۷ ) :

وأشقر محبوكا يجر عنانه إلى الماه لم يترك له الموت ساقيا

- (٤) هو بشر بن أبي خازم الأسدى ، شاعر فارس قحل جاهل قديم . الخزانة ( ٢ : ٢٦٢ ٢٦٤ ) والشعر والشعراء .
  - (ه) البيت من قصيدة في المفضليات ( ٢ : ١٣٨ ١٤٥ ) .
- (٦) نسب فى الحيوان ( ١ : ١٣٣ ) إلى خفاف بن ندبة وندية . أمه ، واسم أبيه عير بن الحارث . وهو شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ، وشهد حنينا والطائف ، وبق ، و للى زمان عمر . الحزانة ( ٢ : ٤٧٤ هـ ٤٧٩ ) والإسابة ٣٢٦٩ ، والموثلف ١٠٨ والسواب أن ينسب إلى خفاف بن عبد تيس البرجى ، كا فى الاسان ( عندذ ) . ونسب تميه أيضا إلى النابغة الذبياني ، وليس فى ديوانه .
  - (٧) صدره في اللسان : ه و بر اذين كابيات وأتنا ه
- (٨) فيما عدا ل : » العبسى » تجريف . وفي الحيوان ( ١ : ١٣٤ ) : « قول بعص ٥٠ القيسيين من قيس بن ثملبة » .

دعوتُ بني سمد إلى فشمَّوت خناذيذُ من سمد طِوالُ السَّواعدِ وكان زُمير بن أبي سُلتي يسمَّى كبارَ قصائده الخوايَّاتْ.

وقد فسَّر سُويد كُراع العُسكليُّ (١) ما قانا ، في قوله :

أَبِيتُ بأبوابِ القواف كأنَّمــا أصادي بها سِرْباً من الوَحشِ نُزَّعَا (٢) " أكالنَّها حتى أُعَرِّسَ بعد ما يكون سُحَيراً أو بُعيداً فأهجَما (٢٥ ٣٤٣ عَواصِي إلَّا ما جِماتُ أَمامَها عصا مِنْ بَدِ تَعْشَى نَحُورًا وأَذْرُعًا(١) أَعَبْتُ بِنُرِّ الآبدات فراجعت طريقاً أَمَلَتْهُ القصائدُ مَهْيَعَا (٥) بسيــدةُ شأو ، لا يكادُ برُدُها لها طالبُ حتى يَكِلُ ويَظْلَمَا (١) وراء الترافي خشــية أن تطَلَّمَا(٧) فَتُقَفَّتُهُ ا حَولًا حَرِيدًا وَمَرْ بَعَا(^)

إذا خِفْتُ أَنْ تُروى عَلَى ۖ رددتُهُا وجشْمنی خوف ابن عَفّان رَدَّها

<sup>(</sup>١) سويد بن كراع العكلي ، شاعر فارس من شعراً، الدولة الأموية ، وكان في آخو أيام جرير والفرزدق . الْأَعَانَى ( ١١ : ١٢١ – ١٢٥ ) والشعر والشعراء

<sup>(</sup>٧) كان من سبب هذا الشمر أنه هجا بني عبد الله بن دارم ، فاستعدوا عليه سعيد بن عَبَّانَ بن عفان ، فطلهه ليضربه ويحبسه ، فهرب ولم يزل .تواريا حتى كلم فيه ، فنآمنه على ألَّا يماود . الأغاني ( ١١ : ١٢٣ ) . والمصاداة : المداجاة ، والخاتلة . والنزع ، كركع : ج

 <sup>(</sup>٣) أكالثها : أراقبها , والتعريس: النزول في وجه السحر . ه عن نسخة : «أو بُحيه» . (٤) المريد ، كنبر : محبس الإبل . أراد عصا معترضة على باب المربد . وانظر اللساك

والمقاييس ( ريد) وقد ورد في الأول بدون نسة . وفيهما وكذين في الشعر والشعراء : و جملت ورامها ي وما هنا أوثق وأليق

<sup>(</sup>٥) أَهَابَ بِهَا : دَعَاهَا . الآبدات : المتوحشات ، عنى بيا القواني الشرد . أملنه ملكته و طريق على : مسلوك معلوم . والمهيم : الواسم المنبسط .

<sup>(</sup>١) أي لا يكاد يردما طالب لها . يقول : هي منطلقة لا يستطاع ردها إلا بالجهه .

<sup>(</sup>٧) تروى ملى : أي تروى على . فيما عدا ل : « تردى جل » . وقد صحت في قجملت : ه تروى على ه . والترقوة : مقدم الحلق في أعلى الصدر حيثًا يترقى النفس .

<sup>(</sup>A) في الأغاني : وخوف ابن عبَّان ، الحريد : التام الكامل

## وقد كان في نفسي عليها زيادة فلم أرّ إلا أنْ أطيسع وأسْتَمَا \*

ولا حاجة بنا مع هذه الفقر إلى الزيادة (١) في الدَّليل على ما قلنا ، ولذلك قال الحطيئة : « خبر الشَّمر اللّحوليُّ المُحكِّكُ » . وقال الأصمى (٢) : « زهير بن أبى سُلْمَى ، والحطيئة وأشباههما ، عبيدُ الشَّمر » . وكذلك كلُّ من جَوَّد في هجيع شعره ، ووقف (٢) عند كلِّ بيت قاله ، وأعاد فيه النَّظَر حتى يُخرِج أبيات القصيدة كلها مستوية في الجودة . وكان يُقال (٤) : لولا أنَّ الشّعر قد كان استمبدهم واستفرغ مجهودهم حتى أدخلهم في باب التكلُّف وأصحاب الصنعة ، ومَن يلتمِسُ قَهْرَ السَكلام (٥) ، واغتصاب الألفاظ ، لذهبوا مذهب المطبوعين ، الذين تأتيهم للمانى سَهْوًا ورَهوا (٢) ، وتنثال عليهم الألفاظ انثيالا (٧) . وإنَّما الشّعر المحمود كشمر النابغة الحَقْدي ورُوْبة . ولذلك قالوا في شعره : مُطْرَفُ بُالاف و خار وقال بوافي (٨) . وقد كان يُخالف في ذلك جميع الرُّواة والشعراء . وكان أبو عبيدة يقول و وتحري ذلك عن يونس (١)

ومَن تَـكَسَّبَ بشعره والتمس به صِلات الأشراف والقادة ، وجوائز الملوك والسادة ، في قصائد السَّاطَين ، وبالعلَّوال التي تُنشَد يوم الحُفْل ، لم يجدُ مُبدًّا من ١٠ صنيع زُمير والحطيثة وأشباههما ، فإذا قالوا في غير ذلك أخذوا " عَفْوَ السكلام ٢٤٤

.

<sup>(</sup>١) له : ومع هذه الفقرة إلى زيادة ي .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : و وكان الأصمعي يقول ، .

 <sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : « كل من مجود في جميع شعره ويقف » .

<sup>(</sup>٤) ل : ويقول يه .

<sup>(</sup>ه) فيما عدا ك : وقدر الكلام ي ، تعريف .

<sup>(</sup>١) الميو : المهل اللين . والرهو : المهل الدمث . : ل وسهوا رهو يه .

<sup>(</sup>٧) انثالث : اجتمعت وانصبت من كل وجه.

<sup>(</sup>٨) الظرما سبق في (١: ٢٠٦).

<sup>(</sup>٩) منست ترجعه في (١: ١٧٤) . تيما هذا لو: ويتوله ۽ يدل : ويتول ه . . . ٢٥

وتركوا الجهود ، ولم تره مع ذلك يستعملون مثل تدبيره في طوال القصائد في صنعة طوال الخطب ، بل كان السكلام البائيت عنده كالمفتضب (۱) ، اقتداراً عليه ، وثقة عُمُسْن عادة الله عنده فيه ، وكانوا مع ذلك إذا احتاجوا إلى الرَّأى في معاظم التَّديير ومُهِمَّات الأمور ، ميتوُه في صدوره (٢٦) ، وقيدوه على أنفسهم ، فإذا وقم الثقاف وأدخِل السكير ، وقام على المخلص (٢٦) ، أبرزوه تُحَكَّم منقمًا ، ومُصنَّى من الأدناس مُهذَّها . قال الربيع بن أبى الحُقيق (٤) لأ بي ياسر النّضيرى (٥٠) فلا تمكير النّجوى وأنت محارب منوام والرأى العَطر منها كل نيكس مُقصَّر وقال عبد الله بن وهب الراسي (٢٥) : « إياى والرأى العَطرة » .

وكان يَستعيذ بالله من الرأى الدَّبَرى (٧) ، الذي يكون من غير روية ،

١٠ وكذلك الجواب الدَّبَرَى .

وقال سعبانُ وائل : « شرُّ خليطيكَ السَّوْوَمِ الْحُرَّمُ » لأَن السَّوْوَمِ لا يَصبر، وإنما التفاضل في الصبر . والحرَّم صَعبُ لا يُعرفُ ما يُرَاد منه ، وليس الحرُم إلا بالتجارب ، و بأن يكون عقلُ النريزة سُلَّمًا (٨٥ إلى عقل التجربة . ولذلك قالى على ابن أبي طالب رضى الله عنه : « رأى الشَّيخ أحبُ إلينا من جَلَدِ الشَابِ (٢٥ م .

(١) اقتضاب الكلام : ارتجاله ؛ اقتضب : تكام من غير تهيئة له أو إعداد .

(۲) مينه : ذله ولينه . نيما عدا ل : « بينوه ۽ صواب هذه « بيتوه ۽ كما وردت في ه . وما أثبت من ل أعل .

(٣) أغلاص ، بكسر الخاء كما في ه . وهو الثقل الذي يكون أسقل .

(٤) ترجم في (١: ٢١٣)٠

وم (ه) هر أبو ياسر بن أخطب ، أخو حيني بن اخطب ، كلاها كان يهوديا من أهداء المسلمين . وكان من الطاء بالتوراة . وفيه وفي عبد الله بن محويها ووهب بن يهودا ، نزل قوله تمالى : (ومن اللين هادوا ساعون الكذب) . افظر السيرة ٢٥١ ، ٣٥٤ ، ٣٧٧ - ٣٨٤ . (٦) سبقت ترجمته في (١ : ٢٠٥) ، فيما عدا ل : ه وكان عبد الله بن وهبه الراسبي يقول ، والكلمة هناك برواية أخرى .

وي (٧) سائر هذه الفشرة من ل فقط.

(A) فيما عدا ل : و ولأن عقل النريزة مسلم ع : لكن ف ه : و سلم ع .

(٩) فيا عذا ل: « أحب إلى » . وق أمثال الميداني ؛ : ٧٦٧ : « رأى الشيخ .
 خير من مصهد الغلام » . والجلد ، بالتحريك : الغرة والشدة

ولذلك كرهوا ركوب الصَّعب حتى يَذِل ، والنهو الأرن إلا بعد رياضة (١) ولم يحو لُوا التَمانيق عماليج إلا بعد طول التَّخليع (٢) ، ولم يَحلُبوا الزَّبون إلا بعد الإبساس (٢) .

\* \* 4

وسنذكر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مما لم يسبقه إليه عربي ، • ولا شاركه فيه أعجى () ، ولم 'يدَّعَ لأحد ولا ادّعاه أحد ، مما صار مستعملاً ومثلا سائراً .

فمن ذلك قوله : « يا خيلَ الله اركبي » ، وقوله (<sup>(٥)</sup>: « ماتَ حَتْفَ أَنَه » ، وقوله : « لا تنتطِح فيه عَنْزَ ان » ، وقوله : « الآنَ حِيَ الوَحليس » .

ولتَّا قال عدىًّ بنُ حاتم (٢٠)فى قتل عثمانَ رحمه الله : «لا تَحيِقُ فيه عَنَاقُ (٢٪ . ٣٤ قال له ممارية بن أبى سفيان " بمد أن فقُثت عينه وقُتِل ابنه : يا أبا طريف ، **حل** حبقت " فى قتل عثمانَ عَنَاقٌ ؟ قال : إى والله ، والنَّيس الأكبر<sup>(٨)</sup> ! فلم يصِ

<sup>(</sup>١) الأرن والأرون : النشيط . فيما عدا ل : « بعد طول الرياضة » .

 <sup>(</sup>۲) المعانيق : جمع معناق ، وهي السريعة السير ، والهملاج : الحسن السير في سرعة وبخثرة . والتخليم ؛ مثني قيم تفكك .

 <sup>(</sup>٣) الزبرن : التي تشرب حالبها زندنمه . والإبساس : صويت الراعي تسكن به المثاقة عند الحلب . (٥) ماعدا ل :
 ه ومن ذلك قوله » في هذا الموضع وتاليه . وانظر الحيوان ١ : ٣٣٥ و ٤ : ٤٣٤ ٠

<sup>(</sup>٦) هو أبو طريف على بن حاتم الطائى الجواد المثهور ، أسلم سنة تسع أو عشر ، وكان نصر انيا قبل ذلك ، وشهد فتوح العراق وسكن الكوفة ، وشهد صفين مع على . ومات بمد الستين بعد أن يلغ ١٨٠ سنة . وذكر أبو حاتم السجستانى أنه عمد ١٨٠ سنة . الإصابة ١٤٧٠ والممرين ٣٦ . وفي الممارف ١٣٦ أنه شهد الجمل ففقت عينه وقتل ابنه عمد .

 <sup>(</sup>٧) حبق من باب ضرب: ضرط. والعناق، كسحاب: الأنثى من أولاد المعز يضرب المثل في الأمر لا يعبأ به، والثأر لا يدرك ولفظه عند الميداني: ولا تحبق في هذا الأمر عناق حولية». والحولية: التي أن عليها الحول.

<sup>(</sup>٨) قيما عدال: والأنسخم وروعند الميداني: والأعظم ور

كلامُه مَثَلًا ، وصافر كلامُ رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا (١)

ومن ذلك قوله لأبي سنيانَ بن حرب: « كُلُّ العَلَيْد في جَوْف الفَرَا<sup>(٢)</sup> » ومن ذلك ومن ذلك قوله : « هُدُنة على دَخَن ، وجماعة على أقذاء (٢) » ، ومن ذلك قوله : « لا يُلسع المؤمن من جُحْر مر تين (٤) » .

آلا ترى آن الحارث بن حُدّان (٥٠ عين أمر بالكلام عند مقتل يزيد بن الهلب ، قال : « أيها الناس ، اتقوا الفتنة ؛ فإنها تقيل بشُبْهة ، وتُدْبر ببيان ، وإن المؤمن لا يُلتنع من جُحر مرتين » ، فضرب بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل ، ثم قال : « اتقوا عُصبًا تأتيكم من الشّام ، كأنها دلا قد انقطع وَذَسُها (١٠ » ، وقال ابن الأشعث (٧٠ لأسحابه ، وهو على المنبر : « قد علمنا إن كُنا نظم ، وفيمنا إن كنا نظم ، أن المؤمن لا يُلسّع من جُحر مرتين ، وقد والله لست بكم من جُحر مرتين ، وقد والله لست بكم من جُحر ثلاث مَرّات ، وأنا أستنفير الله من كلَّ ما خالف الإيمان ، وأعتيم من جُحر مرتين ، وأحتيم من جُحر مرتين ، وأحتيم من جُحر مرتين ، وأحتيم من المعتمد المناه المناه المناه ، وأحتيم من جُحر مرتين ، وأحتيم من المناه المناه المناه ، وأحتيم من جُحر مرتين ، وأحتيم من المناه المناه المناه ، وأحتيم من المناه المناه المناه ، وأحتيم من جُحر مرتين ، وأحتيم من جُحر مرتين ، وأحتيم من المناه المناه ، وأحتيم من بكر من جُحر مرتين ، وأحد والله المناه ، وأمناه المناه من بكر من جُحر مرتين ، وأمناه المناه من المناه ، وأمناه المناه المناه من بكر من ب

#### # # #

#### وأنا ذا كرَ بعد هذا قَمَّا آخر من كلامه صلَّى الله عليه وسلم، وهو الكلام

(١) يمني قوله : و لا تنطع فيه منزان ي .

به من كل ما قارب الكفر » .

(٧) قاله حين استأذن أبو سفيان علمه فحجب تليلا ثم أذن له ، فلما دخل عليه قال ؛ ماكدت تأذن لم حتى تأذن لحجارة الحلهتين به . فقال صل الله عليه برسلم هذا النول يتألفه على الإسلام . والجلهة : ناحية الوادى . وانظر الحيوان ١ ٢٣٥٠ -

(٣) يضرب لمن يضمر أدى ويظهر صفاء . والدخن ، بالتحريك : الحقد

و (4) ويروى : و لا يلدغ ، قاله لأبى عزة الشاعر ، كان قد أسره يوم بدر ثم من عليه ، وأثاء يوم أحد فأسره ، فقال : من على . فقال عليه السلام هذا القول .

(ه) فيما عدال عدد وبر خذان ، عريت .

(٦) الردم : حم و دمة ، و دو السير الذي بين أذان الدار و مراقب .

(٧) هو ميد الرحن بن عند بن الأشعث ، المترجم ق ر ١ : ٣٧٩) .

الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه (١٦)، وجلَّ عن الصَّنعة ، ونُرَّه عن التكلف، وكان كاقال الله تبارك وتمالى: قل يا محد: ﴿ وما أَمَا مِنَ التَكَلُّفِين (٢٠) . فكيف وقد عابَ التشديق ، وجانب أصحاب التقعيب(٢) ، واستعمل المبسوط في موضع البسط ، والمقصور في موضع القصر ، وهَجَر الغريب الوحشي ، ورغيب عن الهجين السُّوق ، فلم ينطِق إلا عن مِيراثِ حَكْمَةٍ ، ولم يَتْكُلُّم إلا بكلام قد ، حُن المصمة ، وشُيد بالتأييد (٤) ، و يُسِّر بالتوفيق . وهو (١٠ المكلامُ الذي ألقَى اللهُ عليه الحُتِهَ ، وغشًاهُ بالقَبول ، وجمع له بين الهابة والحلاوة ، وَبَيْن حُسن الإفهام ، وقلَّة عدد السكلام ، مع استغنائه عن إعادته ، و قِلَّةٍ حَاجَة السَّامِع إلى معاوَدته . لم تسقط له كلة ، ولا زَلْت به قَدَم (٢) ، ولا بازَتْ له حُجَّة ، ولم يَثُم له ٠٤٠ خَمَم ، ولا أُفحه خطيب ، بل يبذُّ الخُطَبُ الطُّوال بالكلم القِصاد<sup>(٧)</sup> ولا يُلتيس إسكاتَ الغَّمم إلا بما يعرفه الخمم ، ولا يحتجُّ إلا بالصَّدق ولا يطلب الفَلْجَ إلا بالحق (لله عنه عنه ولا يستعمل الموادَّبة ، ولا يهيز ولا يَلِيز (١) ، ولا يبُطِي ولا يَعْجَل ، ولا يُشهِب ولا يَحْصَر (١٠). ثم لم يَسْمِع الناسُ بكلام قَطَ أعمَّ نفعاً ، ولا أقصدَ لفظا ، ولا أعدل وزنا ، ولا أجل

(۱) ل : و وکثر ت معانیه ی

﴿ عِ ﴾ ه عن قسخة ؛ يَا وسدد بالتأليدُ ه .

(٦) فيما عدال: وله قدم و . (م) فيما مدال : يروهذا ير .

(٧) فيما مدال: وبالكلام القصير ، .

( ٨ ) الفلج ، بالفتح وبالتحريك أيضاً : الفوز والظفر ، كما في اقسان .

(٩) الممز : ألعيب في النيبة ؛ والمنز : النيب في الحضرة . (١٠) حصر بحصر حصراً ، من باب تعب : عي في كلامه .

( ۲ - الیان - ثان )

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٦ من سورة سير، وتلاوتها ؛ وقل ما أسألكم عليه من أجو وما أنا من المتكلفين . .

<sup>(</sup>٣) التقميب كالتقمير ، وهو أن يتكلم بأقمى ثمر فمه . انظر ما سبق في ( ١ : ١٣) . حـ : ﴿ التقميرِ ﴾ وبذلك بدلت في ب

مذهباً ، ولا أكرمَ مطلباً ، ولا أحسنَ موقعاً ، ولا أسهل مخرجاً ، ولا أقسع معنى ، ولا أبين في فحوى (١٠ ، من كلامه صلى الله عليه وسلم كثيراً .

قال: ولم أرَهُم يذمُّون المسكلِّف البلاغة فقط ، بل كذلك يَرَون المتطرَّف والمتكلِّف للفِناء. ولا يكادون يضعون اسمَ المتكلِّف إلا في المواصع التي يدمُّونها. • قال قيس بن الخطيم:

فَ الْمَالُ وَالْأَخْلَاقُ إِلَا مُعَارَةً فَ اسْطَمْتَ مِن مَعْرُو فِهَا فَتَرَوَّدُ (\*)
وَإِنِّى لَأَغْنَى النَّاسِ عَن مَتَكَلَّفِ بِرَى النَّاسَ صُلَّالًا ولَيس بمتدِ
وقال ابن قَمِينَة (\*):

وحَّال أثقالِ إذا هي أعرضت عن الأصلِ لا يَسْطَيعها المتكلَّفُ

قال محمَّد بن سلام : قال يونس بن جبيب : «ما جاءنا عن أحدٍ من روانع السكلام ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٠) » .

وقد جمعتُ لك في هذا الكتاب (٥) نجلًا التقطناها من أفواه أسحاب الأخبار . ولعل بعض من يتَّسِع في العلم ، ولم يعرف مقاديرَ الكَلم ، يظُن أنّا قد تكلّفنا له من الامتداح والتشريف ومن التزيين والتجويد ما ليس عنده ، ولا يبلُمه قدْرُه . كَلاَّ والذي حَرَّمَ التزيّدَ على العلماء ، وقبَّح التكلّف عند الحسكاء ، وبَهْرَجَ السكلة ابين عند الفقهاء ، لا يغلن (١) هذا إلا من صلّ سميّه !

(١) فيما عدا ل: وأنصح من معناه ولا أبين في فحواه ۽ والفحوي : المغي .

(٢) البيتان من قصيدة لقيس في ديوانه ٢٠ - ٢٢ .

۲۰ هو عمرو بن قبيئة بن ذريح بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن تيس بن ثملبة ، أحد شغراء الحاهلية ، دخل مع امرئ القيس بلاد الروم فهلك فقيل له « عمرو الضائع » . الموتلقب ١٦٨ و الخزانة ( ٢ : ٢٤٩ – ٢٥٠) و الأغانى ( ١٦٠ - ١٥٨ – ١٦٠) و الممريس ٨٩ .
 وفيه يقول امرؤ القيس ( أبن سلام ٥٩ ) :

بكى صاحبى لما وأى الدرب دونه وآيقن أنا لاحقسان بقيصر

(٤) انظر الاستدراكات الملحقة بالحز، الرابع .

(ه) فيما عداً ل : و وقد حمنا في هذا الكتاب » . (١) ل : « مايظن »

فن كلامه صلى الله عليه وسلم حين ذكر الأنصار فقال: أمّا والله ٢٤٧ ما عَلِم تُكُم و إلا لَتَقَلُّونَ عند الطمع ، وتكثُرون عند الفرَع » . وقال: « الناس كلّهم سواء كأسنان المُشْط » ، و « المره كنج أنخيه » ، و « لا خَيْرَ في صبة من لا يرى لك مِثلَ ما ترى له (١) » . وقال الشاعر (٣):

سواد كأسنان الحار فلا ترى لِذِي شَيْبَةٍ مَنهِم على ناشئ فَضْلا<sup>(٣)</sup> وقال آخر :

شبابهم وشِيبهم سيواه فهم في اللوم أسنانُ الحمارِ (1) و إذا حصّات تشبية الشاعر وحقيقتَه ، وتشبية النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقتَه ، عرفت فصّل ما بين الكلامين .

وقال صَلَى الله عليه وسلم: « المسلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسمَى بذِيَّتُهم ، اه أدناهم (٢٠) ، و يردُّ عليهم أقصاهم ، وهم يذ على مَن سواهم (٢٠) »

فَتَفَهَّمْ رَحَمُكُ الله ، قُلَّة حَرَوْفَه ، وَكُثْرَةً مَعَانِيه .

وقال عليه السلام: « اليدُ العليا خيرٌ من اليد الشُّفلى ، وابدأً بمن تعول » . وقال : « لا تَجْن بمينُك على شِمالك » . وذَكَر الخيل فقال : « بطونُها كنز ، وظهورُها حِرْ زُ » ، وقال : « خير المال سِكّة مأبورة ، وفرسٌ مأمورة (٧) » . ١٥

<sup>(</sup>۱) فيما عدال : ومن لا يرى لك ما يرى لنفسه » .

 <sup>(</sup>۲) مو كثیر عزة ، كا نی تهذیب الإلفاظ ۱۹۸ والسان ( سود ) والمیدانی
 (۲: ۲۰۱) و نسب ی ثمار القلوب ۲۹۷ إلى این أحمر .

<sup>(</sup>٣) الرواية المشهورة ، وهي رواية الحيوان ( ١٥٧ - ١٥٧ ) : « سوآس » ، وهما يمعني،

<sup>(؛)</sup> أشد البيت في اللسان ( سوى ) وتمار القلوب ٢٩٧ .

 <sup>(</sup>٥) فى اللسان : وأبو عبيد : الذمة الأمان فى قوله عليه السلام : ويسلى بذمتهم أدناهم ع .
 (٦) أى كلمتهم واحدة وأمرهم محتمع ، لا يسمهم التخاذل . والجملة قبلها ساقطة من ه .

 <sup>(</sup>٧) قيما عدا ل : و مهرة مأمورة وسكة مأبورة » . السكة : السطر المصطف من النخل المأبورة : المصلحة الملقحة . والمأمورة : الكثيرة النتاج والنسل ؛ من قولهم : أمر الله ماله وآمره ، أي كثره وبادك فيه ، افتظر مقاييس اللغة (١ : ١٣٨) .

وقال: «خير المال عين ساهرة ، لِمين نائمة (۱) ». وقال: « نومت المَعَةَ لَكُم النَّخُلة، تَفْرس في أرض خَوّارة، وتشرب من عين خَرّارة (۲) ». وقال. «المطمات في المَحْل ، الراسخات في الوَحْل ». وقال: « الحُتى في أصول النّخل ». وذكر الخيل فقال: « أعرافها دفاؤها (۱) ، وأدنابها مَدَابُها » ، و « الخيل معقود في نواصيها الخَيرُ إلى يوم القيامة ». وقال: «ليس منا مَن حَلَق أو صَلَق (۱) أو شَق ». وقال: « نهيتكم عن عُقوق الأمهات ، ووأد البنات ، ومنع وهات (۱) » . وقال: « الناس كالإبل المائة لا تجدُ فيها راحلة (۱) ». وقال: « ما أمّلَق تاجر صدوق ». وجاه في الحديث: « ما قَلَ وَكَنَى خير مَمّا كثرَ وألهي ». وقال: « يعمِل هذا العِمْ من كُلِّ خَلَف \* عُدولُه ، ينفُون عنه تحريف الغالين ، وقال: « وانتحال المُبطين ، وتأويل الجاهلين » .

وقال على بنُ أبى طالب رضى الله عنه : قال رسول الله صلى الله وسلم :

« الحَير فى السَّيف ، والحَيرُ مع السيف ، والخير بالسيف » . وقال « لا يُورِدنّ 
مُجْرِبُ على مُصِحِ (٧) » . وقال : « لا تزالُ أمّتى صالحاً أمْرُها ما لم تر الأمانة مَنناً 
والصَّدقة مَنْرَماً » . وقال : « رأسُ المقل بعد الإيمان بالله مُداراة الناس (٨ » ، 
و « لن يهلِكَ امروُ بعد مَشُورة » . وقال : « المستشار مُؤتَمِن » . وقال : « المستشار

<sup>(</sup>۱) عين ساهرة ، أي عين ماء تجرى ليلا ونهارا وصاحبها نائم .

<sup>(</sup>٢) أَرْضَ خَوَارَةً : لينة مَهَلَةً . عين خَزَارَةً : جَارِية لمائها عَرَيْرٍ .

<sup>(</sup>٣) الدقاء ، بالكسر : ما يدفأ به . فيما عدا ل : ، أدفاؤها ، جمع دف،

 <sup>(4)</sup> يمنى حلق الشعر عند المصيبة . والصلق : رفع الصوت في المصائب وصلق ،
 بالسين لغة فيه . والشق : شق الثياب لدلك .

<sup>(\*)</sup> قسره في السان ( منع ) بقوله : و أي منع ما عليه إعطاؤه ، وطلب ما ليس له يه . (1) المائة صفة للامل و مروي ، و كالامل مائة مرود الاملة و الامل و الدول . الدول الدول .

 <sup>(</sup>٦) المائة صفة للإبل و بروى: و كالإبل مائة و . و الراحلة من الإبل : البعير النجيب القوى على الأسفار التام الحلق الحسن المنظر .

<sup>(</sup>٧) الحجرب : صاحب الإبل الحربي والمصح : من إبله صحيحة

۲ (۸) مداراة الناس : ملاينتهم وحسن صحبتهم واحبالهم لئلا ينفروا

بالخيار ، إن شاء قال و إن شاء أمستك » ، وقال : « رحم الله عبداً قال حيراً فغيم أو سكت فسيلم » . وقال : « المتعينوا على طُول المشى بالسَّعى » .

وقال المعاننة (١٠) و يا أم عطية ، أشميه ولا تنهكيه ؛ فإنه أسرى للوجه ، وأحظى عند الرَّوج (٢) ، وقال : « لا تخلسوا على ظهر الطّريق ، فإنْ أبنيتم فغضُو الأ بصارَ ورُدُوا السلام ، واهدُوا الضّالُ ، وأعينوا الضعيف » . وقال : « إن الله يرضى لسكم ثلاثاً ويكره لسكم ثلاثاً : يرضى لسكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبله جيماً ولا نفر قوا ، وأن تناصِحُوا من وَلاه الله أمر كم . ويكره لسكم قيل وقال ، وكثرة الشؤال ، وإضاعة المال » . وقال : « يقول ابنُ آدم : مالى مالى . وإنمالك من مالك ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، ١٠ أو وَهَبْتَ فأمضيت » . وقال : « لو أنّ لابن آدم وادين من ذهب لسأل اليهما ثالثا » . و « لا يملأ جوف ابن آدم إلا النراب ، ويتوبُ الله على من تاب » وقال : « إنّ الله مستمملكم فيها ، فناظر كيف تعملون » وقال : « إنّ أحبّكم إلى وأقر بكم منى مجلساً (٢) يوم القيامة ، أحاسينكم أخلاقاً ، وقال : « إنّ أحبّكم إلى وأقر بكم منى مجلساً (٢) يوم القيامة ، أحاسينكم أخلاقاً ، الموطنون أكنون ويوناكون . وقال : « إيّاكم والمدّن والقيامة ، المرّ ثارون المنشد قون المتقينهة ون » . وقال : « إيّاكم والمشاذ ق » القيامة ، المرّ ثارون المنشد قون المتقينهة ون » . وقال : « إيّاكم والمشاذ ق علمان في سلطانه ولا يخلس على فراش تكرمَة إلا بإذ به (٢) » . وقال : « إياكم والمُشَارَة ، وإمها ولا يخلس على فراش تكرمَة إلا بإذ به (٢) » . وقال : « إياكم والمُشَارَة ، وإمها ولا يخلس على فراش تكرمَة إلا بإذ به (٢) » . وقال : « إياكم والمُشَارَة ، وإمها

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : و الحتانة ي . و الحديث في الحيوان ( ٢٨ : ٢٨ ) .

<sup>(</sup>٧) الإشهام ، أن تأخذ منه قليلا . أسرى : أجل .

 <sup>(</sup>۳) يروى : « مجالس » أى الموضعين

<sup>(؛)</sup> لا يؤمن ، أمى لا بجملن مأموما ؛ منقولهم أم الإمام الناس فى الصلاة : كان إمامهم . فيما عدال ؛ ه يأمن » تحريف . وعنى بفراش التكرمة ما يمد من الفرش والسرد لاكرام الرجل .

تميت الغُورَّة ، وتحيى الهُرَّة (١) » . وقال : « لا ينبغى لِصدِّيق أن يكون لدَّانا » . وكان يقول · وكان يقول · وكان يقول · « أعوذُ بالله من الأيهمَيْن ، و بَوَار الأيِّمْ (٢) » . وكان يقول · « أعوذ بالله من دعاء لا يُشْمَع ، ومن قلب لا يَخشع ، ومِن علم لا ينفع (٣) » .

وقال له رجل: يا رسول الله ، أوصني بشي؛ ينفعني الله به . قال: « أكثرُ فَرَ الْمُوْت يُسْلِكَ عَنِ الدُّنيا ، وعليك بالشكر ؛ فإنه يزيد في النعمة (1) ، وأكثر الدُّعاء ؛ فإنّك لا تدري متى يُستَحاب لك ، و إيَّاكُ والبَغْي ؛ فإنّ الله قد قَضَى أنه مَن بُغي عليه لينصُرنَّه الله (2) ، وقال: يَأْيُها النَّاسُ إِنما بَغْيُكُم على أنفسكم . وإيَّاكُ والمَكر ؛ فإنّ الله قد قَضَى ألَّا يَحيق المكر ُ السَّيِّقُ إلا بأهله » .

وقيل: يارسول الله ، أيُّ الأعمالِ أفضل؟ فقال: « احتناب الحجارم ، وألا م وَ يَزَ ال فُوك رَطْباً من ذكر الله » .

وقيل له : أَيُّ الأُمْحَابِ أَفْصَل ؟ قال : « الذي إذا ذُ كِرْتَ أَعَانَكَ مِ وإذا نسِيت ذكرك » .

وقيل : أَيُّ الناسِ شرُّ ؟ قال : « العلماء إذا فسدوا » .

وقال: « ذَبَّ إليكم (٢٠ داء الأم مِن قَبْلِكُم : الحسد والبَغْضاء . والبَغْضاء . والبَغْضاء . والبَغْضاء ما الله مع الحالقة ، حالقة الدَّين لا أقول حالقة الشَّمر (٧٠ . والذي نَفْسُ محمَّد بيده لا تُؤْمنون حتى تَخَابُوا . ألا أُنَبِّنَكُم بأمر إذا فَعلتموه تحابَبْتم ؟ » فقالوا : بلى يا رسول الله

 (٢) المشارة : المعاداة والمحاصمة ، مفاعلة من الشر والعرة : القذر ، استعير ت الغرة والعرة المحاسن والمثالب .

(٢) الأيمان: الأعيان، وهما السيل والحريق، أو البعير المنتلم الهائيج والسيل، الأنه لا يهتدى قبها كيف العمل؛ والأيم: التي لا زوج لها يكرا كانت أو ثيبا، أو هي التي مات هما الزوج. ل: و من الأعميين»، وأشير في حواشيها إلى هذه الرواية

(٣) فيما عدا ل : , وقلب لا يخشع وعلم لا ينفع . .

(٤) فيما عدا ل : و فإن الشكر » .

(٥) موضع الكلام من «وإياك» إلى هنا ، فيما عدا ل ، بعد كلمة ، أنفسكم ، التالمية ، و بذا يضطرب الكلام . (٦) ه ، دب فيكم ،،

(V) ما عدا ل: « لا حالقة الشمر » .

قال(1) : « أَفْشُوا السَّلام(٢) ، وصِلُوا الأرحام » ،

وقال : « تَهادَوْا تَحَابُوا » .

وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوصاني رقّى بتسع؛ أوصانى بالإخلاص فى السِّر والقلانية ، و بالعَدْل فى الرِّصَا والغضَب ، و بالقَصد فى الغنى والفقر ، وأن أعفُو عَن ظلمنى ، وأُعطِى مَن حرمنى ، وأُصِل مَن قطمتنى • وأَن يَكُون صَمْتى فِلْكُمَا ، ونطتى ذِ كُواً ، ونَظَرِى عِبْرًا » .

وثلاثُ كلاتُ كات رُويت مُمرسلة ، وقد رُويت لأقوام شتى ، وقد يجوز أن ٧٥٠ يكوتوا حكوها ولم يُشنِدُوها<sup>(٣)</sup> . مها قوله : « لو ° تنكاشَفْتم لمّا تدافَنْم (<sup>٢٤٠</sup> » . ومنها قوله : « النّاس بأزمانهم ، أشبَهُ منهم بآبائهم » . ومنها قوله : « ما هلكَ امرؤ " عَرَفَ قدره » .

وقد ذكر إسماعيل بن عَيّاش (٥٠) ، عن عبد الله بن دينار (٢٦) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنّ الله كره لسكم العَنَبَث في الصَّلاة ، والرّفَثُ في

1.

- (١) الكلام بعد وتعابيم وإلى هنا من ل فقط
  - (٢) فيما عدا ل : « السلام بينكم » .
- (٣) فيما عدا ل : « أن يكون إنما حكوها ولم يبتدوها » .
- (٤) رواه فى اللسان (دفن) ، وفسر التدافن بالتكاتم . وقال : « أى لو تكشف هيب بعضكم لبعض » . ورواه فى (كشف) وقال : « ابن الأثير : أى لو علم بعضكم سريرة بعض لاستثقل تشييع جنازته ودفئه » . وانظرما سيأتى فى ( ٢ : ١٣٣ – ١٣٤) .
- (ه) ما عدا ل : «وقال إسهاعيل بن عياش » وهو أبو صتبة إسهاعيل بن هيأش بن سلم العنسي الحمصي ، حافظ ثقة قبل كان أهل حصن يتنقصون على بن أبي طالب ، حتى نشأ قبهم ٢٠ إمهاعيل بن عياش فحدثهم بفضائله فكفوا ، وكان قدوفد على المنصور ، فولاه خزانة الثياب ، تذكرة الحفاظ ( ١ : ٣٢٧ ) وتهذيب التهذيب ، وتاريخ بغداد ٣٢٧٦ .
  - (٦) هو أبو عبد الرحن عبد الله بن دينار العلوى المدنى ، كان من صالحى التابعين. كثير الحديث . تونى سنة ١٢٧ . تهذيب التهذيب وتذكرة الحفاظ (١١٨ : ١١٨)

الصّيام ، والصَّحِكَ عند المقابر (١) » . وقال : « إذا أذَّنْتَ فَتَرسَّلُ ، و إذا أُقَمْتَ فَاحْدُمْ (٢) » .

وحدَّ ثنا إسماعيل بن عَيّاش الجِمعى ، عن الحسن بن دينار (") عن الخصيب ابن جعدر (") ، عن رجل ، عن مُعاذ بن جَبّل (") قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليس مِن أخلاق المؤمن الماتئ إلا في طَلب العلم » .

ومن حديث أنس بن مالك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « قَيدوا الله الله عليه وسلم قال : « قَيدوا الله بالكتاب » . وقال : « يقول الله : لولا رجال خُشّع ، وصبيان رُضَّع ، وجهائم رُتّع ، لصببت عليكم المذاب صبّا (٢٠) » .

ومن حديث عبد الله بن المبارك (٧٠ يرفعه قال : « إذا سادَ القَبيلُ الله عنه الله عبد الله بن المبارك (١٠ فاسِقُهُم ، وكانزعم القوم أرذَ لُم ، وأكر مَ الرّجلُ اتّقاه شرِّه ، فلينتظروا البلاء»

(۱) انظر ماسيأت في ( ٣ : ١٦٨ ).

ُ (٢) حلم فى القراءة وغيرها : أسرع . وهذا ما فى ه . وفى ل ﴿ وَالْحَدْمَ ﴾ . وَسَائِرُ النَّسَخُ : ﴿ فَاجِرْمَ ﴾ تحريف .

(۳) هو أبو سعيد الحسن بن دينار البصرى . نسب إلى زوج أمه دينار ، واسم ابيه واصل . روى عن الحسن وابن سيرين وعبد الله بن دينار ، وروى عنه الثورى وأبو يوسف القاضى ، وكان يرى رأى القدرية . لسان الميزان ( ۲ : ۳۰۳ ) وتهذيب التهذيب .

(٤) الحصيب بن جحدر ، ترجم له في لسان الميزان ( ٢ : ٣٩٨ ) وذكر أنه يروى
 عن عمرو بن دينار وأبي صالح السان . توفى سنة ١٤٦ .

(ه) فيما عدال : « وهو من حديث معاذ بن جبل » . ومعاذ بن جبل صحاب جليل ، وأمر هو أحد من جمع القرآن على عهد الرسول ، شهد بدرا وهو ابن إحدى وعشريى ، وأمر ه الرسول على اليمن وكتب إلى أهل اليمن « إلى بعثت لكم خير أهل » وقدم من اليمن في خلافة أبي بكر . وتوفى بالطاعون في الشام سنة ١٧ .

(٦) انظر ما سيأتي في (٣ : ١٥٣ ) .

(٧) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك الحنظل التميمي المروزي مولام ، كان آبوه تركيا وأمه خوارزمية ، كان من كبار الحفاط ، بلغت كتبه التي حدث بها نحو عشرين ألفاً حمع ألملم والفقه والأدب والسحو واللمة والشمر والفضاحة والزهد والورع والإنصات وقيام الليل والعبادة والخبج والغرو والفرسية والشجاعة والشدة في بدنه ، وترك الكلام فيما لا يعنيه ، وقلة الحلاف على أسحابه ، ولمد سنة ١١٨ وتوفي سنة ١٨١ ، تمذيب التهذيب ، وصفة الصفو، (٤ ؛ ٢٠٩ ) وتذكرة الحماط (١٠ ؛ ٣٥٣ ) وتاريخ بغداد ٢٠٠٩ ،

ومن أحاديث ان ابى ذئب (١) عن المَقْبُرَى (٢) عن آبى همريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «سَتَحرِ صون على الإمارة ، فنعمتِ الْمرضِعُ ، و بنست الفاطمة (٢) » .

ومن حديث عبد الملك بن عير (٬٬ ) ، عن عبد الرحمن بن أبى بكرة (٬ ) ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو عضبان » .

ومن حديث عبد الله بن المبارك ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إنّ قوماً ركبوا سفينة فى البحر فاقتسموا ، فصار لسكل رجل موضع ، فَتَقَر رجل موضقه بفأس فقالوا : ما تصنع ؟ قال : هو مكانى أُصنَعُ به ماشئت فإنْ أَخَذوا على يديه نجا ونجوا ، و إنْ تركوه هلك وهلكوا » .

(۱) ابن أبي ذنب ، هو تحمد بن عبد الرحن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب – واسمه هشام – بن شعبة من عبد الله بن أبي قيس بن عبد و د بن نصر بن مالك بن حسل بي عاسر بن لموى القرشي المدنى كان من أوثق المحدثين وأورعهم وأقومهم بالحق . وهو الذي قال المنصود :

الطائم فاش ببابك » وقيل إن المهدى حج فدخل المسجد فلم يبق إلا من قام ، إلا ابن ذئب ، فقيل له : قم فهذا أمير المؤمنين ! فقال : إنما يقوم الناس لرب العالمين ! وكان يرى القدر ومالك يهجره من أجله . ولد عام الحمداف سنة ٨٠٠ وترقى سنة ٨٠٨ . تهذيب التهذيب ، وتذكرة الحفاظ (١٠ / ١٠٥ ) والمعارف ٢١٢ .

(۲) فيما عدال: «عن المغيرة «تحريف والمقبرى» هر أبو سعد سعيد بن أبي سعيد سواسمه كيسان - المقبرى» نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان مجاوراً لها . ووى هن أف هريرة وعائشة ومعاوية وأنس ، وعنه مالك وابن أبي ذئب والليث بن سعد ، وقال أبن عمين : أثبت ، ٧ الناس في سعيد ابن أبي دئب . توفى سنة ١٢٣ . السمعاني ٣٩٥ ، وتذكرة الحفاظ (١١:١١)

(٣) فيما عدا ل - وهو يطابق ما في اللسان ( رصع ) - : ه فنعمت المرضعة ه . فمن أدخل الهاء جمله نعتاً : أي المرضعة ، ومن حذفها أراد الاسم .

(٤) ترجمة عبد الملك بن عمير في (١: ٧٥).

(ع) هو أبو عمر عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقنى البصرى ، وهو أولى مولود ولد في الإسلام بالبصرة ، فأطعم أبوه أهل البصرة جزوراً فكفتهم ، تابعي ثقة ، ولاه على بيت المال ، ثم ولاه ذاك زياد ولد سنة ١٤ وتوفى سنة ٩٦ تهذيب الهذيب وقد سبقت توجمة أبيه نفيع في (١١ : ٢٧٣ : ٢٧٣) .

وقال : « عَلَق سوطَك حيثُ يراه أَهْلُك » .

ودخل السَّانب بن صَيغي (١٦ ، على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أتعرفني ؟ \* فقال : « كيف لا أعرف شريكي الذي كان لا يُشارِيني ٢٥١ ولا <sup>'</sup>يمارينی<sup>(۲)</sup> » .

وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم : « يُؤتَّى بالوالى الذي يَجْلِدُ فوقَ ما أَمرَ هُ الله تمالى (٣) فيقول له الرب تمالى: أي عبدي، لِم جَلدتَ فوق ما أمرتكَ به؟ فيقول: ربِّ غضبتُ لغضبك. فيقول: أكان ينبغي لغضَبك أن يكون أشدَّ من غضَبي ؟! ثم يؤتَى بالمقصِّر فيقول : عبدى ، لم قَصَّرت عمَّا أمرتك به ؟ فيقول : ربِّ ، رَحْمَته . فيقول : أكان ينبني لرحمتك أن تكون أوسَعَ من ١٠ رحمتي ؟! قال : فيأمر فبهما بشيء قد ذَكره لا أعرفه (١٠) ، إلاّ أنه قال : صبَّرها

إلى النار »

وكيم (٥) قال : حدثنا عبد العزيز بن عمر (٦) ، عن قَزَعَة (٧) قال : قال لي ابنُ عر (٨) : أودُّعك كما ودّعني رسول الله صلَّى الله عليه وسلم : ﴿ أَستودعُ

(١) السائب بن صيبي بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن عزوم ، من جلة الصحابة ، كان شريك النبى صلى الله عليه وسلم في الجاهلية ، وكان في قتال أهل الردة ، وأدرك زمان معاوية . الإصابة ٩٠٥٠ .

(٧) لا يشارى ، من الشر ، على إبدال إحدى الر مين ياه . لا يمارى : لا يخاصم في

 (١) ه عن نسخة : « لا أحفظه » . (٣) فيما عدال : « ما أمر الله به » .

(٥) هو أبو سفيان وكيع بن الحراح بن مليح الرؤاسي الكوفي الحافظ العابد. أراد الرشيد أن يوليه قضاء الكوفة فامتنع . ولد سنة ١٢٨ وتوفى سنة ١٩٦ . تذكرة الحفاظ ( ١٠٢ : ٢٨٢ ) .

(٣) هو عند العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، المترجم في ( ١ : ٢٧٧ ) .

(٧) هو أبو الغادية قزعة بن يحيى البصرى ، مولى زياد بن أبي سفيان ، روى عن أبن عر وأبن عرو بن العاص وأبي هريرة ، وعنه قتادة ومجاهد و عرو بن دينار وغيرهم . ثايمي ثقة . تهذيب التهذيب .

(٨) هو الصحاف الحليل عبد الله بن عمر بن الحطاب . كان كثير الحديث تديد الورع . و لد سنة ثلاث من البعثة ، و توفى سنة ٧٣ من الهجرة . ويقال إن الحجاج دس له السم . الإصابة A۲۶؛ وصفة الصفوة ( ۱ : ۲۲۸ ) ووفيات الأعيان والمعارف A۰ .

الله كَ دينَكُ وأمانَتَك وخواتِم عملك (١٦ » .

وقال : «كلُّ أرص ِ بَسَمَائِهِا » .

وروى سعيد بن عُفَير (٢٠) عن ابن لَهيِعَة (٢٠) عن أشياخه ، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى وائل بن حُجْر الحضرى ولقومه : « مِن محمَّد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرمَوت ، بإقام الصلاة • وإيتاء الزكاة : على التِّيعة شاة ، والتَّيعة لصاحبها (١٠) ، وفي الشيوب أخُس (١٠) . لا خلاط ، ولا وراط (١٠) ، ولا شِنَاق ، ولا شِغَار (٧) . فَمَنْ أُجْبَى فقد أربى (٢٨) . وكلُّ مُسْكر حرام » .

ومن حديث راشد بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تفالُوا بالنّساء (٩٠ فإنما هُنّ سُقْيا الله » . وقال : « خير نساء ركِبْن الإبلَ صوالح ١٠٠

٧.

<sup>(</sup>i) فيما عدا ل : « خواثيم » ، وكلاهما صحيح .

<sup>(</sup>۲) هو سميد بن كثير بن عفير الأنصارى المصرى ، قال فى تهذيب التهذيب ؛ ووقد ينسب إلى جده » ، روى عن الليث ومالك وابن لهيمة ، وعنه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى . وكان من أعلم الناس بالأنساب والأخبار والمناقب والمثالب ، وقال الحاكم ؛ يقال إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه ، ولد سنة ۱۶۷ وتونى سنة ۲۲۲ . انظر التهذيب وتذكر المفاظ ( ۲ ت م ۲۰ ) .

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن لهيمة المترجم تى (١: ٣٦٢).

<sup>(</sup>ع) التيمة ، بالكبر : الأربعون من الغم . والتيمة ، بالكمر : الشاة الزائدة الأربعين .

<sup>(</sup>ه) السيوب : حمع سيب ، يراد به المال المدفون في الحاهلية .

 <sup>(</sup>٦) الملاط : أن يخلط رجل إبله بإبل غيره أو يقره أو غنمه ، يمنع حق الله مها .
 والوراط : الحديمة والنش .

 <sup>(</sup>٧) الشناق : ما بين الفريضتين من الإبل والغم ، فا زاد على الفريضة لا يؤخذ منه
شيء حتى تتم الفريضة الثانية . والشفار : أن يزوج الرجل الرجل حريمته على أن يزوجه الآخر
حريمته ، ويكون مهر كل واحدة منها بضع الأخرى ، وقد كان ذلك في الحاهلية .

 <sup>(</sup>A) الإجباء : بيع الزرع قبل إدراكة . والإرباء من الربا .

 <sup>(</sup>٩) فيما عدا ل : « في النساء » و في اللسان . « لا نغالوا صدقات النساء ، و في رواية
 لا تفالوا صدق النساء » .

نساء قريش ، أحناهُ على ولد في صغره . وأرعَاه على بعل في ذات يده ('' » . مُجالِد عن الشَّعبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم أذهب مُلك غسَّان وضَع مهور كِنْدة ('' » .

والذي يدلَّك على أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد خصَّه بالإيجاز وقلة عدد اللفظ ، مع حَرْة المعانى ، قولُه صلى الله عليه : « مُصِرْتُ بالصَّباَ وأعطيتُ جوامعَ السَّكُم (٢)» . ومما روّوا عنه صلى الله عليه وسلم من استعالِهِ الأخلاق السكريمة (١)، والأفعال "الشريفة وكثرة الأمر بها ، والنَّهى عما خالف عنها ، قولُه : « مَن لم ١٠٠٠ يقبَلْ من متنصِّل عُذراً ، صادقاً كان أوكاذباً ، لم يَر دُ على الحوض (٥)» . وقال في آخر وصِيَّته : « اتقوا الله في الضعيفين » .

ا وكأمته جارية مِن السَّى ( أَ فقال لها : مَن أَنتِ ؟ فقالت : أنا بنت الرجل الجواد حاتم ( أن فقال صلى الله عليه وسلم : «ارحموا عزيزاً ذل ، ارحموا عالِماً ضاع بين جُهَّال » .

وقال : « مَسَرعة المشي تدْهَب ببها. المؤمن » .

وعن أبى هربرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الأحاديث استكثرُ عنى بعدى كما كثرَت عن الأبياء ' ^ مِن قَبْلى ، فما جاء كم عنى فاعرِ ضُوه على الله عنى الأبياء ' من قَبْلى ، فما جاء كم عنى فاعرِ ضُوه على الله عنى ، قلته أو لم أقُله » .

وسُنلت عائشةُ رضى الله عنها عن خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: « خُلُقُ القرآن » ، وتلت قولَ الله تبارك وتعالى : ﴿ وَ إِلَمْكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظيمٍ ﴾ .

- (١) قال ابن الأثير : إنما وحد الضمير ذهانا إلى المعنى ، تقدير، أحنى من وجد أو خلق ..
  - (۲) سیاتی فی ( ۳ : ۲۸۹ )
  - (٣) انظر (٤: ٢٩) . (٤) ل . « الحميله » .
    - (٥) المتنصل : المعتدر المتدئ من ذنيه
    - (٦) فيما عدا ل ، ه : و في السبعي ه .
      - (٧) ل : « بنت حاتم الحواد »
    - (٨) ل : « ستكثر بعدى كما كثرت على الأبياء ين

وقال محمد بن على (() : أدَّبِّ الله محمداً صلى الله عليه وسلم بأحسن الآداب، فقال : ﴿ خُذِ المُّفْوَ وَأُمُرُ إِالْمُرْفِ وَأَعْدِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ فلما وعي قال : ﴿ مَا آ تَا كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهِ فَا نَنَّهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ •

حدثنا على بن مجاهد ، عَن هِشَام بن عُروة (٢) ، قال: سَمِيْم عمر بن الخطاب رحمه الله رجلاً ينشد:

متى تأتيه تعشُو إلى ضوء نارِه تجدُّ خيرَ نارِعندها خَيرُ مُوقدِ (٣) فقال عمر : ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد كان الناس يستحسنون قول الأعشى:

تُشَبُّ لِمَقْرُورَينِ يصطليانِها وباتَ على النار النَّدى والْحَلِّقُ (١) فلما قال الخطيئة البيت الذي كتبناهُ قبل هذا سقط بيتُ الأعشى .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ لا يَزَالُ الْمُسْرُوقُ مُنهُ فَي تُهُمَّةٍ مَّن هو برى؛ ، حتى يكون أعظمَ جُرْماً من السَّارق » ·

وقال أبو الحسن: أُجْرَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الخيل وسَتَبَق بينها (٥٠) غِاء فرس له أَدْهَمُ سابقاً ، فَبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال : « ما هو إلاّ بَحْرُ " . فقال (1) عمر بن الخطاب : كذَّب الحُطيئةُ حيثِ يقول : (10 وإنَّ جيادً الخيل لا تستفرُّنا ولا جاعلاتُ المَّاج فوقَّ المعامِم

<sup>(</sup>١) هو محمد بن على بن عبد الله بن عباس ، والد السفاخ والمنصور ، وأول من تعلق بالدعوة بالعباسية . توفى سنة ١٢٥ . تبذيب التبذيب .

<sup>(</sup>٢) ترجم على في ( ١ : ٣٠١ ) وهشام في ( ١ : ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>٣) البيت للمطيئة في ديوانه ٢٥ . والحدر برواية أخرى في الأغاني ( ٢ : ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤) الحلق هذا ، هذا رجل من بن بكر بن كلاب . ضبط في اللسان بكتبر اللام .

<sup>(</sup>و) فيما عدا ل : ﴿ وَمَا يَنْ بِينِهَا ﴾ . وأشير في ه إلى رواية ﴿ سَبِّقَ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل : « وقال ه .

وقد زعم ناس من العلماء أنه لم يستفرَّه سَبْق قرسِه ، ولكنَّه أراد إظهارَ حُبِّ الخيل وتعظيم ِ شأنها .

وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأكلُ على الأرض ، ويجلس على الأرض (١) ويلبَس العباء ، ويُجالِس المساكين ، ويمشى فى الأسواق ، ويتوسَّدُ مَدَوَلًا ، ويُبقِسُ العباء ، ويُجالِس المساكين ، ويمشى فى الأسواق ، ويتوسَّدُ قَطَّ ضاحكاً مُلء فيه . وكان يقول : « إنها أنا عبد آكل كل يأكل العبد ، وأه شعرت إلى ذراع لاَّجبت ، ولو أهدى إلى وأشرب كا يشرب العبد ، ولو دُعيت إلى ذراع لاَّجبت ، ولو أهدى إلى كراغ لقبلت » . ولم يأكلُ قطُّ وحده ، ولا ضرب عبده ، ولا ضرب أحداً بيده إلا فى سبيل ربّه . ولو لم يكن مِن كرم عفوه وتَخَانة حله (١) ، إلا ماكن منه يوم فتح مكة ، لقد كان ذلك مِن أكمل الكال وأوضح البرهان (١) . وذلك أبّة حين دخل مكة عنوة وقد قَتلوا أعمامة وبني أعمامة ، وأولياءه وأنصاره (٥) ، بعد أن حَصر وه فى الشّماب ، وعذّ بوا أصحابه بأنواعالمذاب ، وجرحوه فى بدنه (١) ، وآذوه فى نفسه ، وسفهوا عليه ، وأجعوا على كيده . فلما دخلها يغير حمدهم ، وظهر عليها على صغير منهم (٧) ، قام خطيباً فيهم ، فحمد الله وأثنى يوسف : لا تثريب عَلَيْكُم اليّوم مَ يَغْفِرُ اللهُ للكم وهُو أَرْحَم الرّاجِين » .

و إنما نقول في كل باب بالجلة من ذلك المذهب ، و إذا عرفتم أولَ كلِّ باب ° كنتم خُلقاء أن تعرِفوا الأواخر بالأوائل ، والمصادر بالموارد .

T .

 <sup>(</sup>١) فيما عدا ل ، ه : ه يجلس على الأرض ويأكل على الارض » .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل ، ه : «يده الشريقة » .

<sup>(</sup>٣) قالوا : رجل تحيّن : حليم رزين ثقيل في مجلسه . فيما عدا ل : « رجاحة » .

<sup>(</sup>٤) وأوضح البرهان ، من ل فقط .

 <sup>(</sup>ه) قيما مدال : « وقادة أنساره » .
 (٦) ل : « يديه » والصواب ما أثبت من سائر النسخ .

<sup>(</sup>٧) أي غلب عل مكة وهم في ذلة . فيما عدا أن : و وظهر عليهم و ) .

### خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فى الوداع (١)

قال صلى الله عليه وسلم ("): الحمدُ الله ، نَحْمده ونَستمِينُه ، ونستغفرُه ونتوب إليه ، ونعوذُ بالله مِن شُرَور أنفينا ، ومِن سيِّنات أعمالنا . مَن يَهْدِ الله فلا مُضِل له ، ومن يُبضْلِلْ فلا هادِي له . وأشهَدُ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له ، وأشهد أنَّ محتداً عبدُه ورسولُه . أوصِيكم عِبَادَ الله بتقوى الله ، وأحَشَكُم على "طاعته ، وأستفتحُ بالذى هو خير . أمّا بعد ، أيّها الناس استعوا منّى أبين لكم ، فإنّى لا ألقا كم بعد على هذا في موقيني هذا . أيّها الناس : إنّ وماءً كم وأمو ألكم حرام عليكم (") إلى أنْ تلقوا ربّكم ، كحُرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في بلدكم هذا .

ألا هل بَلَّغت ؟ اللَّهم اشهَدُ (١)

فَمَنْ كَانَتَ عِندُهُ أَمَانَهُ فَلِيُؤَدِّهَا إِلَى الذَى اثْتَمَنَهُ عَلِيهَا . وإِنَّ رِبَا الجَاهِلِيَةُ موضوع (٥) ، و إِنَّ أُولَ رَبًا بَدأُ به رَبًا عَلَى العباسِ بنِ عبد المطَّلب . و إِنَّ موضوعة ، و إِنَّ أُولَ دَم نِبدأ به دَمُ عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطَّلب . و إِنَّ مَآثَرً الجَاهِلية موضوعة ، غيرَ السَّدانة (٦) والسَّقاية .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : « ومن خطبه صلى الله تعالى عليه وسلم خطبة الوداع وهي α .

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة من ل فقط . والخطبة في الطبرى( ٣ : ١٦٨ ) وابن الأثير ( ٣ : ١٤٦ ) وابن أبي الحديد ( ١ : ٣١ ) والعقد وإعجاز القرآن وسيرة ابن هشام ٩٦٨ وسائر كتب السير .

<sup>(</sup>٣) ل : « عليكم حرام »

<sup>(</sup>عُ) فيما عدا ل ، ه ؛ ﴿ فَاشْهِد ﴾ في هذا المرضع وسافر المواضع .

 <sup>(</sup>ه) يقال وضعت عنه الدين و الجزية و نحوهما ، إذا أسقطته .

<sup>(</sup>٦) السدانة ؛ خدمة الكعبة . وهي بفتح السين وكسرها ، كا في اللسان . وصبطت في القاموس بالفتح ، وفي المصباح بالكسر . وكانت السدانة واللواء لبني عبد الدار في الحاهلة ، فأثرها الرسول لهم في الإسلام ، والسقاية : ما كانت قريش تسقيه الحجاج من الزبيب المنبوا . الماء

والعَمْد قورد (١٠) ، وشِبْه العَمد ما قُتل بالمصا والحجّر ، وفيه مائة بعير ، فن زاد فهو من أهل الجاهليّة .

أيُّها الناس، إنّ الشيطان قد كينس أن يُعبَدَ في أرضكم هــذه، ولكنّه قد رضى أن يُطاع فيا سوى ذلك مما تَحْقِرون من أعمالكم.

أَيُّهَا الناس: إنَّ النِّسَى (٢٠ زيادةٌ فَى السَكُفُر يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُخِلِّهِ عَاماً ويُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُوَاطِئُوا عِلدَّةَ مَا حَرِّمَ اللهُ (٢٠) فَيُحِلِّوا مَا حَرَّمَ اللهُ (١٠) فَيُحِلِّوا مَا حَرَّمَ اللهُ . إنَّ الزَّمانَ قد استدار كهيئته يَوْمَ خَلَق الله السَّمُواتِ والأرض و إنَّ عِدَّةَ اللهُ مُورِ عِنْدَ اللهِ أَنْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السّمواتِ وَالأَرْض ، الشَّمُورِ عِنْدَ اللهِ أَنْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السّمواتِ وَالأَرْض ، مِنْها أَرْبَمَةٌ مُورُمٌ : ثلاثة \* متواليات وواحدٌ فرد : ذو القَمدة وذو الحَجَّة و٢٠٥

، والمحرم ، ورجَبُ الذي بين مُجمادي وشعبان .

ألا هَل بِلَّغْت ؟ اللَّهم اشهد!

أيُّها النَّاس إِنَّ لِنسائِكُمْ عليكُمْ حَقّا ، ولكم عليهنَّ حق . لكم عليهنَّ اللهِ أَيُّها النَّاس إِنَّ لِنسائِكُمْ عليكُمْ حَقّا ، ولكم عليهنَّ حق . لكم عليهنَّ اللهُ يُوطِين فُرُسَكُمْ عَيرَكُمْ ، ولا يُدْخِيْن أحداً تكرهونه بيوتَكُمْ إلّا بإذنكم ، ولا يأتين بفاحشةِ مبينةِ ، فإنْ فعان فإنَّ الله قد أذِن لهم أَن تعضُاوهن وتهجروهنَّ ، فالضاجع ، وتضر بُوهنَّ ضر باً غير مبرِّح ، فإن انتهين وأطعنَكُمْ فعليكُمْ وزقُهنَ ويُطعنَبُمُ فليكُمْ وإنَّها النساء عندكم عَوَان لا يملكن لأنفسهنَّ شيئًا (١٠) ، أخذ تُموهنَّ بأمانة الله ، واستحللتُم فروجَهُنَّ بكُلمة الله . فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهنَّ خيراً .

ألا هل بلَّغت؟ اللهم اشهد!

<sup>(</sup>١) أى فى القتل المتممد القود . وهو بالتحريك : قتل القاتل بالقتيل .

<sup>(</sup>٢) كذا ورد في حميم النسخ . ونص الآية : ( إنما النسيء ) .

 <sup>(</sup>٣) سائر الآية من ل فقط . و في ه : و يَضِل به ه ، وهي قراءة يعقوب والحسن .

<sup>(؛)</sup> العوانى : جمع عانية ، وهي الأسيرة ، أي هن عندكم بمكرلة الأسرى .

أيم الناس ، إنَّمَا لَلْوْمِنُونَ إِخْوَةً ، ولا يحلُّ لامريُّ مُسْلِم (١) أنبيه إلاّ عن طيب نفس منه .

ألاً هل بلُّفت ؟ اللهم اشهد !

فلا ترجِيْنَ بمدى كُفّارا يضربُ بعضُكم رقابَ بعض ، فإنى قد توكتُ فيكم ما إنْ أُخذتُم به لم تَضِيُّوا بعدَه ، كتابَ الله .

أَلَا هِل بِلُّغَت ؟ اللهم اشهد!

أيُّهَا النَّاس ، إِنَّ رَبَّكُم واحد ؛ وإِنَّ أَبَاكُم واحد ؛ كلَّكُم لَآدم وَآدم مِن اللهُ النَّاس ، إِنَّ رَبِّكُم واحد ؛ كلِّكُم لَآدم وآدم مِن على تراب ِ . أكرمُكُم عِنْدَ اللهُ أَتْفًا كُم ، إِنَّ اللهُ عليم خبير ((٢٥) وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى .

أَلاَ هل بُلَّفت ؟ اللهمَّ اشهد !

قالوا: نعم . قال : فليبلِّغ الشَّاهدُ الغائب .

أيُّهَا الناسُ ، إنَّ اللهُ قَسَمَ لَكُلُّ وارث نصيبَه من الميراث ، فلا تجوزُ لوارثٍ وصيَّةٌ ، ولا تجوزُ لوارثٍ وصيَّةٌ ، ولا تجوز وصيَّةٌ فَى أَكْثَرَ من النَّكُث . والوَلدُ الفِراش ، والماهر الحَجَرُ . من ادَّعى إلى غير أبيه ، أو تولَّى غير مُواليه فعليه لعنةُ اللهُ والملائكة والنّاس أجمعين ، لا يُقبل مِنْه صَرفٌ ولا عَدْلُ (٣). والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته .

وعن الحسن قال : جاء قيس بن عاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآم (٥) قال : هذا سيِّد أهل الذي لا تكون قال : هذا سيِّد أهل الذي لا تكون

[ ٣ - البيان - ثان )

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة من ل فقط وكلمة «منه » التالية ساقطة من هر.

<sup>(</sup>٢) هذه الحملة ليست في ه.

 <sup>(</sup>٣) أي لا يقبل مهم شيء . وأصل العدل أن يقتل الرجل بالرجل . والصرف : أن يتصرف عن الدم إلى أعد الدية .
 (٤) فيما عدا ل : «نظر إليه » .

على فيه تبيعة (١) من ضيف ضافنى ، أو عيال كَثُروا على . قال : « نِعم المال الأربعون ، والأكثر الستتون ، وويل لأصحاب المنين (١) إلا مَن أعطى ٢٥٦ في رسلها ونَجْدتها (١) ، وأطرق فَحْلها (١) ، وأفقر ظهر ها (٥) ، ونَحَر سمينها ؛ وأطم القانع والبُعتَر (١) » . قال : يا رسول الله ، ما أكر م هذه الأخلاق وأحسنها ، وما يحُل بالوادى الذى أكون فيه أكثر من إبلى . قال : فكيف تصنع بالطر وقد ؟ قال : تغدو الإبل ويغدو الناس ، فن شاء أخذ برأس بعير فذهب به . قال : فكيف تصنع في الإفقار (٢) ؟ قال إنى لأفقر البَكر الضرع (٨) ، والنّاب المسنّة . قال : فكيف تصنع بالتنيحة (١) ؟ قال ! إنى لأمنَحُ في كلّ سنة مائة . قال : فأي المال أحب البك ، أمالك أم مال مولاك ؟ قال : بل مالى . قال : فأمضيت . وما سوى ذلك الوارث » . فأمضيت . وما سوى ذلك الوارث » .

وذكر أبو القدام هشام بن زياد (١٠٠)، عن محمَّد بن كفب القُر طي (١١٠) قال:

(١) التبعة : ما يتبع المال من نوائب الحقوق . ل : « تبع » .

(٢) ل : « النانين »

(ع) أطرق قحله : أعاره غيره ليضرب في إبله .

(ه) أفقر ننهرها : أعاره الركوب .

(٦) القانع : الذي يسأل . و المعر : الذي يطيف بك يطلب ما هندك ، سألك أو سكت ﴾ هن السؤال .

( v ) الإفقار فسر قريبا . ل : « بالإفقاد » .

( ٨ ) البكر : الفي من الإبل بمنز لة الشاب من الناس . والضرع ، بالتحريك : الضميف

( ٩ ) المنبحة : أنَّ يجعل الرجل لين شاته أو ناقته لآخر ، سنة .

(١٠) أبو المتدام هشام بن زياد بن أبي يزيد القرشي المدنى ، ضعيف لا يحتج بحديثه .

مهيب المهيب . (١١) مو أبو حزة محمد بن كسب بن سليم بن أسد القرظى المدف ، كان.أبوه من سبى قريظة ، كان محمد ثقة عالما كثير الحديث ورعا . توفى سنة ١١٧ . تهذيب التهذيب والسمافي ٢٤٨ وصفة الصفوة (٢٠: ٧٠).

دخلتُ على عر بن عبد العزز في مرضه الذي مات ميه ، فبعلت أُحِدُ النَّظرُ إليه ، فقال لى : يا ابن كمب ، مالك تُحِدُّ التَّعَارَ إلى ؟ قلت : إِما نَعَلَ مِن جسمك ، وتنايَّر مِن لونك . قال : فكيف لو رأيتني بعد ثالثةٍ في قبري ، وقد سالَتْ حدَفَتاي على وَجنى ، وابَتَدَر في وأنني صديداً ودُودا ؟ كُنتَ والله أَشْدُ نَكْرَهُ لَى (١) . أعِدْ عَلَى حديثًا (١) كنت حدَّثْتَيْه عن عبدالله بن عباس. قال : سمتُ ابنَ عبَّاس يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ﴿ إِن لكلُّ شيء شرفاً ، وإنَّ أشرف الجالس ما استُقبل به النبلة ، ومَن أحديَّ أن يكون أعز الناس فليتَّق الله . ومن أحب أن يكونَ أقوى الناس فليتوكّل على الله . ومن أحبَّ أن يكونَ أغنى النَّاسِ فليكُنْ بما في يَدَّي الله أوكَّقَ منه بما في يديه (٢) ي ؛ ثم قال : ﴿ أَلا أُنْبَقُكُم بِشُرَادِ النَّاسِ ؟ ﴾ قالواً : كِلَي إرسول الله . قال: « مَن نزل وَحْدَه ، ومنع رِفده ، وَجَلَد عبده » . ثم قال : « ألا أَجْتُكُم بشر من ذلك ؟ ع. قالوا : بلي يارسول الله . قال : « مَن لا يُقِيل مَعْرَةً ، ولا يَقبل ٢٥٧ مَدْرَة ، ولا يَنْفِر ذنبا ، ثم قال : ﴿ أَلا أَنبِنكُم بِشْرٌ مِن ذَك ؟ ، قالوا : على يا رسول الله . قال : « مَن يُعِنِسَ النَّاسَ ويُعِنِضُونَه . إِنَّ عيسى بنَ مرِمَ عليه السلامُ كام خطياً في بني إسرائيلَ قال: يا بني إسرائيل ، لا تَكُلُّوا ، بالحكة عند البيل فتظرها ، ولا تمنوها أهلها فتظلوم ، ولا تظلوا ولا تكافئوا ظللًا فَيَعظُل فَصَلَّكُم . يا بني إسرائيل ، الأمور ثلاثة : أُمر ثينيَّن رُشدُه فاتبوه ، وأمر تبيّن عَيه فاجتلِّوه ، وأمر اختُلِف فيه فإلى الله فريّوه (1) ع.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ كُلُّ قُومٍ عِلْ زِينَةٍ مِن أُمرِم ، ومَقَلَّمَة

<sup>(</sup>۱) التكرة > بالتعريك: لم من الإنكار ، كالعان من الإنقاق . ه: ه كنت ، ب ، أند تكرة » .

<sup>(</sup>٢) نيا طاله ، ه : وأحده طل حنواً و مع مقوط كلمة ولى و تيلها .

<sup>(</sup>٢) نيما حال: وفيد الشهور وفي يدم ع

<sup>(</sup>٤) ل : و فردره إلى الله و .

في أنفسهم (١) ، يُزْرُون على مَن سواهم . ويتبيّن (٢) الحقُّ في ذلك بالمقايّسة مالمدل عند أولى الألباب من النَّاس » .

وقال صلى الله عليه وسلم : « مَن رضِيَ رقيقَه فليُمْسكه ، ومن لم يرضَ فليَبِعْه ، فلا تمذُّ بوا خَلْق الله » .

وقال في آخِرِ ما أومي به : « اتَّقُوا الله في الصَّعَيْمَيْنُ (٣) » .

قال ابن تُوْبان (١) عن أبيه ، عن مكحول (٥) ، عن جُبَير بن نُفير (٦) ، عن مالك بن يَخامِر (٧) عن مُعاذ بن جَبَل ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « تُحْمر ان بيت المقدس خرابُ يثرب ، وخرابُ يثربَ خروج الملحمة (<sup>(۸)</sup> ، وحروجُ الملحمة فتح القسطنطينية ، وفتحُ القسطنطينية خروج الدَّجَالُ (١) » . ثم ضَرَب

. (١) مفلحة : مفعلة من الفلاح . قال الخطاف : معناه أسم راضون بعلمهم ينتبطون به عند أنفسهم

(۲) ل: وويبين ، .

(٣) الحديث بهامه : « اتقوا الله في الضعيفين : المملوك والمرأة ي . وذكر السيوطي في الجامع الصغير (١: ٢١) أنه حديث ضميم.

(ع) هو أبو عبد الله عبد الرحن بن ثابت بن ثوبان البنسي الدمشق الزاهد ، روى عن أبيه وعن الزهرى و عمرو بن دينار وطائفه ، وعنه الوليد بن مسلم ، وعلى بن ثابت الحزرى ، وعلى بن الجعد وآخرون . ولاسنة ٧٥ وتوق سنة ١٦٥ . تاريخ يغداد ٥٣٥٦ وتهليب

(ه) هو مكمول الشامي الفقيه ، أعممي ، يقال كان اسم أبيه سهراب . تابعي ثقة ، كان يرى القدر . توق سنة ١١٣ . جديب التبذيب .

(٦) جبير بن نفير ، بالتصغير فيهما ، بن مالك بن عامر الحضر من الحمصى ، آدرك الحاهلية وزمان الرسول ، وأسلم في خلافة أبي بكر ، ومات سنة ٧٠ . الإصابة ١٣٧١ وتهذيب التهذيب

(٧) مالك بن مخامر السكسكي الإلهاني الحميمي ، يقال له صمية . وذكره ابن حبان في ثقات التأبين . توفى منة ٧٧ . الإصابة ٧٦٩٥ وتهذيب الهذيب . ويخامر بفتح التحتانية والمعجمةِ وكسر الميم ، كما في تقريب التهذيب . وفي الإصابة أن الياء قد تبدل همزة

(٨) الملحمة : الوقعة العظيمة في الفتنة

(٩) فيما عدا ل ، ه : و قسطنطينية و بإسقاط اللام .

بيده على فخذ الذي حدَّثه أو مَنكِبه ، تم قال : «إنَّ هذا لحَّق كما أنَّك هاهنا» . أو «كما أنَّك قاعد » ، يعنى مُعَاذاً .

صالح المُرسى عن الحسن البصرى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حَصِّنوا أموالكم بالزّ كاة وداوُوا مَرضاكم بالصَّدقة ، واستقبِلوا البلاء بالدُّعاء » .

كَثِير بن هشام (١) ، عن عيسى بن إبراهيم (٢) ، عن الضحَّاك (١) ، عن ابن عبّاس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الْجُعَةُ حَجُّ المساكين » . قال عوف ('' ، عن الحسن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اتَّقُوا الله ٢٥٨ في النَّساء فإنَّهِنَّ عندكم عَوَان (°) ، وإنَّما أخذ تموهُنَّ ° بأمانة الله ، واستحللتُم فروجَهُنَّ بَكُلُّمةِ الله .

الواقيدى" (`` ، عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمى (<sup>٧)</sup> عن أبيه قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : « إنَّ الله بحبُّ الجَوَادَ مِن خَلْقِهِ » .

أبو عبد الرحن الأشجمي (٨) ، عن يحيى بن عُبَيد الله (١) ، عن أبيه عن

(۲) هو عیسی بن إبراهم بن سیار الشمیری البرکی البصری ، روی هنه أبو داود
 والبخاری . تونی ۲۲۸ . تهذیب الهذیب .

(٣) هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلال . وقد سبقت توجمته في ( ٢ : ٢٠١ ) • (٤) هو موف ابن أب حيلة المدى الهجرى البصرى . واسم أبي حيلة بتدويه ، ويقال بل بندويه اسم أمه واسم أبيه رزينة ، ثقة ثبت ، وكان شيمياً قدريا . ثوق سنة ١٤٧ .

(ه) انظر ما سبق کی ص ۳۹ ص ۰ ، (٦) هو محمد بن عمر بن واقد ، المترجم في (١: ٣٧).

(٧) هو أبو محمد موسى بن محمد بن إبراهم بن الحارث التيمي المدنى ، كان فقيها محدثا ، وكان أَلَاثُمَة يَنْكُرُونَ عَلَيْهِ حَدَيْثُهِ . تُوفَى صنة ١٥١ ، تهذيب التهذيب .

 (A) هو أبو عبد الرحمن عبيد الله بن عبد الرحمن الكوق ، الحافظ الثبت ، لزم سقيان الثوري مدة فكان يقول : سمعت من سفيان ثلاثين ألف حديث . ولما مات الثوري جلس موضعه ، ثم تحول بعد ذلك إلى بغداد . توفى سنة ١٨٢ . تذكرة الحفاظ (٢: ٢٨٦) وتاريخ بغداد ٩٥٩٥ والسماني ٣٩.

(٩) هو يحيى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب التيمي المدنى ، روى عن أبيه ، وعنه =

<sup>(</sup>١) هو أبو سبل كثير بن هشام الكلافي الرق ، من ثقات المحدثين ، خرج إلى الحسن ابن سهل وهو يقم الصلح ، فإت هناك سنة ٢٠٧ . تهذيب النهذيب ، وتاريخ بفداد ٩٩٥٥ .

أبي هريمة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما خلا يَهودي مسلم مل قط إلا عَمَ بَعَتْله » .

أبو عامم النبيل (1) ، قال : حدثنا عُبيد الله بن أبي زياد (2) ، عن شَهْر ابن حَوْشَب (4) ، عن أسماء بنت يزيد (1) قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ ذَب عن لم أخيه بظهر النيب كان حمًّا على الله أن يحرِّم لحته على النار »

إعماعيل بن عيَّاش، عن الحسن بن دينار ، عن الخصيب بن جعدر، عن رجل ، عن معاذ<sup>(٥)</sup> بن جبل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ليس مِن أخلاق المؤمني للكنَّ إلَّا في طلب العلم » .

١٠ = عبد لفة بن المبارك ، والتغيل بن عبان ، ربحيى التعان وأخرون ، ولم يكن بثقة في الحديث . تهديم المهديم . تبدأ عدال ، وبحيى بن عبد الله ».

(١) أبوطهم النيل ، هو النساك بن عَلَد النياق المرى ، كان فقيا لهة ، كلير المديث ، وكان فيه مزلع . وقد سنة ١٢٢ وتونى سنة ٢١٢ . تهذيب البليب وظاكرة المفاظ ( ١ - ٢٢٣ ) .

١٥) هو عيد الله بن أبي زياد القالح ، أبو الحصين المكير. المنطف في توثيقه . توفي
 سنة ١٥٠ . تهليب الهذيب . .

(۲) هو أبوسيد شهر بن حوثب الاشهرى الشاى مولى أساء بنت يزيد بن السكن ، و وى عنها وعن جع من السساية ، وكان من القراء . وكان مل بيت المال فيز همون أنه أخذ مت خريلة نها دوام ، مقال فيه التمالي الكلبي ، أو ستان بن مكل النهري . كما في تاريخ اللهري ( ٨ : ١٢٢ ) :

لقد باع شهر ديمه غريمة فن يأبن التراء بعك يا شهر وعمر التلوب وقبل التلوب وعمر التلوب وعمر التلوب المالي ١٢٠ . تبليب البليب وعمر التلوب المالي ١٢٠ .

(ع) هي السحاية الملية لماه بنت يزيد بن المبكن الأتعارية الأرمية ، وهي بنت م ساة بن جيل ، وكان يقال لما وعطية الساه ي . ثبلت البرموك وقتلت بهرما قسمة من الروم بسود قطاطها ، وحالت بعد ذلك دعراً . الإماية ٥٩ من قم الساه وتهليم التهديد التهديد

(٥) إساميل بن عيلش سيقت ترجت في ص ٢٢. كما سبقت ترجة الحسن بن حيناؤ
 والحصيب بن يسعد في ص ٢٤ . وهذا الإستاد إلى عند المكلمة ثلبت في ل أيضاً ، ح قرق بلغظ
 ٣٥ مكرو . لمنا بالى الإستاد والملايث فهو عا عدا ل .

وعن عبد ربَّه بن أعَيَنَ ، عن عبد الله بن ثُمَامة بن أنس (٢) ، عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قيدُوا العِلْمِ بالكِتاب» . وقال : « فَضْلُ جاهِكَ تعودُ به على أخيك الذي لا جاة له صدقة منك عليه ، وفضل عليك تعود لسانيك تعبر به عن أخيك الذي لا لسان له صدقة منك عليه ، وفضل عليك تعود به على أخيك الذي لا علم عنده صدقة منك عليه (٢) ، وفضل قو تلك ترده (٢) على أخيك الذي لا قو ق له صدقة منك عليه ، وإماطتك الأذى عن الطرّبق صدقة منك عليه ، وإماطتك الأدى عن الطرّبق صدقة منك عليه ، وإماطتك الأدى عن الطرّبق صدقة منك عليه ، وإماطتك الأدى عن الطرّبة بين صدقة منك عليه ، وإماطتك الأدى عن الطرّبة بين صدقة منك عليه ، وإماطتك الأدى عن الطرّبة بين من أحياء أها به ، وأها بين المنات المنات المنات المنات المنات المنات على أحياء أها به ، وأها بين المنات المنا

و إنّما مَدار الأمور والفاية التي يُجرى إليها ، الفهمُ ثم الإفهام ، والطَّلب ثم التثبّت .

ُ وقال عمرو بن العاص : « ثلاثة ٌ لا أُمَلَّهم : جليسِي ما فَهِمَ عَنَى ، وَو بِي ما سَتَرنی<sup>(؛)</sup> ، ودابَّـتی ما حمَلَتْ رجلی » .

وذكر الشَّعبيُّ ناساً فقال: « ما رأيتُ مثلَهم أشد تنا ُنذًا في مجلس ( ، ) ولا أحسَنَ تفهُما عن مُحدِّث » .

ووصف سهل بن هارون رجلا فقال : « لم أر أحسَنَ منه فهماً لجليل ، ولا أحسن تفهُّماً لدقيق »

10

۲.

<sup>(</sup>١) سبقت تمرحة والده تمامة في (١: ٢٥٨). والوجه في السند السابق فيما انضح لنا بعد: "ه عبد الله بن ثمامة بن عبد الله بن أنس ه، ويبدو أنه دأب على نسبة ثمامة إلى حده أنس.

<sup>(</sup>٢) جاءت هذه الحملة فيما عدا ل ، ه بعد الحملة التالية .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : « تعود بها » .

<sup>(</sup>ع) جاءت عبارة ووثوبي ما سترقى و فيما عدا ل آخر الكلام . والحبر في عيون الأعبار ( ٢ : ٣٠٧ ) ، ه : « مأ ستر عورت ه .

<sup>(</sup>ه) وكذا ورد النصر في أصل عيون الأعبار ( ٢٠٨ ) . ولم أجد هذا الفظ إلا في أساس البلاغة : ووقية إلى العدو : رحم إليه بالعهد ونقضه ، ونابذه منابذة وتنابلوا » . صفهم بانعدام الوفاء . وفي العقد ( ١ : ٢٥٩ ) : وأشد تناويا » .

وقال سعيد بن سَلَم (١) لأمير المؤمنين المامون : « لو لم أشكر الله الآ على حُسن ما أبلانى فى أمير المؤمنين ، مِن قصدِه إلى بحديثه ، وإشارته إلى بطرفه ، ٢٥٩ لقد كان ذلك مِن أعظم ما تفرضُه الشريعة ، وتوجِيه الحُر ية » . فقال المأمون : « لأن أمير المؤمنين بجد عند ك من حسن الإفهام إذا حدّثت ، وحسن التفهم م إذا حدّثت ، ما لم يجد عند أحد فيمن مضى ، ولا يظنُ أنه بجده فيمن بقى » . وقال له مرة أخرى : « والله إنك لتستقني حديثى (٢)، وتقِفُ عند مقاطِع

كلاى ، وتُخْبِر عنه بماكنت قد أغفلته » . وقال أبو الحسن : قالت امرأة لزوجها (٢) : ما لَكَ إذا خرجت إلى أحجابك تطلَّقت وتحدَّثت ، وإذا كنت عندى تعقّدت وأطرقت ؟ قال : « لأننى أجل

هن دقیقك ، وتدقین عن جلیل (۱) » .

وقال أبو مُسِهر (٥٠): « ماحدٌ ثُتُ رجلاً قَطّ إلّا أعبتني حُسن إصفائه (٩٠) ، حفيظً عنى أم ضيّع » .

وقال أبو عقيل بن دَرُسْتَ : ﴿ نَشَاطَ القَائلُ عَلَى قَدْرُ فَهُمُ الْسَمْعِ ﴾ . وقال أبو عبّادٍ كاتب أحمد بن أبي خالد : ﴿ للقَائلُ عَلَى السَّامِعِ ثَلَاثُ : جَمْعٍ

۱۰ البال ، والكتان ، و بسط المُذر »

<sup>(</sup>١) هو سعيد بن سلم بن تتيبة بن مسلم الباهل ، ولاه السلطان بعض الأعمال بمرو ، وقدم بنداد وحدث بها ، فروى هنه محمد بن زياد بن الأهراني . وكان صعيد عالما بالحديث والعربية ، لكنه كان لا يبذل نفسه لناس . انظر تاريخ بغناد ٤٩٥٨ .

 <sup>(</sup>٢) الاستقفاء : أن يقفو أثر ألثىء .'

٢٠ (٣) هو توفل بن مساحق وامرأته . وقد سبق الحبر في ( ٢٠٥ - ٣٠٥ ) .

<sup>(</sup>ع) انظر مامضى في ( ١ : ٢٠٥ ) . ل : و لأنو أدق من جليلك ، وتجلين هن دقيقي » .

 <sup>(</sup>٥) أبو سبر هو عبد الأمل بن سبر ، وقد ترجم في (١٠٤ : ٢٦٤ ) . وقيما عدا له و سبر بن المبارك ، وفيه إقحام .

ه ۲ (٦) ه : و إلا أعجبني إصغاؤه به مع إشارة إلى الرواية الأخرى .

وقال أبو عبّاد: « إذا أنكر القائلُ عَيْنَى المستمر الله فليستفهم عن مُنتَهى حديثه ، وعن السبب الذي أجرى ذلك القول له ، فإنْ وجدّ قد أخلص له الاستماع أثم له الحديث ، وإن كان لاهيا عنه حرّمه حُسنَ الحديث ونفع للوائسة ، وعرّفه بفسولة الاستماع (٢) ، والتقصير في حقّ المحدّث » .

وأبو عبّاد هذا هو الذي قال : « ما جلس بين يدى رجل قط إلا تمثّل لى . أنّى سأجلس بين يديه (٢٠) » .

وذكر رجل من القرشين عبد الملك بن تروان ، وعبد الملك يومنذ غلام ، فقال : « إنّه لآخِذْ بأربع ، وتاركُ لأربع : آخذُ بأحسَنِ الحديث إذا حَدَّث ، وبأحسن الاستماع إذا خُدَّث ، وبأيسر المنونة إذا خُولف ، وبأحسن البشر إذا تقيى . وعاركُ لحادثة اللهم ، ومُنازَعَة اللّنجوج ، ومُهاراة السّفيه ، ومُصاحَبة ، والمُناؤن » .

وذمَّ بعضُ الحسكاء رجُلاً فقال ﴿ يَعْزِم قبل أَن يَعَلَم ، ويغضَب قبل أَن يَعْلِم » .

وقال عمر بن الخطاب رحمه الله في بعض رسائله إلى قُضاته ( ) : « الفَهمَ الله مَا يتلجلج ( ) في صدرك »

• ٣٦٠ ° ولا يمكنُ تمامُ الفهم إلا مع تمام فراغ البال .

#### وقال مجنون بني عامر :

(١٠) ل : د على عي السامع ، ع صوابه في سائر النسخ .

(٣) الفسولة : الغمض والحمق . فيما عدا ل ، ه : « بنسولة ، تحريف .

(٣) ل : « إلا مثل لي أنى جالس بين يديه ۽ . وما أثبت من سائر النسخ يطابق ما سلف . • • ف ( ١ . ٤٨ س ١٣ ) .

(٤) عي وسالته إلى أبي موسى الأشعري . وسيذكر الجاحظ نصها في ص ٤٨ - ٥٠

(٥) ه : « يختلح » مع الإشارة إلى الرواية الأخرى .

أَتَانَى هُواهَا قَبَلَ أَنَ أُعْرِفَ الْمُوَى فَصَادَفَ قَلَى فَارِغًا فَتَمَكَّنَا (١) وَكُتَبِ مَالِكُ بن أَسْمَاء بن خَارْجَةً إلى أُخيه عيينةً بن أسماء بن خَارْجَة :

أَعُيَيْنَ هَلاً إِذْ شُهِفَتَ بِهَا كَنتَ استعنتَ بِفَارِغِ الْعَقْلِ أَعْبَيْنَ هَلاً إِنْ شُغُلِ الْعَقْلِ والمستغاثُ إليه في شُغُلِ

وقال صالح المُرِّى : « سوء الاستماع نفاق » . وقد لا يَفهم المستمع إلا بالتفهُّم ، وقد يتفهَّم أيضاً مَن لا يفهم . وقال الحارث من حِلَّزَة :

وحَبَسْت فيها الركب أحدِس في كل ً الأمور وكنت دا حَدْسِ (۲) وقال النابغة الجمدى :

أَبَى لِي البلاء وأنِّى امرؤ إذا ما تبيَّنْتُ لَم أَرْتُبُ<sup>()</sup> :

تَخَلَّمْ عَنِ الْأَدْنَيْنَ وَاسْتَبْقِ وُدَّهُم ولن تستطيعَ الحِسلم حتى تَحَلّما والمَثْلُ السَائرُ على وجه الدهم قولهم : « الدِلْمُ بالتَمَلُم »

و إذا كانت البهيمة إذا أحسّت شيئًا (٥) من أسباب القانص ، أحَدَّت نظرَها ، واستَفرغت قواها في الاسترواح ، وجمَت بالها للنستُع - كان الإنسانُ العاقلُ أولى بالتثبت ، وأحَقّ بالتمرُف .

ولما أنَّهم قُتيبة بن مسلم<sup>(١٦)</sup> ، أبا عِجْلَز لاحق بن ُحميد ، ببعض الأمر ، قال له

<sup>(</sup>١) روايته في الحيوان ( ١ : ١٦٩/ ؛ ٢ ١٦٧ ) : • قلبًا محاليًا ه .

<sup>(</sup>٢) الحدس : الظن ، وروايته في المفضليات ( ١ : ١٣١ ) : « فحسبت ه .

<sup>(</sup>٣) سبق البيت والكلام عليه في (١:١٠٠).

 <sup>(</sup>۱) عبل المحافظ المال المحافظ ال

ر) هو قتيبة بن مسلم بن عمروً بن الحضيق الباهل ، أمير خراسان زمن عبد الملك بن مروان من قبل الحجاج بن يوسف . وابته سلم بن قتيبة بن مسلم المترجم فى ( ١ : ١٧٤ ) . وحقيده سميد بن سلم بن قتيبة . ولد قتيبة سنة ٤٩ وقتل سنة ٧٩ . وفيات الأعيان .

أُو عِبْلَوْ ( ): ﴿ أَيُّهَا الْأُمِيرِ تَنْبَتْ ، فَإِنَّ التَّبْتُ نِصف المغو » .

وقال الأحنف: و تملَّتُ اللِّم من قيس بن عاصم (٢) . و

وقال فيرورُ حُمينِ (٢٠): ﴿ كُنتُ أَخْتَلَفَ إِلَى دَارِ الْاسْتَغْرَاجِ أَتَمَمِّ المبر ». وقال "سهل بن هارون : ﴿ مَلاغَةُ السَّانَ رِفْقٌ ، والمِنْ خُرْق » . وكان

كثيراً ما ينشد قول شُنَم بن خُورَ بلد (١٠) .
ولا يشتبون الصَّدع بسد تفاقم وفرق أيديكم إلي الصَّدْع شاعب (٢٠)
وقال إمراهم الأنصاري ، وهو إمراهم بن محد القارج ، من ولد أبي زيد
القارئ : الخلفاء والآعة وأمراه المؤمنين ماولت ، وليس كلُّ ملك يكون خليفة
وإماماً ، وقدلك فَصَل بينهم أبو بكو رحه الله في خطبته ، فإنه لما فرغ من الحد
والصلاة على النبي قال : و ألا إنَّ أشتى الناس في الدنيا والآخرة الماولة ! ٤ . فرض الناس روسهم ، فقال : و ما لسكم أيها الناس ، إنسكم المَشَانون عَجلون . إن مِن
اللوك مَن إذا مَلَك (٢٠) رَهِده الله فيا في يديه (١٠) ، ورغيه فيا في يدَى غيره ،
واتتقَمه شَعْل أجه ، وأشر بَ قلبه الإشفاق ، فهو يَتَصُد على القليل ، ويتسخّط

 <sup>(</sup>۱) حواًبو عِلْز لاحق بن خيد بن سيد السفوس البصرى ، وكان بن قام عراسان ،
 وولى بيض الأمر . وكان عمر بن عيد العزيز ببتشيره قيمن يتولى عراسان . تونى سنة ١٠٩ .
 تاريخ اللبرى ( ٨ : ١٣٥ ، ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) أنظر بقية الخبر مع تقصيل في عيون الأخبار ( ٢ : ٢٨٦ ) .

<sup>(</sup>٣) فيروز حمين بالإضافة ، مولى حمين بن ماك بن المشغلش المتبرى . قال أبن قتية في المطرف 187 ؛ هومن موالى آلى المشغلش فيروز ، أعلم مولى بالعراق تدراً . وقد ولى الولايات ، وخرج مع ابن الأشمث ، فقال الحباج : من جلف برأس فيروز ظه ٢٠ مشرة آلاف درم ! فقال فيروز : من جلف برأس الحباج ظه مائة ألف درم ! فلما هزم ابن الأشمث هرب إلى خرامان ، فأغذه يزيد بن المهلب فيث به إلى الحباج » . وقد فكل به الحباج تنكيلا شبياً وقتله . « : « فيروز بن حصين » .

<sup>(</sup>٤) في حواشي ه : ه دار الاستخراج هي دار الطاب التي كان العال يسنبون فها ي .

<sup>(•)</sup> سبقت ترجت في ( ١ : ٤ ، ١٨١ ) . وقد أنشد للبيت في للوضع الأول ."

<sup>(</sup>٦) ل : و ألا تتبون الصدع قبل تقائم ، عرف .

<sup>(</sup>v) ل : « إِنَّ اللِّكَ إِذَا مَاتَ ، ، صُواْبِهِ مَنْ مَاثِر النَّسَخ .

<sup>(</sup>٨) فيما عدال : وفيما عنده .

الكثير، ويسام الرّخاء ، وتنقطع عنه لدَّةُ الباءة (١) ، ولا يستعمل العِبْرة ، ولايسكن إلى النَّقة . فهو كالدّرهم القَسِّيّ (١) ، والسّراب الخادع ، جَذِلُ الظاهر ، حزينُ الباطن ؛ فإذا وجبتْ نفسُه ، ونضّب عُمره ، وضّحا ظِلُه (١) ، ساسبّه الله فأشد حسّابة ، وأقلَّ عفوه ، إلا مَنْ آمَنَ بالله ، وحكم بكتابه وسُنّة نبيه صلى الله عليه وسلم . ألا إن الفقراء هم المرحومون (١) ألا و إنهم اليومَ على خلافة النبوّة ، ومن المتحجّة (١) . و إنهم سترون بعدى مُلكا عضُوضاً ، ومَلْكا عَنُوداً (١) ، وأمّة شَماعًا ، ودما مُفاحاً (١) . فإن كانت الباطل نزوة ، ولأهل الحقّ جَولة ، يعفو لها الأثر ، و يموت لها البَشَر ، وتحيا بها الفيّن ، وتموت لها السُّنَن (٨) ، فالزموا المساجد ، واستشيروا القُرآن ، واعتصموا بالطاعة (١) ، ولا تفارقوا الجاعة . وليكن المساجد ، واستشيروا القُرآن ، واعتصموا بالطاعة (١) ، ولا تفارقوا الجاعة . وليكن المساجد ، واستشيروا القُرآن ، واعتصموا بالطاعة (١) ، ولا تفارقوا الجاعة . وليكن

<sup>(</sup>۱) الباءة : النكاح . ل ، ه والتيمورية : « الباه ، صوابه ما آنبت من ح ، وبه صحيح ما في ب ، إذ بها أثر تغيير .

<sup>(</sup>۲) في القاموس (قسس): «ودرهم قسي وتخفف سينه؛ : ردي، » . وفي النسانه (قسا): «ودرهم قسي : ردي، » وإلحميم قسيان ، مثل سبسي وصبيان . . . قال الأصميم : ها كأنه إهراب قاشي . وقيل درهم قسي : ضرب من الزيوف . أي فضته صلبة رديئة ليست . بلينة » . وافظر المعرب ٧٥٧ . وأنشد لمزرد بن ضرار :

وما زودوني غير صعق عمامة وخس عيٍّ منها تسي وزائث

<sup>(</sup>٣) ضما ظله : برز الشمس ، أراد أن ظله قد تقلص ، عبارة عن الموت .

<sup>(</sup>٤) جاءت هذه الحملة فيما عدا ل بعد كلمة ي عفره ي السابقة .

<sup>(</sup>٥) الحجة : الطريق .

 <sup>(</sup>٦) عضوض : شديد فيه عسف وعنف . والعنود : الطاغى . العاتى : المتجبر . يقال :
 عنود وهنيد وعاند .

<sup>(</sup>٧) الشعاع ، كسحاب : المتفرقة . والمفاح : السائل المهراق .

<sup>(</sup> ٨ ) ما بعد كلمة ﴿ البشر » من ل فقط .

<sup>(</sup> ٩ ) فيما عدا ل : « والزموا الطاعة »

<sup>(</sup>۱۰) فيما عدا ل : « التشاور » .

 <sup>(</sup>١١) خرشنة : بلد قرب ملطية من بلاد الروم . والمراد بها بلاد الروم و في الأسول :
 و خرسة ، تحريف .

## سیُفتح علیکم اُقصاها کا فُتح علیکم اُدناها<sup>(۱)</sup> محلامم اُبی بکر الصدیق رخی انتہ عنہ لعمر رحمہ ان**تہ مین <sup>اسنخ</sup>لفہ** عند موٹ

إنى مستخلفُك مِن بعدى ، ومُوصِيك بتقوى الله . إن لله عملاً باليل لا يقبله بالنهار ، وهملاً بالنهار لا يقبله بالليل ، وإنه لا يَقْبَلُ نافلة (٢٠ حتى تُوَدَّى الفريضة . وإنّما نقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا ، وثقله عليهم ، وحُق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا . وإنما خفّت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفّته عليهم في الدنيا (٢٠ وحُق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفاً . إنَّ الله ذَكر أهل الجنّة فذ كرم بأحسن أعمالهم ، والتجاور (١٠ عن سيّناتهم ، فإذا ذكرتُهم قلت : ١٠ إنّى أخاف ألا أكون من هؤلاء . وذكر أهل النار فذكرهم بأسو إ أعمالهم ، ولم يذكر حسناتهم ، فإذا ذكرتُهم قلت : إنّى لأرجو ألا أكون من هؤلاء . وذكر يذكر حسناتهم ، فإذا ذكرتُهم قلت : إنّى لأرجو ألا أكون من هؤلاء . وذكر يذكر حسناتهم ، فإذا ذكرتُهم قلت : إنّى لأرجو ألا أكون من هؤلاء . وذكر آية الرحمة مع آية العذاب ، ليكون العبد راهبا ، ولا يتمنّى على الله إلا الحق ، ولا يُلقى بيده إلى التّه لكة . فإذا حفظت وصيّتى (٩) فلا يكونن غائب أحب اليك من الموت ؛ وهو آتيك . وإن ضيّقت وصيّتى ، فلا يكونن غائب أبغض ١٠٠ إليك من الموت ؛ وكسّت بمعجز الله (١٠) .

\*

 <sup>(</sup>١) انظر الحطبة أو بعضما في عيون الآخبار (٢: ٣٣٣) وصبح الأعشى (١: ٢٣) وزهر الآذاب (١: ٣١) والعقد في سرد خطب أبي بكر . ه : «إن مه سيفتح ».

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل: وتقبل نافلة ع.

 <sup>(</sup>٣) كلمة ه في الدنيا a من لى ، وهي ساقطة من سائر النسخ .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : « وتجاوز » .

<sup>(</sup>ه) ل : « أحببت و صينى » ، صوابه في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٦) انظر الوصية في كامل ابن الأثير عند ذكر استخلاف عمر .

#### وأومى عمر الخليفة من بعده فقال

أوصيك بتقوى الله لا شريك له ، وأوصيك بالماجرين الأولين خيراً : أن تعرف لم سابقتهم . وأوصيك بالأنصار خيراً ؛ فاقبل من نحسنهم ، وتجاوز عن مسينهم . وأوصيك بأهل الأمصار خيراً ؛ فإنهم رده العدو ، وجُباة الأموال مسينهم . وأوصيك أهل الأموال في والتي والتي والتي الأعيل في أبم إلا عن فضل منهم . وأوصيك أهل البادية خيراً ؛ الا فإنهم أصل البرب ، ومادة الإسلام : أن تأخذ من حواشي أموال أغنيائهم والموصيك بأهل التي تقررانهم ، ولا تكلفهم فوق طاقتهم ، إذا أدّوا ما عليهم المؤمنين طوعا أو عن يد وم صاغرون (1) . وأوصيك بتقوى الله وشدة الجذر منه ، وخافة مقية ؛ أن يطلع منك على ريبة . وأوصيك بتقوى الله وشدة الجذر منه ، وخافة مقية ؛ أن يطلع منك على ريبة . وأوصيك أن تخشى الله في الله . وأوصيك بالمدل في الرعية ، والتفرغ لحوانبيم و تقورع (2) . ولا تؤثر غيبتهم على فقيرهم ، فإن ذلك الم تنفيض من ذلك إلى من بعرف سر يرتك ، ويحول بينك وبين قلبك . وآثر الله تنفيض من ذلك إلى من بعرف سر يرتك ، ويحول بينك وبين قلبك . وآثر الله تنفيض من ذلك إلى من بعرف سر يرتك ، ويحول بينك وبين قلبك . وآثر الله تنفيض من ذلك إلى من بعرف سر يرتك ، ويحول بينك وبين قلبك . وآثر الله كذلك في أحد إله أفة حتى تقبك منه مشل ما انتهك من حُرَمه (1) . لا تأخذك في أحد الرافة حتى تقبك منه مشل ما انتهك من حُرمه (1)

<sup>(</sup>١) الرده : المين ، أراد أنّهم يميتون على العلو . وفي السان (ردأ) : فأيّهم رده الإسلام وجاة المال به

<sup>(</sup>٢) ُ الله : النئيمة والخراج . فيما عدا ل : ووجياة الله ٥ .

<sup>(</sup>٢) الحواشي : صنار الإبلُّ كابن المحاض وابن البون ، واحدها حاشية .

<sup>(</sup>٤) عن يد : عن ذل و اعتراف المسلمين بأن أيديم فرق أيديم .

<sup>(</sup>٥) التغور : حِم ثنر ، وهو القرحة ، والمراد بها الحلة والحاجة

<sup>(</sup>٦) ل: ﴿ أَمُورُ أَنْتُ ﴾ .

<sup>(</sup>v) قيما عدال : ومن حرم أشو.

<sup>(</sup>٨) فيما معال : وثم لا تأخذك و

الله لومة لائم . وإياك والأثرَّة والحجاباة ، فيها وَلَاك الله مما أفاء الله على المؤمنين ، فتجُورَ وتظلِمَ ، وتَحرِمَ نفسك من ذلك ما قد وسمه الله عليك .

وقد أصبحت بمنزلة من منازل الدُّنيا والآخرة ، فإن اقترفت (١) لدُنياك عدلا وعِفّة عمّا بسط الله لك ؛ افترفت به إيماناً ورضواناً ، و إن غلبك عليه الهوى ومالت بك شهوة من المقرف به سخط الله ومعاصية (١٠) . وأوصيك ألا ترخّص لنفسك ولا لنبرك في ظلم أهل الذّة به . وقد أوصيتك وحضضتك (١٠) ، ونصحت لك (١٠) ، أبتغى بذلك (١٠) وجه الله والدار الآخرة . واخترت من دلالتك ما كنت دالاً عليه نفسى وولدى ، فإن عملت بالذى وعظتك ، وانتهيت إلى الذى أمرتك ، أخذت به نصيباً وافياً ، وحظًا وافر ا(١٠) . و إن لم تقبّل ذلك ولم يَهمنك ، ولم تنزل معاظم الأمور (١٠) عند الذى يرضى الله به عنك ، يكن ذلك بك انتقاصاً ، ورأ يك فيه الأمور (١٠) ؛ لأن الأهواء مشتركة . ورأس كلّ خطيئة ، والدّاعى إلى كل مخلك إبليس (١٠)؛ وقد أضل القرون السالفة قبلك فأوردَهم النّار ، ولبنس الثّمن أن يكون حظ امرى موالاة لعدة الله (١١) ، والدّاعى إلى مَعاصيه ! ثم اركب الحق وخُض إليه الفترات ، وكن واعظاً لنفسك ، وأنشدك الله لمن ترحمت على المنترات ، وكن واعظاً لنفسك ، وأنشدك الله تماصيه المرتب المنترات ، وكن واعظاً لنفسك ، وأنشدك الله تقر قراء الله ترحمت على المنترات ، وكن واعظاً لنفسك ، وأنشدك الله تقد قراء الله تقر السلة المنترات ، وكن واعظاً لنفسك ، وأنشدك الله تقر قراء الله ترحمت على المنترات ، وكن واعظاً لنفسك ، وأنشدك الله تقر قراء الله المنترات ، وكن واعظاً لنفسك ، وأنشدك الله تقد قراء الله الفترات ، وكن واعظاً لنفسك ، وأنشدك الله تقر قراء الله المنترات ، وكن واعظاً لنفسك ، وأنشدك الله تقر الله المنترات ، وكن واعظاً لنفسك ، وأنشدك الله تقر المن المنترات المنترات ، وكن واعظاً النفسك ، وأنشدك الله تقر المنترات ا

<sup>(</sup>١) الاقتراف : الإكتساب والاقتناء .

 <sup>(</sup>۲) بدلها فيما عدا ل ، ه : «وإن غلبك الهوى » بسقوط الجملة الأخبرة . وفي ه :
 يه الهوى » .

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة من ل فقط .

<sup>(</sup>٤) ل : « وخصصتك » . وأثبت ما في سائر النسخ .

<sup>( • )</sup> فيما عدا ل : « و نصحتك يه .

 <sup>(</sup>٦) فيما عدا ل : « فابتن » تحريف .

<sup>(</sup> ٧ ) فيما عدا ل : « نصيباً و افرا و حظا و انيا ي .

<sup>(</sup> ٨٠) أعظم الأمر : صار عظيما ، فهو معظم . ل : ﴿ وَلَمْ تَتَرَكُ مَعْظَاتَ الْأَمُورِ ﴾ .

<sup>(</sup>٩) المدخول : ذو الدخل ، وهو العيب والفساد .

<sup>(</sup>١٠) فيما عدا ل : ه و رأس كل خطيئة إبليس ، وهو داع إلى كل هلكة » .

<sup>(11)</sup> قيما عدال: وموالاة عدو الشهر.

جاعة السلمين (١) فأجلّت كبيرهم ، ورحِمْت صغيرهم ، ووقر ت عالمهم . ولا تضريبهم فيذلّوا ، ولا تستأثر عليهم بالنّى و فتُغضِبهم ، ولا تَحْرِمُهم عطاياهم عند تحلّها فتُفقّرهم (٢) ، ولا تَجمّرهم في البُعوث فتقطّع نسلَهم (٣) ، ولا تجمل المال دُولة بين الأغنياء منهم (١) ، ولا تغلق بابك دوبهم فيأ كُل قويهم ضعيفهم . هذه وصيتى إيّاك ، وأشهد الله عليك ، وأقرأ عليك السلام .

رسالة عمر رضى الله عنه إلى أبى موسى الأشمرى رحم الله (1) دواها ابن عُيينة (1) وأبو بكر الهذلى (٧) ومسلمة بن محارب (١) ووها عن قتادة (١) ورواها أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم (١٠) ، عن عبيد الله بن أبى تحيد المذلى (١١) عن أبى المليح أسامة الهذلى (١٦) . أنّ عر بن الخطاب كتب إلى

١٠ أبي موسى الأشعرى :

- (۱) يقال نشدتك الله وبالله ، وناشدتك الله وبالله ، أي سألتك وأقسمت عليك وهلا ، هنا يمعني إلا في لغة هذيل . وفي الكتاب : « إن كل نفس لما عليها حافظ » .
  - (۲) أي عند حلول وقتها ٣
  - (٣) تجمير الحند : أن يحبسهم في أرض العدو ويحبسهم عن العود إلى أهلهم .
    - (٤) دولة بين الأغنياء ، أي متداولا بينهم ، لهذا مرة ولذلك أخرى .
      - (ه) انظر (۱: ۲/۲۳۷: ۱٤) والكامل ٩ ليبسك .
- (۲) ابن عيينة هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عران ميمون الحلال الكوق كان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع والدين . ولد سنة ١٠٧ وتوفى سنة ١٩٨ محكة . شهديب الشهذيب وتاريخ بغداد ٢٧٦٤ وتذكرة الحفاظ (١: ٢٥٢) وصفة الصفوة (٢: ١٣٠) (٧) سبقت ترحمته في (١: ٢٥٧) .
- ۲۰ (۸) هو مسلمة بن عبد الله بن محارب الفهرى البصرى النحوى المقرى ، ترجم له في السان الميزان ( ۲ : ۲۶ ) وقال : « كان صاحب فصاحة »
  - ( ٩ ) هو قتادة بن دعامة المترجم في ( ١ : ٤٢ ) ٠
- (۱۰) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى ، زيل بنداد . محدث ثقة كثير الرواية لحديث الزهرى توفى سنة ۲۰۸
- تهذیب الهذیب و ناریخ بنداد ۷۰۹۲ .

  (۱۱) نی الأصول : « بن حمید » صوابه من تهذیب اللهذیب و هو أبو المطاب عبد الله

  ابن أبی حمید غالب الهذلی البصری ، روی عن أبی الملیح الهذلی ، و عنه عیسی بن یونس ووکیع

  و ذکر أنه كان ضنیف الحدیث منكره (۱۲) سبقت ترحمة أسامة فی (۱ : ۳۷۷).

بسم الله الرحن الرحيم . أما بعد فإنَّ القضاء فريضة عسكة ، وسُنَّه مُتَّبعة ، فافهم إذا أُدْلِيَ إليك(٥١ ، فإنه لا ينفع تسكم معن لا نفاذً له . آس بين الناس ف مجلسك ووَجهك (٢٠) ، حَتَّى لا يطمَعَ شريفُ في حَيْفك ، ولا يَخافَ ضعيفٌ من جَودك . البيِّنةُ على من ادَّعي والمينُ على من أنكر ، والصُّلحُ جائزٌ بين السلينَ إلا صلحاً حَرَّم حلالاً أو أحل حراما . ولا يمنعنَّك قضالا قضيتَه بالأمس . فراجمتَ فيه ننستك ، وهُدِيت فيه لرُشدك ، أن تَرْجِسعَ عنه إلى الحقِّ<sup>(٢)</sup> ٣٦٥ فإنَّ الحق قديم ، ومراجعةُ الحق خير من التَّمادِي في البَّاطل . الغَّهُم الفهم عندما يتلجلج في صدرك ، تما لم يبلُّمك في كتاب ألله ولا في سنَّة النبيِّ صلى الله عليه وسلم . اعرف الأمثال والأشباه ، وقيس الأمور عند ذلك ، ثم اعيد إلى أحبُّها إلى الله ، وأشبَهما بالحقَّ فيما ترى . واجعلُ للمدِّعِي حتًّا غائبًا أو بيُّنة ، أمداً . . ينتهي إليه ، فإن أحضَر بَّينَته أخذتَ له مِحْقه ، و إلاّ وجَّمتَ عليه القضاء ، فإنَّ ذلك أنفَى للشك ، وأجلى للقتى ، وأبلغُ في العُذر . المسلمون عُدولٌ بمضَّهم على بمض ، إلا مجاوداً في حدٍّ ، أو بحرًّ با عليه شهادةُ زورٍ ، أوظنيناً في وَلاه أو قرابة ، فإنَ الله قد تولَى منكم السرائر ودراً عنكم بالشَّبات (١٠) . ثم إيال والقلق والضَّحر ، والتأذُّيُّ بالناس ، والتنكُّرُ للخصوم في مواطن الحقُّ ، التي يُوجب • ٩ اللهُ بِهَا الأَجِرِ ، ويُحْسِن بِهَا الذُّخرِ ؛ فإنَّه من يُخلِصُ نيَّتَهَ فيما بيته وبين الله تبارك وتعالى ، ولو على نفسه ، يَكْفِهِ الله ما بينَه و بين الناس ، ومَن تَز يَّنَ للناس بما يملم الله منه خلاف ذلك (م) همتك الله سِتْره ، وأبدى فعله . فما ظنُّك بثواب

<sup>(</sup>١) أدلى فلان بمجته ، إذا أرسلها وأتى بها على محة . وانظر رسائل الجاحظ

<sup>(</sup>٣: ٣١) . (٣) آس بينهم ، أي سو بينهم ، واجعل كل واحد منهم لمسوة خصمه .

<sup>(</sup>٣) كلمة وإلى الحق من ل والكامل ٩ ليبطك .

<sup>(</sup>ع) ل : و بالبينات و الأيمان . .

<sup>(</sup>ه) فيما مدال ، و ما يعلم الله خلاله منه أه .

غير الله في عاجل رزقه ، وخزائن رحمته (١٦) . والسلام عليك ،

# خطبۂ لعلی بن أبی لحالب رخی اللہ عنہ (۲۰

قال أبو عبيْدة مَممر بن المثنى : أول خطبة خطبها على بن أبى طالب رحمه الله (٢) أنّه قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلّى على نبيّه (١) :

- أما بعد فلا يُرْعِيَنَّ مُرِعِ إلا على نفسه (°) ؛ فإنَّ مَن أَرْعَى على غير نفسه شُيل عن الجنة والنارُ أمامَه (٬٬ ساعِ مجتهد ينجو (٬٬ وطالبُ يرجو ، ومقصِّر في النار . ثلاثة ، واثنان : ملكُ طارَ بجناحيه ، ونبيُّ أَخَذَ الله بيديه ، ولاسادس (٬٬ مقلَكَ من ادْعى ، ورَدِى مَن اقتحم ؛ فإنَّ الهين والشَّمال مَضَلَّة ، والوسطَى الجادَّةُ (٬٬ مهمجُ عليه باقي السكتاب والسسنة ، وآثارُ النبوة . إنَّ الله ٢٠٠ دَاوَى هذه الأَمَة بدواءين : الشَّيف والسوط (٬۰۰ ، فلا هوادة عند الإمام
  - دَاوَى هذه الأَتة بدواءين : السَّيف والسوط (١٠) ، فلا هوادة عنه الإمام فيهما ، اسْتتروا ببيوتكم وأصليحوا فيا بينكم (١١)، والتَّو بة (١٢) من ورائسكم ، مَن أبدى صفحَتَهُ للحقّ هَلك . قد كانت لكم أمورٌ مِلتُم على فيها مَيلةً لم تكونوا

(١) الكلام بعد كلمة و قمله و إلى هنا من ل فقط .

( ) هذا المتوان في ل ، ه فقط . وفي ه : « أول خطية خطيها على بن أبي طالب

ر رضى الله عنه » . (٣) فى العقد : « أول خطبة خطبا فى المدينة » . وفى شرح ابن أبى الحديد ( ١ : ٩٠). « ومن خطبة له عليه السلام لما بويع بالمدينة » . وانظر هيون الأخبار ( ٢ : ٢٣٦) .

رمى حسب له طبية العبارة فيما عدا ل: «حمد الله وأنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه (ع) بدل هذه العبارة فيما عدا ل: «حمد الله وأنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه عليه ثم قال » . (ه) الإرعاء ؛ المراعاة والملاحظة والإبقاء والمحافظة .

و ( ٦ ) الكلام قبل « شغل » في البيان فقط . ورواية ابن أبي الحديد وابن قتيبة : « شغل من الحنة والناو أمامه » . وانظر تمسير ابن أبي الحديد .

(٧) كلمة «ينجو» من ل نقط . وعند ابن أبى الحديد : «ساع سريم نبا ، وطالب بطيء رجا ، ومقصر في النار هوى » . واقتلر مثيل هذا الأسلوب أو ( ٣ : ١٣٦ س ١٨ ) .
 (٨) فيما عدا ل : «بيده و لا سادس » .

(ُ ۾ ) جادة الطريقُ : مسلكه وما وضح منه .

(١٠) في العقد وما عدا ل : « السوط و السيف

ر (۱۱) في المعد وما عدال : « السوط والسيت (۱۱) فيما عدال : « و اصطلحوا » . ابن أفي الحديد (۱: ۹۲) حيث صرح بنقله من البيان المجاجظ : « وأصلحوا ذات بينكم » . (۱۲) المقد : « فالموت » . فندى فيها بمحمودين (''ولا مصيبين ('''. أمّا إنَّى لو أشله لفلت عَفَا الله مُمَّا سلف، مَّبَق الرجلان وقام الثالث (''') ، كالنُراب همَّته بطنه ('') ، يا وَيْحَه ، لو قُصُّ جناحاد وقُسِطِع رأسه لسكان خيراً له (' ) . انظروا فإن أنكرتم فأنكروا ، وإن عَرَفتم فآزروا (' ) . حقُّ وباطل ، ولكل أهل ؛ ولئن أمر الباطل لقديماً فَمَل (' ) ، ولئن وجَمَتْ عليكم ولئن قَلَّ الحق لو 'بمّا ولمَل (' ) . ما أدبرَ شيء فأقبل (' ) . ولئن رجمَتْ عليكم أمورُكم إنسكم لسُمَدًا ه (' ) ، وإنّى لأخشى أن تكونوا في فَدَة (' ) . وما علينا إلا الاجتهاد .

### قال أبو عبيدة : وروى فيها جعفر بن محمد :

- (١) عند ابن أبي الحديد وما عدا ل : وقد كانت أمور لم تكبرنوا عندى فيها محمودين و .
   قال ابن أبي الحديد : و مراده أمر عبان وتقديمه في الحلافة عليه و .
  - (۲) ماتان الكلمتان في ل نغط .
  - (٣) يمني مثمان ، وورد في بعض خطب على : وإلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه .
     افظر ابن أبي الحديد (١ : ١٦) .
    - (٤) ل فقط: وحمه بطنه يو .
- (ه) این آبی الحدید : « یرید لو کان قتل آر مات قبل آن طیس یالحلافة لکان خبر آ
   له من آن یمیش ویدخل فیا » .
  - (٦) المؤازرة : المارنة . أي إن كان منكراً فأنكروه ، وإن كان حمّا فاعينوا عليه فيما عدا ل ، هـ: « بارزوا ، تحريف .
- (٧) این آنی الحدید : « أمر الباطل : کثر . وقوله لقدیما فعل ، ای لقدیما فعل الباطل خاد .
   ذاک . ونسب الفعل إلى الباطل مجازا . ویجوز أن یکون فعل معنی انفعل ، کفوله :
   ه قد جبر الدین الإله فجر
  - ای انجبر ہ
  - (A) أي لئن كان الحق قليلا قريما كثر ، ولمله ينتصر أهله . عن إبن أب الحديد .
  - (٩) عند ابن أن الحديد : ﴿ وَقَلْمَا أَدْرَ شَى مَنْأَقِيلَ ﴿ اسْتَبَعَدَ أَنْ تَقُومُ دُولَةَ ثُومُ بِعَدَ زوالها عَبْمَ هِ .
  - (١٠) ابن أبي الجديد : «أى إن ساعدتى الوقت وتمكنت من أن أحكم فيكم بمكم الله ورسوله ، وعادت إليكم أيام شبهة بأيام رسول الله صلى الله عليه وآله ، وسيرة نمائلة لسيرته في أصحابه ، إنكم لسماء ه .
- (١١) المراد بالفترة : الآزمنة التي بين الأنبيات عكاله تُوقع أن يطرأ عليم ما طراً على تلك الآم من الاضطراب وفقيان الرشد .

ألا إن أبرارَ عِترَى ، وأطاليب أرومتى ، أحلم الناس صِفاراً ، وأعلم الناس صِفاراً ، وأعلم الناس كَاراً (() ألا وإنّا أهلُ بيت مِن علم الله عَلَيْنا ، وبحُكم الله حَكَمْنا ، ومِن قول صادق سَمِعنا . وإن تَتَبِعوا آثارَنا تهتدوا بيصائرنا ، وإن لم تفعلوا يُهُلكُم الله بأيدينا . معنا راية الحق ، مَن تبِعها لَحِق ، ومَن تأخّر عنها غَرِق ، ألا وإن بنا تُرد دُبرة كل مؤمن (() ، وبنا تُخلَع ربقة الذّل من أعناقهم (()) ، وبنا عُنم لا بكم (()) ، وبنا عُتم لا بكم (())

# وخطبۂ تعلی بن أبی طالب أيضًا رضی اللہ عنہ

أمّا بعدُ فإن الدنيا قد أدبَرَت وآذنت بوَداع ، و إنّ الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطّلاع . و إنّ المضار اليومَ والسّباق غداً (^^) . ألا و إنّ كم فى أيام أمل من ورائه أجل ، فمن أخلَصَ فى أيام أمله قبل حضور أجله [ فقد ] تفعه علم (^^) ، ولم يضرُرهُ أمله (^^) ، ومن قصر فى أيام أمّله قبل حضور أجّله ، فقد

<sup>(</sup>١) وكذا عند ابن أني الحديد . وفيما عدا ل : « وأعلمهم كبارا » .

 <sup>(</sup>۲) الدرة ، بالفتح : الحزيمة . ه : « ترد ترة كل مؤمن » ، ابن أب الحديد :
 « تدرك ترة كل مؤمن » . والترة : النار والوتر .

<sup>(</sup>٣) الربقة ، بالكسر : الحبل يجمل في عنق الشاة .

<sup>(؛)</sup> هذه الجملة في ل فقط.

<sup>(</sup>ه) فيما عدا ل : « وبنا فتح » فقط . ابن أب الحديد : « فتح لا بكم » .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل ، ه : « وبنا غم لا يكم » . قال ابن أبي الحديد : « إشارة إلى المهدى الذي يظهر في آخر الزمان . وأكثر الهيئين على أنه من ولد فاطمة عليها السلام . وأصحابنا المعتزلة لا يتكرونه ، وقد صرخوا بذكره في كتبهم » .

<sup>(</sup>٧) موضع هذه الخطية فيما عدا ل ، ه ، في ص ٦ ه قبل خطبة ابن مسعود

 <sup>(</sup>A) المضار : الزمان الذي تضمر فيه الحيل السباق ، والموضع مضار كذاك . وكلمة 
 د اليوم » تكلة من شمج الهلاغة وإعجاز القرآن المباقلاق ١٢١ وعيون الأخبار (٢ : ٣٥٥).

<sup>(</sup>٩) التكملة من نهيج البلاغة وما عدا ل .

ه ۲ (۱۰) وكذا في نهج البلاغة . وفيما عدا ل ، ه : و برتم يضره أمله يا ، وهما وجهان جائزان في العربية ، الفك والإدفام .

خسر عملُه ، وضَرّه أملُه . ألا فاعمَلوا الله في الرَّغبة ، كما تعملون له في الرَّهبة . ألا و إنَّه من لم ينفغه الحقّ يضرّه الباطل ، ومن لم يستقم به الهُدّى يَجُرُ بِهِ الضَّلاَل (٢٠) . ألا و إنّه من لم ينفغه قد أمرتم بالظّفن ، ودُللِتُم على الزّاد ، و إنْ أخوف ما أخاف عليكم اتباعُ الهوى وطُولُ الأمل .

### ومن خطب على أيضًا رضى الله عنه

قالوا: أغار سُفيان بن عوف الأزدى ثم الغامدى على الأنبار ، زمانَ على بن أبي طالب رضى الله عنه ، وعليها حسّان — أو ابن حسّان — البكرى (٢٦) فقتله ، وأزال تلك الخيلَ عن مساليجها ، هرج على بن أبي طالب رضى الله عنه حتى جلّس على باب السُّدَّة (٢٠٠ ، عبد الله وأثنى عليه وصلّى على ببيه ثم قال :

أمَّا بعدُ ، فإنَّ الجهادَ بابُ من أبواب الجنة (٥) . فن تُوكه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذَّل ، وشمِله البلاء ، ولَزْمَه الصَّفار ، وسِيمَ الخَسفَ ، ومُنِع النَّصَف (٢) . ألا و إنَّى قد دعوتُكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلاً ونهارا ، وسِرًا و إعلانا ، وقلت لمكم : اغزُوم قبل أن يَغزوكم ؛ فوالله ما غُزِي قومٌ قعلاً في

(٢) يجر ، من الجور ، وهو الميل ص القصد . ل : و يجزيه ، محرف .

(1) السدة : كالصفة تكون بين يدى البيت . وسدة المسجد : ما حوله من الرواق الكامل وابن أبي الحديد : « حتى أتى النخيلة وأتبعه الناس فرق رباوة من الأرض »

<sup>(</sup>٣) فى كامل المبرد 12 ليبسك وابن أبى الحديد ( 1 : 121 ) حيث نقل عن الكامل ه حسان بن حسان a . وويما عدا ل : ووعليها ابن حسان أو حسان البكرى a . وذكر ابن أبي الحديد ( 1 : 120 ) أن ابن حسان هو أشرس بن حسان البكرى .

<sup>(</sup>ه) بعده في مح البلاغة : « فتحه الله لحاصة أوليائه ، وهو لياس التقوى ، ودرع الله الحصينة ، وجنته الوثيقة ي .

<sup>(</sup>٦) النصف ، بالتحريك ؛ وكذا النصفة ؛ الإنصاف , ويقال النصف أيضاً مثلث النون . ﴿ ٣٠

عُفْرِ دارِهِ إِلا ذَلُو الله وَ عَاذَلُم ، وتَقُلُ عليكم قولى واتَخذَتُه وه وراء كم ظهريًا ، حتى شُنّت عليكم الغارات ، هذا أخو غامد قد وردَتْ خيله الأنبار ، وقبل حبّان — أو ابن حبّان — البكرى (") ، وأزال خيلكم عن شسلطها (") ، وقبل منكم رجالا صالحبن (") ، ولقد بانني أنَّ الرّجل منهم كان بدخل على المسلمة والأخرى المعاهدة ، فينزع حِجْلها وقُلْبَها ورعاتها (") م انصرفوا وافوين ، ما كُلُ رَجل منهم كُلُما ، فلو أن امراً مسلما مات من بسد هذا (") أسفا ، ما كان عندى به ملوما ، بل كان به عندى جديراً (") . فيا عبامن حيد هؤلا ، القوم في باطلهم ، وفَشَلِكم عن حَقْكم ، فقَبْحاً لكم وتَرحاً (١٠) ، حين حيرتم هدفا يُركى (") ، و قَيْناً يُنتَهب ، يُنارُ عليكم ولا تُنيرون ، و تُنفِز وَن ويُعضى الله " و تَرضَون ؛ فإذا أمرتكم بالسّير إليهم في أيّام الحرق قلم : أمهانا بنسلخ عنا التُر " . كل فا فو اراً من الحر والقر " . فإذا كنم من الحر ٢٧٨ والقر قائم والموا والقر " نفوذون ، وأبات الحيجال ، وددت أن الله قد أخرجني من بين ظهرا تشكم الأطفال وعقول ربّات الحيجال ، وددت أن الله قد أخرجني من بين ظهرا تشكم الأطفال وعقول ربّات الحيجال ، وددت أن الله قد أخرجني من بين ظهرا تشكم الأطفال وعقول ربّات الحيجال ، وددت أن الله قد أخرجني من بين ظهرا تشكم الأطفال وعقول ربّات الحيجال ، وددت أن الله قد أخرجني من بين ظهرا تشكم الأطفال وعقول ربّات الحيجال ، وددت أن الله قد أخرجني من بين ظهرا تشكم

١ (١) عتر القوم ، بالضم والفتح : محلتهم بين الدار والحوض .

<sup>(</sup>٢) تُمِع البلاغةُ وَالكاملُ : و حسان بن حسان ي .

<sup>(</sup>٢) ل فقط: وخيلهم، ه .

<sup>(</sup>ع) هذه الجملة لم ترد في خبر البيان .

<sup>(</sup>ه) الحجل: الخلفال. والقلب ، بالغم : الدواد. والرماث : جم رحت ، بالفتع » « ورحة بالغم والتحريك ، وهو القرط. فيما عدا ل : « فينتزع أحجالها وقلها ورحها » .

<sup>(</sup>٦) فيما عدال: ومن بعدها ع.

 <sup>(</sup>٧) ه : و جا ه موضع و به ه في الموضعين .
 (٨) قبعه المقبحاً : أقصاء وباعده من كل خير . يقولون قبحاً له وشقعاً ، بفتحاً و لمها و ضهه

<sup>(</sup>٩) الكامل ونهج البلاغة وعيون الأخبار ( ٢ : ٢٣٦ ) وما عدا ل : وغرضاً يرى يـ

٧٠ (١٠) حارة القيط بتنفيف الم وتشديد الراء : شدة حرم . ه : ه في الحر ه .

<sup>(</sup>١١) وكفا في مبع البلاغة فيما عدا ل: وحتى ينسلخ منا الحره . الكامل : وأفظرنا يتصرم منا الحره . (١٢) ه : وبالسير إلهم في البيعاء .

وقَبَضَيى إلى رحمته من بينكم . والله لوَدِدْتُ أَنَى لم أَرَاكُم ، ولم أُعرِفَكُم . معرفه أُ والله جَرَّتْ ندَماً . قد وَرَيْتُم صدرى غيظاً (١) ، وجَرَّعتمونى الموت أنفاساً (٢) ، وأفسدتُمْ علىَّ رأيى بالعصيان والخِذْلان ، حتى قالت قريش : ابنُ أبى طالب شجاعٌ ولكن لا علمَ له بالحرب . لله أبوهم ، وهل منهم أحدُ أشدُّ لها مِراساً أو أطولُ لها تجربةً منِّى ؟ لقد مارستها وما بلغتُ العشرين (٢) ، فهأنذا قد نتيفت على السَّتين (١) ولكن لا رأى لن لا يُطاع .

قال: فقام له رجل من الأزد يقال له فلان بن عفيف (<sup>(۱)</sup>) ثم آخذ بيد ابن أخ له فقال: هأنذا يا أمير المؤمنين لا أملك إلا نفسى وابن أخى (<sup>(1)</sup> فأمُر نا بأمرك (<sup>(۱)</sup> فوالله لنفضين له ولو حال دون أمرك شوك (<sup>(۱)</sup> الهر اس (<sup>(۱)</sup> وَجَمرُ الفَضَى. فقال لها على: وأبن تبلغان ما أريد ، رحمكا الله

### وخطبة له أخرى بهذا الاستناد فى شبيه بهذا المعنى

### قام فيهم خطيباً فقال (١٠):

(۱) يقال ورى القيح جوله يريه ورياً : أكله . قيما هذا ل : ﴿ وَوَرَدُمْ صَدْرَى فَيْظًا ﴾ .
 شهح البلاغة : ﴿ وَشَحْنَمُ صَدْرَى غَيْظًا ﴾

(٢) أنفاساً : جمع نفس ، بالتحريك ، وهو الجرعة من الماء ونحوه .

(٣) فيما عدا ل ، ه : « العشرين فيها » .

(٤) مُبِح البلاغة : « قد ذرفت على الستين » . (٥) ه : « غضره ٠٠ ه

(٦) فيما عدا ل : ير أنا وأخى كا قال الله : رب إنى لا أملك إلا نفسي وأخى ه .

(٧) فيما عدا ل : « قرنا بأمرك » .

(A) فيما عدا ل : « لنضر بن دونك و إن حال دونك حر الغنى » .

(٩) الحراس ، بالفتح : شنجر كثير الشوك . ب ، ح : « وشوك القتاد » . وبعد هذه الكلمة فيما عدا ل : « قال : فأثنى طبهما وقال لها خيراً وقال : أين تقمان مما أريد . ثم نزل » .

(١٠) ابن أبي الحديد ( ١ : ١٥٢ ) : « وهذه الخطبة خطب بها أمير المؤمنين في خارة هخسماك بن قيس » > وذلك بعد الحكين ، وقبل قتال النهروان . أيها الناسُ المجتمعة أبدانهم ، المختلفة أهواؤ كر " كالامكم يُوهِي الشّم الصّلاَب ، وفعل كم يُعطع فيكم عَدُوً كم . تقولون في المجالس كَيتَ وكيتَ ، فإذا جاء الفتال قلتم حيدي حَياد (٢) . ما عَزَّت دعوة من دعاكم ، ولا استراح الحلبُ من قاساكم ، أعاليلُ بأصاليل (٢) . سألتموني التأخير دفاع ذي الدّين المطكول (١) . هيهات لا يمنع الضّيمَ الذّليلُ ، ولا يُبدرَك الحق إلا بالجدّ . أيَّ دارٍ بعد داركم ٢٦٩ تمنعون ؟ أم مع أيِّ إمايم بعدى تقاتلون . المنرورُ وَالله مَن غَرَرتموه ، ومَن فاز بكم فار بالسهم الأخيب . أصبحتُ والله لا أصدُّق قول كم ، ولا أطمّع في نصركم فرو ألله بيني و بيننكم ، وأعقبني بكم من هو خير لي منكم . لوّددتُ أنَّ لي يكلُّ عشرة منكم رجلاً من بني فِرَ اسِ بن غَنم ، صَرْفَ الدِّينار بالدَّرهم بكلُّ عشرة منكم رجلاً من بني فِرَ اسِ بن غَنم ، صَرْفَ الدِّينار بالدَّرهم

## خطب عبد الله بن مسعود رحم الله

أصدق الحديث كتاب الله ، وأوثق المُرى كلمة التقوى ، وخير اللل مِلّة إبراهيم صلى الله عليه وسلم ، وأحسن السّنَن سنّة محمد صلى الله عليه وسلم ، وأحسن السّنَن سنّة محمد صلى الله عليه وسلم ، وشره الأمور عزائمها ؛ ما قلّ وكنى خير مما كثر وألمى . نفس تُنجِيها خير من إمارة للا تُحصِيها (٢٠) ؛ خير الفنى غنى النفس . خَيرُ ما ألقى ق

<sup>(1)</sup> هذا مل الالتفات . تبج البلاغة : « أهواؤهم »

<sup>(</sup>٢) حيدى حياد : كلمة يقولها الهارب القار . من حاد عن الثين ، أي انحرف . وحياد كقطام .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي الحديد : وألباء في قوله بأضاليل متملقة بأعاليل نفسها ، أي يتمالون بالأضاليل التي لا جدوى كها .

٧٠ (٤) المطول من المطل ، وهو التسويف والمدافعة بالوعد .

 <sup>(</sup>٥) وسلم ، ليست في ه . وبعدها في إعجاز القرآن ١٢٢ : ه خير الأمور أوساطها ه .
 (٦) في هائش التيمورية : ومعناه أن حكم الإنسان نفسه فيردها عن الشهوة والطلم لينجها بذلك ، خير له من أن يكون أميراً على حاعة لا يقدر أن يمدل فيهم فيوبق نفسه ه .

القلب اليقين . الخَمر جَمَاعُ الآقام (١) . النساء حِمَالَةُ الشَّيطان . الشباكُ شُعبة من الجنون . حب الكفاية مِفتاح المَفْحَرَة (٢) من الناس من لا بأنى الجماعة الا دَبراً (١) . ولا يذكر الله إلا تَرْراً (١) . أعظمُ الخطايا اللسان الكذوب سِباب المؤمن فِسق (٥) ، وقتاله كفر ، وأكل لجه معصية . من يَمَالُ على الله يُعكد به (١) ومن يَعفر يُعفر له . مكتوب في ديوان الحسنين : مَن عفا عُني عنه . الشقى من شَقى بطن أمه . السَّعيد مَن وعظ بغيره . الأمور بعواقبها . مِلَاكُ الأمرخواعه (٧) أحسن الهَدى هَدْى الله المبادة . أقبح الصَّلالة الصلالة بعد الملدى . أشرف الموت الشهادة . مَن يعرف البلاء يُسمر عليه . من لا يعرف البلاء يُنكره .

خطبة عنبة بن غزوان السلمى بعر فنح الآبلة

حَمِدَ الله وأثنى عليه وصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ثم قال:
 أمّا بمد فإن الدنيا قد تولت حَدَّاء مُدْيرة (٨) ، وقد آذنت أهلها بصَرْمٍ ،
 وإنّما بق منها صُبَابة كصُبابة الإناء يصطبُها صاحبها (١٠) . ألا وإنكم منقولون

(١) حاع الشي : مجمعه ومظنته ، كما في السان ( جمع ٤٠٥ ) . والآثام : حمع إثم . وفي إضباز القرآن : « حاع الإثم » .

(۲) المعبرة ، بالفتح : مصدر ميمى من عجز ، وفي هامش التيمورية : « يريد الكفاية ، ٩٥
 من المبادة : أن يستنى الإنسان بالقليل مها عن الكثير فيؤدى ذلك إلى العجز » .

(٣) الدبر ، بالفتح والضم ، أي آخر الوقت . وفي الحديث في علامة المنافقين : « ولا يأتون الصلاة إلا دبرا » . اللسان ( » : ٣٥٤ ) .

(٤) فيما مدا ل وكذا في إعجاز القرآن ، والعقد : ( ٤ : ١٣٩ ) طبع لحنة التأليف :
 و إلا هجرا » . وفي هامش التيمورية : ه أي لا يذكره إلا إذا حلف بيمين حافثا » .

(ه) وكذا في إعجاز القرآن . فيما عدا ل : و فسوق »

(٢) أى من حكم عليه وحلف ، كقواك : والله ليدخلن الله فلانا النار ، وقينجحن الله على من خلال . انظر اللسان ( ١٨ : ٢٤ ) .

(٧) فيما عدا ل وكذا إعجاز القرآن : و ملاك العمل خواتيمه » .

(٨) حذا، : سريمة الإدبار . والحذذ : السرعة والحفة . وكلمة و حداه مديرة و ٩٠
 ليست في العقد ( ؛ ١٣٠ ) .

 (4) يقال : اصطحب الصباية وتصبيها ، أى شرجا . والصباية ، بالضم : بقية الماء والين وعوجما في الإفاء والسقاء .

منها إلى دارٍ لا روال لها ، فانتقِلوا منها مجير ما يحضُر كم (١) فإنه قد ذُكر لنا(٢) أن الحَجَر مُيلَقَى في النار من شَفيرها (٢) فيهوى فيها سبعين عاما (١) لا يُدرِكُ لها قَمَرًا . والله لتُملُّن أَمْمِجبتم ولقد ذُكر لنا أن بين مصراعين من الجنَّة مسيرةً أربعين ستة (٥)، وليأتينَّ عليه وقت (٢) وهو كظيظ بالزَّحام. ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (٧) وما لنا طعام الا ورق الشجر (٨) حتى قَرِ حت أَشداقنا ، فالتقطتُ بُردةً فشققتها بيني و بين سعد بن مالك (٢) فانتزرتُ بنصفها واثنزر بنصفها ، فما أصبح اليوم أحدٌ منا حيًّا إلا أصبح أميراً على مصر من الأمصار (١٠٠). و إنى أعودٌ بالله من أن أكون في نفسي عظيما ، وعند الله صغيراً (١١) وإنها لم تكن نبو " قط الا تناسخَت حتى يكون عاقبتُها مُلككا (١٢). وسَتَخْبُرُون

الأمراء بعدى فتعرفون وتنكرون (١٣) .

<sup>(</sup>١) في العقد وما عدا ل : ألا وإنكم مفارقوها لا محالة ففارقوها بأحسن ما يحضركم »

 <sup>(</sup>٢) بدله في العقد وما عدا ل : و ألا وإن من العجب أن سممت رسول الله صلى الله طيه وسلم يقول » .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : « إن الحجر الضخم يلق في النار » . العقد : « إن الحجر الضخم برمي به في شفير جهم .

<sup>(</sup>٤) في العقد وما عدا ل: ير خريفًا به أو الكلام يبدها إلى يا أفعجبتم » من ل فقط .

<sup>(</sup>ه) بدل هذه الدبارة فيما عدا ل والعقد : « ولجهم سبعة أبواب ما بين البابين مسيرة خسمائة سنة » ، لكن في العقد : ﴿ بَيْنَ كُلُّ بَابِينَ مُمَّا مُسْرِدٌ خَسَمَائة عام ﴾ .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل : ﴿ وَلَتَأْتَيْنَ عَلَيْهِ صَاعَةً ﴾ . العقد : ﴿ وَلَتَأْتَيْنَ عَلَيْهَا سَاعَةً وَهُسَا كظيظ بالزحام » .

 <sup>(</sup>٧) فى العقد وما عدا ل : ﴿ وَلَقَدْ كُنْتُ مِعْ رَسُولُ أَنَّهُ سَائِعٌ سَبِّعَةً ﴾ .

<sup>(</sup> A ) في العقد وما عدا لي < م البشام » وهو كسحاب : شجر عطري الرائحة يستاك به

<sup>(</sup>٢) في العقد وما عدا ل فرجدت أنا وسعد بن مالك نمرة فشققتها بيبي وبيه ه

<sup>(</sup>١٠) العقد وما عدا ل: و وما منا أحد اليوم إلا و هو أمير على مصر ٣ .

<sup>(</sup>١١) ما عدا ل : « وق أعين الناس صنفير ا » .

<sup>(</sup>١٢) بدل هذه العبارة فيما عدا ل : ﴿ وَإِنَّهُ لَمْ تَكُنْ نَبُوهَ قُطُّ إِلَّا تُنَاسِخُهَا جَبُّرِية ۗ ﴿

<sup>(</sup>١٣) هذه العبارة ساقطة من العقد . وفيما عدا ل : « وستجربون ، بدل « وستخبرون ، ب

# خطبة من خطب معاوية رحم الله (۱)

رواها شيب بن صفوان "، وزاد فيها البقطرى " وغيره ، قالوا : كما حضرت معلوية البقاة قال لمولى له : من بالباب ؟ قال () : نفر من قريش يتباشرون بموتك . فقال : ويتحك ، ولم ؟ قال : لا أدرى ، قال : فوالله ما لهم بعدى يتباشرون بموتم . وأذن الناس فدخلوا ، فحيد الله وأثنى عليه وأوجز تم قال : الميا الناس ، إنا قد أصبحنا في دهر عَنُود () ، وزمن شديد ، يُعدُّ فيه المحسن مسيئاً ، و يزداد فيه الظالم عُمُونًا ، ولا تنخوه بما عَلِناه ، ولا سأل عَمّا جهاناه ، مسيئاً ، و يزداد فيه الظالم عُمُونًا ، ولا تنخوف قارعة حتى تحل بنا . فالناس على أربعة أصناف : منهم من لا يمنه القساد في الأرض إلا مهانة نفسه ، وكلال حَدّه ، ونضيض وَفُوه (() ومهم المُصلت لسيفه ، المُجلب غيله ورَجْله ، والمملن بسرة ؛ قد أشرط الملك . المتحدث ، وأو بق دينه ، لحظام ينتهزه ، أو مِقْنَب يقودُه ، أو مِنهر يَفْر عُه () ومنهم من ولَبَشْ المتحر أن تراها () لنفسك ثمنًا ، ومنّا الك (() عند الله عوضا . ومنهم من ولَبَشْ المتحر أن تراها () لنفسك ثمنًا ، ومنّا الك (() عند الله عوضا . ومنهم من

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : و معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما ٥ .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو يحيى شعيب بن صفوان بن الربيع التنق الكونى الكاتب ، ذكره. ابن حبان
 و التقات \_ سكن بنفاد ومات جا أيام الرشيد \_ تاريخ بغداد ٤٨١٣ وتونيب الهذيب .

 <sup>(</sup>۲) كا أن ل مع ضبط الطاء بالفتح . وفيما عنا ل : و اليقطرى ٥٠

 <sup>(2)</sup> ل : وقال لم إلى الله من بالياب ؟ قالوا ه . وصائر العبارة في ل مجمع الفيائر للموالى .
 وأثبت ما في سائر النسخ والمقد ( ٤ : ٨٨) وإصبار القرآن ١٢٣ وميون الأخيار ( ٢٣٠ ) وابن أبي الحديد ( ١ : ١٧٧ ) حيث نسبت المسلمة في الأخير إلى على بمن أني طالب .

 <sup>(</sup>٥) العنود : الجائر الطاغي . ل : « عنود » تحريف .

<sup>(</sup>٦) النصيض : القليل . والوفر : المال .

 <sup>(</sup>٧) أشرط نفسه للأمر : أعلما وهيأها . والإشراط : الإعلام بعلامة .

<sup>(</sup>۸) يفرعه : يملوه .

<sup>(</sup>٩) في الأصول والعقد وعيون الأشبار: وتراهما و ، صوابها من أعجاز أفترآن . وفي عج البلاغة : و أن ترى العنيا لنفسك ه . (١٠) ه : و ولما لك ،

بطلب الدنيا بعمل الآخرة ، ولا يطلب الآخرة بعمل الدنيا ، قد طامّن مِن شخصه ، وقارب مِن خطوه (۱) وشمّر من ثو به ، وزخرف تفسّه للأمانة (۲) واتخذ سِتر الله ذريعة إلى المعصية (۳) . ومنهم من أقمد عن طدّب الملك صُنُو ولة مَنسه ، وانقطاع من سبه (۱) ، فقصّرت به الحال عن أمّله . فتحلى باسم القناعة ، وتزيّن بلياس الزّهادة (۱) وليس من ذلك في مَرّاح ولا مَفدّى . وبق رِجال عَضَّ أبصارهم در كر المرجع ، وأراق دموعهم خوف المحشر (۱) ، فهم بين شربد ناد (۱۷) ، وخانف منقيع ، وساكت مكموم (۸) ، وداع مخلص ، وموجع ثكلان ، قد أخلتهم التقيّة ، وشمِلتهم الذّلة ، فهم في محر أجاج ، أفواههم ضامزة (۱۱) ، وقلو بهم قرحة ، قد وُعِظوا حتى مثوا ، وقهر واحتى دَلُوا ، وقتلوا حتى قلّوا ، فلتكن أسدنيا في عيونكم (۱۰) أصغر من حُثالة القر ط (۱۱) ، وقرُ اصة المَلِمَة المَلِمَة المَلَان ، واتمظوا

<sup>(</sup>١) ك : و في خطوه ، . وأثبت ما في سائر النسخ والمصادر المتقدمة .

<sup>(</sup>٢) في المقد : و بالأمانة و . (٣) فيما عدا ل : و المعصية و

<sup>(</sup>٤) إعجاز القرآن والعقد وما عدا ل : ﴿ وَانْقَطَاعُ سَبِّيهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) العقد ﴿ وَ زَيا ﴾ . العيون والإعجاز وما عدا ل : ﴿ الزهاد ﴾ . وفي نهج البلاغة ﴿ \* بلباص أهل الزهادة ﴾ . ﴿ \*

<sup>(</sup>٦) العقد : و خوف المضجع » .

<sup>(</sup>٧) الناد : النافر الذاهب على وجهه . فيما عدا ل : ﴿ نَافُرُ ﴾ وأشير في ه إلى ﴿ نَادُ ﴾ .

 <sup>(</sup>A) المكدوم : المشدود بالكمام ، وهو ككتاب : شيء يجمل على مم البمير . ل فقط :
 ه ممكوم ه تحريف .

 <sup>(</sup>٩) ضامرة : ساكنة ؛ من قولهم ضمر البعير : أمسك جرته في فيه . العقد والعيون :
 و ضامرة » بالراه ، تحريف صوابه في شهج البلاغة . و في إهجاز القرآن : « دامية » .

<sup>(</sup>١٠) وكذا في الإعجاز » وفي العقد و العيون وما عدا ل : ﴿ أَعَيْنَكُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>١١) ل : « القرط » محرف ، صوابه في ه والعقد والعيون والإعجاز والهج . وفي سائر النسخ : « القرطة » . والقرظة : واحدة القرظ .

 <sup>(</sup>١٢) الحلمان : المقص يجز به أوباد الإيل . والقراضة : ما يقع من القرض والقطع ..
 العقد : وقرادة الحلم ه ، تحريث , وفي سائل المصادد ; وقراضة الحلم » .

بَمْنَ كَانَ قَبْلُكُم ، قَبْلَ أَن يَتَمَظُ بَكُمْ مَن يَأْتَى بَعْدُكُم . فارفُضوها ذَميمة ؛ فإنَّها رَفضت مَن كَانَ أَشْفَفَ بها منكم .

\* \* \*

وفى هذه الخطبة آبقاك الله ضروب من العجب: منها أنّ الكلام لا يشبه السبب الذى من أجله دعاهم معاوية ، ومنها أنّ هذا المذهب فى تصنيف الناس ، وفى الأخبار عمّا هم عليه من القهر والإذلال ، ومن التّقيّة والخوف ، أشبه بكلام على رضى الله عنه ومعانيه وحاله منه (١) يحال معاوية . ومنها أنّا لم نَجِدُ معاوية فى حال من الحالات يسلُك فى كلامه مسلك الزّهاد ، ولا يذهب مذاهب المُتباد ، وإنما نكتب لكم ونخير عاسمِعناه ، والله أعلم بأصحاب الأخبار ، وبكثير منهم (٢) .

خطبة زياد بالبصرة

10

\*\*\*

## وهي التي تدعى البسية واءه

قال أبو الحسن المدائني (١٠)، وغيره ؛ ذكر ذلك عن مُسلمة بن محارب ، وعن أبي بكر الهُذَلَ قالا : قدم زيادُ البَصرة واليا لمعاوية بن أبي سفيان [ وضم إليه

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : ﴿ وَبَمَانَيُهُ وَبِحَالُهُ مَنْهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) انظر سبب تشميها بالبتراء في أوائل هذا الحزء ٦ س ٦ . وأوردها ابن قتيبة في عين الأعبار (٣٠ تشميها بالبتراء في أوردها ابن قتيبة في عين الأعبار (٣٠ تا ١٤٤٠ ، ١٤٣٣ ) برواية أعرى وجعلها خطبتين . وتحق دواية ابن قتيبة في توادر الغالم ١٨٥ . أما صاحب العقد فقد أوردها من رواية المدائق موافقة ما في البيان ٤ وجاء بها الطبرى في حوادث سنة ٤٥ مقاربة لذلك .

<sup>(</sup>٤) بعدماً في ل : يو وغيره يا . وهي مقحمة فيما أرى ، وليست في العقد .

خراسان وسجستان ، والفسقُ بالبصرة كثير فاش ظاهر (۱) ] . قالا : خطب خطبة بتراء ، لم يَحمَد الله فيها ، ولم يصلُّ على النبي .

وقال غيره : بل قال :

الحد لله على إفضاله و إحسانه ، ونسألة للزيدَ مَن يِنمَه و إكرامه . اللهُمَ كَا م زدتنا يَعَا فألهمنا شُكْراً .

أما بعد فإنّ الجهالة الجهلاء ، والضّلالة العبياء ، والنّي الموق بأهله على النار ، ما فيه سفهاؤ كم و يشتمل عليه حلماؤكم ، من الأمور العظام ينبُتُ فيها الصغير ، ولا ينحاش عنها السكبير " ، كأنْكم لم تقر موا كتاب الله ، ولم تسمعوا ما أعد الله من النّواب السكريم لأهل طاعته ، والعذاب الأليم لأهل معصيته ، في الزمن السّرمَد (٢) الذي لا يزول ، أتكونون كن طرفت عينه الدُّنيا ، وسَدَّت مسلمته الشهوات ، واختار الفانية على الباقية ، ولا تذكرون أنّكم أحدثتم في الإسلام الحدَّث الذي لم تُسبَقوا إليه : مِن تَركِكم (١) الضميف يُعقِر ويؤخذُ ماله ، وهذه المواخير المنصو بة (١) ، والضميفة المسلوبة في النّهار الدُيْمِ ، والعدد عَيرقابل . ألم تكن منهم نهاة تَبنع النُواة عن دَلَج البيل وغارة النهار ؟! قر بيمُ القرابة ، وباعدتم ألم تكن منهم نهاة تَبنع النُواة عن دَلَج البيل وغارة النهار ؟! قر بيمُ القرابة ، وباعدتم الدّين ، تعتذرون بغير المُذر ، وتُغضُون على المختلى (٥) . أليسَ (١٦) كلُّ المرئ منكم يذُبُ عن سفيهه ، صُنْع (٧) مَن لا يخاف عاقبة ولا يرجو مَعاداً . ما أنتم بالحلماء ،

<sup>(</sup>١) التكلة من المقدوعا عدال.

<sup>(</sup>٢) انحاش عن الأمر : نقر منه . العقد والطبرى : و ولا يصاشى و ولست أبحقها .

<sup>(</sup>٣) العقد : والسرماي ي .

۲ ( ؛ ۳۰ ؛ ) سفد والعلبرى : و من ترككم هذه المواخير المتصوبة : . (ه) ل : و على الذم : و أثبت ما فى سائر النسخ والنقد . وفى العلبرى : ووتتعلون

<sup>(</sup>٦) كلمة وأليس عنى ل فقط ،

<sup>(</sup>٧) في الطبري والعقد وما حدا ل ، ه : وصنيع ، وأشير في ه إلى رواية و صليم ، .

ولقد أتبعتم الشّفها ، فلم يَرَ ل بكم ما ترون ( ) مَن قيامكم دُونَهم حتى انتهكوا حُرَّم الإسلام ، ثم أطرقوا وراء كم كُنُوسا في مَكانِس الرَّيَب . حَرامٌ على الطّمامُ والشرابُ حتى أسويها بالأرض ، هَذماً و إحراقا . إنّى رأيتُ آخِرَ هذا الأمو والشرابُ حتى أسويها بالأرض ، هَذماً و إحراقا . إنّى رأيتُ آخِرَ هذا الأمو والمن إلا يصلُح إلّا بما صَلُح به أوّله : لين في غير ضَمَف ، وشدة في غير عُنف ( ) وإنّى أقسم بالله ، لآخُذن الولى بالولى ( ) ، والمقيم بالظاّعن ، والمقبل بالمذبر ، والمطبع بالماصى ، والمصّحيح منكم في نفسه بالسقيم ، حتى يَلقى الرّجُل منكم أخاه فيقول : انجُ سعدُ فقد هلك سُمَيْد ، أو تستقيم لى قنا تُسكم . إنَّ كِذبةَ المنبر بلقاء مَشْهُورة ( ) ، فإذا تملَّقتم على بكذبة فقد حلّت لكم معصيتى، وإذا سمشموها بنق فاغتمز وها في ( ) واعلموا أنَّ عندى أمثالها . من نقب منكم عَلَيْه فأنا ضامن لل ذهب منه ( ) فإلى ودَلجَ الليل ؛ فإنَى لا أونَى بمُدلج إلاسفكت دمّه . وقد الجاهلية ( ) ؛ فإنى لا آخُذ داعياً بها ( ) إلا قطعت لسانه . وقد أحدثنا أحداثاً الجاهلية ( ) ؛ فإنى لا آخُذ داعياً بها ( ) إلا قطعت كسانه . وقد أحدثنا أحرق احرق الم تكن ، وقد أحدثنا أكل ذهب عُقو بة : فَمَن بفر ق قوما غر قناه ، ومَن أحرق في أيديكم وأسفتكم ، أكفُن عنكم يذى ولنانى . ولا تَظْهَرُ على في في مُكُفُوا عنى أيديكم وأسفتكم ، أكفُن عنكم يذى ولنانى . ولا تَظْهَرُ على في في مُكُفُوا عنى أيديكم وأسفتكم ، أكفُن عنكم يذى ولنانى . ولا تَظْهَرُ على في في مُكْفُوا عنى أيديكم وأسفيته من يتاً نقبنا عن قلبه ، ومَن نبس قبراً دفناه فيه حيًا . فكُنُ في عنكم يذى ولنانى . ولا تَظْهَرُ على في في مُنْ في مُنْ المِن قبل عن المنتكم ، أكفُن عنكم يذى ولنانى . ولا تَظْهَرُ على في في مُنْ في في مُنْ في في مُن نبس قبراً دفناه فيه حيًا .

<sup>(</sup>١) وكذا في العقد . وفي ل : و فلم يزل بهم ما ترون » ،

<sup>(</sup>۲) الطبرى : « فى غير جبرية و منف » .

<sup>(</sup>٣) المقد فقط : و الولى بالمولى ع .

<sup>(</sup>٤) الطبرى : « تبق مشهورة » .

<sup>(</sup>ه) اغتمر الشيء : استضمفه . ل : « فاعتبروها في » . النوادر : « فاختبروها في » . • ٢٠

<sup>(</sup>۱) ان: « له » ، (۷) ان: « بقدر » .

<sup>(</sup>٨) الدقد والطبرى والديون: وودموى الجاهلية و. وفي اللسان: ووفي الحديث ما بال الري الجاهلية . هو قوطم بالقلان. كانوا يدمون بعضهم بعضا عند الأمر الحادث الشديد . منه حديث زيد بن أرقم : فقال قوم : باللانصار . وقال قوم : باللمهاجريد ! نقال عليه السلام: دموها قائها منتنة و (٩) ه : ولا أجد أحداً دما بها ،

أحد منكم ربية بخلاف ما عليه عامّتكم إلا ضربت عنقه ، وقد كانت بينى وبين أقوام إحن فبملت ذلك دَبْرَ أَذْنَى (١) وتحت قديمي ، فمن كان منكم عسنا فليزد إحسانا ، ومن كان منكم مُسيئاً فلينزغ عن إساءته ، إنّى والله لو علمت أن أحدكم قد قتله البشل مِن بُغضى لم أكشف له فِناعا ، ولم أهبيك له سيتراً ، حتى يُبدي لى صفحتَه ، فإذا فَعَل ذلك لم أناظره . فاستأنفُوا أموركم ، وأرْعُوا على أنفسكم (١) ، فرب مَسُوه بقدومنا سنسُره ها ومسرور بقدومنا سنسُرة (١) ومسرور بقدومنا سنسُرة (١)

أيّم الناس ، إنّا أصبحنا لكم سآدة ، وعنكم ذّادة ، نَسُوسُكم بسلطان الله الذي أعطانا ، ونذود عنكم بقي و الله الذي خَوَّلنا . فلنا عليكم السّم والطاعة الذي أعطانا ، ونذود عنكم بقى و الله الذي خَوَّلنا . فلنا عليكم السّم والطاعة عما أحبّبنا ، ولكم علينا العدل والإنصاف فيا وُلّينا . فاستوجِبُوا عَدْلنا وفيئنا بمناصحتكم لنا ، واعلموا أنّى مهما قصّرت عنه فلن أقصّر عن ثلاث : لست محتجباً عن طالب حاجة منكم ولو أتاني طارقاً بلّيل ، ولا حابساً عطاء ولا رزقا ٢٧٣ عن إبّانه ، ولا مجمّراً لكم بمثا<sup>ره ،</sup> . فادعُوا الله بالصّلاح لأثمت عن فإنهم ساستكم المؤدّبون ، وكهفكم الذي إليه تأوُون ، ومتى يصلُحوا تصلُحوا . ولا تُشْرِبوا قلوبَكم بُنفَهم فيشتد لذلك غيظكم ، ويطول له حُزنكم ، ولا تَدُركوا به حاجتكم ، مع أنه لو استُجيب لكم فيهم لكان شرًا لكم . وأسأل الله أن يُعين كُلاً على كل م وإذا رأيتُموني أنفذ فيكم الأمر فأنفذوه على

<sup>(</sup>١) ل: و جعلتها دبر أذنى ه .

<sup>(</sup>٢) الإرعاء : الإبقاء والرفق . الطبرى والعقد ومنا عدا ل . « وأعينوا على أنفسكم «

 <sup>(</sup>۳) الطیری و العقد و ما علاا ل ؛ به قرب مبتئس بقدومنا سیسر :

<sup>(</sup>٤) الطّبري والعقد وما عدا ل : « سيبتش ه .

<sup>(</sup>۵) انظر ما سیتی فی ص ۱۸ مُس ۲ .

<sup>(</sup>٦) ل : و ساسانكم و . وساسات ؛ جمع ساسة ، كسادات جمع سادة .

أَذَلاله (1) وأيمُ الله إنَّ لى فيسكم لَصَرعَى كثيرة ، فليحذر كُلُّ أَمَّى مَنْكُم مَنْكُم أَنْ يكونِ مِن صَرْعاى .

قال : فقام إليه عبدُ الله بن الأهم (٢) فقال : أشهد أيَّها الأمير ، لقد أوتيت الله كمَّة وفَصل الخطاب . فقال له : كذبتَ ، ذلك نبئُ الله داود صلى الله عليه .

فقام الأحنفُ بن قيس فقال<sup>(٢)</sup> : أيُّها الأمير ، إنما المره بجدَّه ، والجوادُ بشَدَّه • وقد بأَنْكَ جَدُّكُ أَيُّها الأميرُ ما تَرى ، وإنما<sup>(١)</sup> الثناء بعد البلاء ، والحدُ بعد العَمَاد ، وإنا أن نُثنىَ حتى تَبتلى . فقال زياد : صدقت .

فقام إليه أبو بلال مرداس بن أدَية (\*) ، وهو يهدس ويقول : أنبأنا الله بغير ما قلت ، فقال (<sup>7)</sup> : ﴿ و إبراهيمَ الذي وَقَى . ألاّ تَزَرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى . وَأَنتَ تَزْعُم أَنكَ تَأْخَذَ البرىء بالسقيم ، وأنتَ تَزْعُم أَنكَ تَأْخَذَ البرىء بالسقيم ، وأنتَ تَزْعُم أَنكَ تَأْخَذَ البرىء بالسقيم ، والمطيع بالعاصى ، والمقبل بالمدبر ، فسمعه زيادٌ (٧) فقال : إنا لا نبلغ ما تُريد فيك وفي أصابك حَتَّى مخوض إليسكمُ الباطل خَوْضاً

وقال الشعبي (٨): ما سمت متكلًّما على مِنْدِ قطُّ تكلُّم فأحسَنَ إلاّ أحببتُ

(۱) على أذلاله : على طرقه زوجوهه ، واحده ذل ، يكبير الذال وهو ما مهد وذلل (۱)

من الطريق . (٢) في توادر القالي ١٨٥ : « صفوان بن الأمم ه .

(٣) الكلام بعدد إلى نباية « ما ترى » من ل فقط ، وفى النوادر : « إن الحواد بشده ، وإن السيف بعده ، وإن المره بجده » . ونحوه في عيون الأخبار . ولم يذكر في العقد والطبرى

(٤) الرار حاقطة عما عدا ل ، لأنبا فيها أول كلام الأحنث .

(ه) هو أبو بلال مرداس بن أدية – بهيئة التصغير – أحد الحوارج ؛ خرج في آيام . به يزمد بن معاوية بناصية البصرة عل حبيد الله بن زياد ، فيث إليه زوجة بن مسلم السامرى ، فهزم ردمة ثم وجه إليه عباد بن علقية – ويقال له أيضاً عباد بن أخضر – فهرمه وقتله سنة ٢١ ، ومى سنة مقتل الحسين ، وقد أنشد الجاحظ له شعراً في الحيوان (٣٠٥٠) وانظر العلمى ( ٢٠١٧ ) ولسان الميزان ( ١٤٠٣ ) وجهرة ابن حزم ٢١١ .

.

(٦) فيا عدا ل: و قال الله ع . (٧) فيا عدا ل: و فسمها زياد » .
 (٨) بدله فيا عدا ل: و خلاد بن يزيد الأرقط قال : سمت من يخبر أفَه

أَن يَسَكَتَ خُوفًا أَن يِسَىء ، إِلاَّ زِياداً ؛ فإنه كلما أَكْثَرُ كَان أَجُودَ كَلاماً . أَبُو الحَسن المداثنيّ قال : قال الحَسِن : أَوْعَدَ عَرُ فَمُوْفِيَ ، وأَوْعَدَ زِيادٌ فَابِتُكِيّ (١)

قال : وقال الحسن : تشبّه زيادٌ بمُمَر فأفرط ، وتشبّه الحجَّاج بزيادٍ قَاهلك الناس .

\* \* \*

قال أبو عثمان : قد ذكرنا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم و و خُطَبه صدراً ، وذكر نا مِن خُطَب السلف رَحمهم الله بُجَلا ، وسنذكر من مِعظمات السكلام ، وتجاوب البُلغاء (٢٠) ، ومَواعظِ النُستَاك ، ونقصِدُ من ذلك إلى القصار دون الطَّوال ؛ ليكون ذلك أخف على القارئ ، وأبعَدَ من السآمة والدَّال (٢٠) . ثم نعودُ بعد ذلك إلى الخطب المنسو به إلى أهلها إن شا. الله . ولا قُدَّةَ الا بالله .

قال أبو الحسن المدائني : قدم عبد الرحمن بن سليم الكلبي ، على المهلّب ابن أبى صُهره ، في معص أيّامه مع الأزارقة ، فرأى بنيه قد ركبوا عَن آخرهم فقال : « شَدَّ الله الإسلام بتلاحُقِسكم (1) ، فوالله لئن لم تكونوا أسباط نُبُو ق إنسكم لأسباط مَلْحَمة » .

وقال أبو الحسن : دخل الهُذيل بن زُفَرَ السكلابي ، على يزيد بن الهلب في حَمَالات الله ، إنّه قد عظم شأنك،

<sup>(</sup>۱) ذاك أنه أصيب بالطاهون فقضى عليه . وقال عبد الله بن عمر حين بانه مصرعه و الأعب إليك ابن سميه ، فلا الدنيا بقيت الك ، و لا الآخرة أدركت . انظر الطبرى (٦) و عوادت سنة ٣٠ .

 <sup>(</sup>۲) ما عدا ه : ه و تجارب البلغاء » .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل . ه و الملال يه

<sup>(</sup>٤) قيما مدال: وأنس الله و .

 <sup>(</sup>a) الحالة ، كسحابة ؛ الدية بحملها قوم عن قوم .

وارتَفَع قَدرُك أن يُستمان بك ، أو يستمان عليك (' ولست تفعل شيئاً من المعروف إلا وأنت أكبر منه (' وليس القجب من أن تفقل ، وليكن العجب من أن لا تفعل » . قال يزيد : حاجَتك ، فذكرها ، فأمَر له بها ، وأمر له عائة أنف ، فقال : أمّا الحالات فقد قبلتُها ، وأما المال فليس هذا موضعه .

عيسى بن بزيد بن دأب (") ، عَن حدَّته عن رجل كان بجالس ابن عبّاس و قال : قال عَبّان بن أبى العاصى الثّقفى لبنيه (") : « يا بَنِيّ ، إنَّى قد أَنجَدْتُكُم فى أمّاتك (") ، وأحسنت فى مهنة أموالكم ((") ، وإنِّى ما جلست فى ظِل رجلٍ من تقيف أشتم عرضة . والنّا كح مُغْترِس ، فلينظر امرو منكم حيث يضع غَرسه . والعرق السَّو ، قَلما يُنجِب (") ولو بَعد حِين » . قال : فقال ابن عباس : «يا غلام ، اكتب لنا هذا الحديث » .

قال : ولما همت ثقيف بالارتداد قال لهم عثمان : « معاشِرَ ثَقَيف ، لا تكونوا آخرَ العرب إسلاما ، وأو لَمَ ارتداداً » .

قال : وسمِعتُ أعرابيًّا ذكر يوما تُويشا ، فقال : «كُنَى بقريشِ شرَّفاً أُنّهم أقربُ النّاسِ نسباً برسول الله (^) صلى الله عليه وسلم ، وأقربُهم بيتاً من بيت الله » .

<sup>(</sup>١) فيما عدال ، م : وقد عظم شأنك من أن يستعان عليك » .

<sup>(</sup>۲) فيما عدا ل : a ولست تصنع a . (۳) سبقت ترجمته فی (۲ : ۳۲۴ ) .

<sup>(</sup>٤) في الألفاني ( ١٢ : ٥٥ ) أن الوصية لغيلان بن سلمة .

<sup>(</sup>ه) هو من تولمم أنجد فلانا ، إذا أعطاه ما كنى وقضل . أراد قد اخترت لكم فمباً كريماً .

<sup>(</sup>٦) المهنة ، بالفتح ، والكسر ، والتحريك ، وبفتح فكسر : الحلمة . ك : و وأحسنت مهنة أموالكم » . (٧) ه : « والعرق السيم ، عاينجب السوء » .

<sup>(</sup>۸) ل: و من رسول الله ه .

الأصمى قال · قيل لقفيل بن عُلَّفة أتهجو قومك (١) ؟ قال : الغَم إذا ٧٦ لم يُصْفَر بها لم تَشْرِب (٢) .

قال : وقيل لتقييل : لم لا تُعليل الهجاه ؟ قال : « يَكَفَيْكُ مَنَ القِلَادَةُ ما أحاط بالمُنق » .

قال : ولمَّا تورَّد الحارثُ من قيس الجَهْضَمَى بعبيد الله بن زياد (^^ ) ، منزل مسعود بن عمرو العَتَسكَى (٩٠ ) ، عن غير إذْن ، فأراد مسعود إخراجه من منزله ، قال عُبيد الله : قد أجارَ ننى ابنهُ عَمَّك عليك ( ` ) ، وعَقدُها المَعَدُ الذي يلزمُك ،

 <sup>(</sup>۱) فيما عدا ل : « لم تهجو قومك » . (۲) ما عدا ل ، « : « لم يصفر لها » .
 (۳) هو سعد بن أن وقاص مضت ترحمته في ( ۲۱۱ ، ۲۲۱ ) . ولى الكوفة الممر ،
 وهو الذي بناها . و الحبر في الأغاني ( ۱ ؛ ۲۱ ) و الشعر و الشعراء ۳۳۳ .

ر (٤) وكذا في الشعراء . وفي اللسان ( نبط ) : « أعرابي في حبوته ، نبطي في حبوته ، ق وقال : « أراد أنه في جباية الحراج و عمارة الأمرضين كالنبط ، حدقا بها » .

 <sup>(</sup>a) في اللسان ( ۷ ؛ ۹ ؛ ) ، « أعراق في نمرته » والفرة ؛ بردة من صوف پليسها الأعراب .

<sup>(</sup>٦) للتأمورة : العرين ، وهو بيت الأسد

 <sup>(</sup>٧) كذا بروق النسان ( ١٩ : ١٠٥ ) : « وق حديث سعد : لا يسير بالسرية ، أى
 لا يحرج مع السيرية في الغرو » . والسرية : قطعة من الجيش نحو الأربعائة ، سميت بذلك لأنها
 تسرى ليلا في حفية لبلا ينفد يهم العدو فيحذروا و متنموا » . والجملة ساقطة من ه .

 <sup>(</sup>٨) أي مع عبيد الله بن زياد . وتورد بمعى ورد . وفي الأشتقاق ٢٩٤ : « والحارث ابن قيس بن صهبان هذا ، هو الذي ذهب بعبيد أنه بن زياد إلى مسعود حتى أجاره .

وب (٩) فى الاشتقاق ٢٩٤: «ومن رجالم مسعود بن عمرو بن عدى بن محارب بن صغيم ابن مليح بن شرطان بن معن بن مالك ، الذي يقال له : قبر العراق . قتلته بنو تميم . كان سيد الأزد ، وهو الذي أجار عبيد الله بن زياد أيام الفتنة أخو المهلب بن أبى صفرة لأمه ي . (١٠) هي أم بسطام امرأة مسعود ، وهي بنت عمه العاري (٧ : ٣٣ ) . وكان قد استجار بها في فتنة البصرة وأعطاها مائة ألف دره .

وهذا تُو مُها على ، وطعامُها في مذاخيري (١) ، وتبد النفُّ على منزلُك . وشهد له الحارث بذلك .

قَالَ : مَنَّ الشُّعي بناسِ من الموالي يتذاكرون النَّحو فقال : لئن أصلحتموه إنَّكُم لَأُوَّالُ مَن أَفْدَه .

قال: وتكلِّم عبدُ الملك بن عُمير (٢)، وأعرانيُّ حاضر، فقيل له حكيف ترى هذا الكلام؟ فقال: أو كان كلام يُؤتَّدُم به لكان هذا الكلام ممَّا يؤتدم به (")

وقال جويو ('') « العِذْرة طَرَفْ من البُخُل (' · » .

وقال جريزٌ <sup>(١٦</sup> : « الخَرَس خير من الخِلاَبَة » .

وقال أبو عُمَر الضَّر ير(٧): « البَكَمُ خير من البَذَاء »

﴿ قَالَ : وَقَدْمُ الْهُمْ مِنَ الْأُسُودُ مِنَ الْفُرِيانِ عَلَى عَبْدُ الْمُلْكُ مِنْ مُرُوانَ فَقَالَ ؛ ﴿ ١٠ كيف تجدك ؟ قال : أُجدُني قد ابيض منِّي ما كنت أحبُّ أن بسود ، واسود مني ماكنتُ أحبُّ أن يبيض ، واشتدّ منِّي ماكنت أحبُّ أن يَلين ، ولانَ منى ما كنتُ أحبُّ أن يشتدًّ . ثم أنشد :

اسمَعُ أُنبُّف كَ بَآيَات الكِيرُ نُومُ المَشَاء وسُمالٌ بالسَحَرُ وَقِيلَةُ النَّومِ إذا الليلُ اعتكَرْ وقِيلَةُ الطُّمْرِ إذا الزَّادُ حَضَّرُ وشرعة الطَّرْفُ وتحميجُ النُّظَرُ وتركى الحَسْناً، في قُبُلِ الطُّهُرُ

<sup>(</sup>۱) الطبرى : « وهذا ثويك مل ، وطعامك فى بطنى » . والمذاخير : الأعفاج والمصارين ، حم مذخر ، والكوفيون يزيدون الياء فى مثل هذا الحمم . فيما عدا ل :

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته فی ( ۱ : ۹۹ ) .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : « لو كان الكلام يؤتدم به لكان مدا » ، فقط . وفي م : « كلام »

<sup>(؛)</sup> فيما عدا ل ، ه : « وقال » فقط .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل : ﴿ وَقَالَ أَيْضًا ۗ هِ -(ه) العذرة، بالكسر : الاعتذار .

 <sup>(</sup>٧) ل : « أبو عمرو الضرير » .

وحسفراً أردادُ الله حسفر والناسُ يَبَلُونَ كَمَا يَبْلَى الشَّجَرُ (١) و وقال أكثم بن صَيْنِيّ : الكرم حُسن الفِطنة وحُسْنُ التغافل ، واللَّوْم سوه الفِطنة وسُوء التغافل(٢) .

وقال أكثمُ بن صَينى : تباعَدُوا في الدِّيار تقارَبُوا في المَودَّة .

وقال آخر لبنيه : تباذَلُوا تحابُّوا .

قال: ودخل عیسی بن طلحة بن عُبید الله ، علی عُروة بن الزبیر وقد قُطِمَت رجله ، فقال له عیسی : والله ما کنا نُمِدُّك للصَّرَاع ، ولقد أَبْقَى الله لنا أَ كَثَرَك : أُبقى لنا سَممك و بصرَك ، ولسانك وعقلك ، ویدیك و إحدی رجلیك . فقال له عروة : وامه یا عیسی ما عز این أحد بمثل ما عز یتنی به .

٠٠ وكتب الحسنُ إلى عمرَ بن عبد العزيز رحمه الله : « أمَّا بعد فكأنَّك ٧٧٧ بالدُّنيا لم تكن ، وبالآخرة لم تَزَلَ » .

قال: وقال عمر بن الخطاب رحمه الله: « اقر هوا القرآن تُمْرَ فوا به ، واعملوا
به تكونوا من أهله ، ولن يبلغ حق ذى حقّ أن يُطاعَ فى معصية الله ، ولن
يقرّب مِن أَجَلِ ، ولن يُباعِدَ من رزق ، أن يقوم رجل بحق ، أو يُذكّر بعظيم »

وقال أعرابي مشام بن عبد الملك ، أتت علينا ثلاثة أعوام فعام أكل الشّعم ، وعام أكل اللحم ، وعام انتقى المقطّم (") . وعندكم أموال ، فإن كانت لله فادفعوها إليهم ، وإن كانت لله فادفعوها إليهم ، وإن كانت للم فتصدّقوا ، فإن الله يَجزى المتصدّقين . قال : فهل (١٥) مِن حاجة غير ذلك ؟

<sup>(</sup>١) هذه التكلة التي أثبتها بما عدا ل قد سبقت في (١ : ٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) حسن التفافل ، وسوء التفافل ، ساقطتان بما هدا ل

 <sup>(</sup>٣) انتق العظم : استخرج نقيه . والنق ، بالكسر والتحويك : المخ . وأنشد
 ولا يسرق الكلب السرو نمالنا ولا ينتقى المخ الذى في الجماجم

<sup>(</sup>٤) ل : و فقال : مل بو .

قال : مَا ضَرَبَّتُ إِلَيْكُ أَكِيادُ الْإِبْلِ آدْرِعِ الْهَجِيرِ ، وأَخُوضُ الدُّجِي خَاصِ

قال شَدَّاد الحارثيّ ، ويكني أبا عُبيد الله (١) : قلت لأَمَّة سَوداء بالبادية : لَهُنَّ أَنْتِ يَا سُودا ، ؟ قالت : لسَيِّد الحضر يا أصاع . قال : قلت لها : أوَّلست بسوداً ا قالت : أولست بأصلع ؟ قلت عنه أغضَّبَك من الحق ؟ قالت : الحق ، أَعْضِبِكَ ! لَا تَسْبُبْ حَتَّى تُرْهَب ، وَلَأَنْ تَتَرَكَّه أَمْنَلَ ،

وقال الأصمى : قال عيسى بن عُمَر : قال ذو الرِّمَّة : قاتل اللهُ أَمَّةَ آلِ فلانِ ماكان أفصَحَها(٢) إسألتها كيف المطر عندكم ؟ فقالت : غيثنا ما شئنا م

وأنا رأيتُ عبداً أسودَ لبني أسيد (٢) ، قدم عليهم من شق المامة ، فبمنوه ناطُورا ، وكان وحشيًّا محرَّماً ؛ لطول تعزُّ به كان في الإبل (٠٠)، وكان لا يَلقَى ١٠ إِلَّا الْأَكْرَةُ ، فَكَانَ لَا يَهُم عَهُم ، وَلَا يَسْتَطَيْعُ إِنَّهَا مَهُم ؛ فَلَمَّا رَآنَى سَكَّنَّ إِلَّ ، وسمعتُهُ يقول ؛ لَمَنَ الله بلاداً ليس فيها عَرِبُ . قاتل الله الشَّاعر حيث يقول : حُرُّ النَّرى مُسْتَعْدِبُ النَّرَابِ \*

أَبَا عَبَانَ ، إِنَّ هَذِهِ المُر يَبِ في جَمِيعِ النَّاسِ " كَقَدَّارِ القُرْحَة في جَمِيعِ جِلْدِ الفرس (٦٦) ، فلولا أنَّ الله رَقَّ عليهم فجملهم في حاشيةٍ لَطَّمَست هذه المُجمَّان ١٥ آثِارَهِ (٧) ؛ أَثُرَى الأعيارَ إذا رأت العِتاق لا تَرَى لها فضلا ، واللهِ ما أمر

<sup>(</sup>۱) ل : « أبا عبد الله » . وقد ذكر الحاحظ «شدادا » هذا في كتاب فخر السودان ٤ ه ساسي وقال : « وكان خطيباً عالماً » . ثم ساق المهر التالي .

<sup>(</sup>٢) في فخر السودان ۽ ۾ ما کان آنصحها واُيلنها ۽ . وانظر مجالس ثعاب ٣٤٨ .

 <sup>(</sup>٣) ل : « لبني أسد » . ومثله في أصل الحنين إلى الأوطان .

<sup>(</sup>٤) عرم ، من قولهم ناقة عرمة : لم ترض ولم تذال . وق حواشي ه : «الحمرم الذي-لم ينن ولم يرتض بكني الحاضرة» . والناطور : حافظ الكرم والزرع . ورسمت في ه لتقرأ والطاء والظاء مماً . وهما لغتان ، كما ف اللسان . (ه) التمرّب : أن يبمد بإبله ف المرعى ، بالضم : الفرة الصغيرة في وجه الفرس . (٣) القرحة (٧) لم أركلة « العجان » بمنى إلأعاجم في مرجم لغوى : وفي الحين « العجم » -

الله تنبيه بتتلهم إلا لِطَنَّه بهم (١) ، ولا تَركَ قَيول الجِزية منهم إلا تنزيها لهم وقال الأحنف بن قيس : أسرعُ النّاس إلى الفتنة أقلَّهم حياء بن الفِرّار ، قال : هل قال : ولما مات أسماء بن خارجُة (١) ، فبلغ الحجاجَ موثه ، قال : هل معتم بالذي عاش ما شاء ، ثم مات حين شاه .

وقال سَلْمُ بن تُعتبة : رَبُّ المروف أشدُّ من ابتدائه ص.

أبو هلال (١٠) ، عن قتادة قال : قال أبو الأسود : إذا أردت أن تُتكذب صاحبَك فلقَنْه .

وقال أبو الأسود: إذا أردتَ أن تُتمظّمَ فَهُتْ ، وإذا أردتَ أن تُنفحِمَ عالمًا فأحضرُهُ جاهلا .

١٠ قال : وقيل لأعرابي : ما يدعُوك إلى نَوْمة الضَّحَى ؟ فقال : مَبْرَدَةٌ في الشَيف ، مَسخنة في الشّتاء .

وقال أعرابي : نَومة الضحى عَمْمَر أَهُ تَعِفَر مَ مَبْخَر مَ الله عَلَمُ مَ مَبْخَر مَ الله عَلَمُ مَ الله عَلَمُ مَ الله عَلَمُ مَا الله عَلَمُ الله عَلمُ الله عَلمُ الله عَلمُ الله عَلمُ الله عَلمُ عَلمُ عَلَمُ الله عَلمُ عَلم

وجاء في الحديث: ﴿ الولد مَبِخَلَةٌ عَجْبِنَةٌ ﴾ .

(۲) رب المروث : ثماه وزاده وأثمه وأصلحه .

(٤) هو أبوهلال محمد بن سليم الراسبي البصرى . روى عن الحسن وابن سيرين وقتادة هـ وعنه ابن مهدى ووكيم وغيرهما . توفى فى خلافة المهدى سنة تسع وستين . تهذيب المهذيب .

وم (٥) جمرة ، يريد يبس الطبيعة ، والحمر : ما خرج يابساً . مجفرة : مقطعة النكاح منقصة الماء . مبخرة : من بخر الفم وتغير واتحده . والحديث روى في السان ( خر ، جمر ، چفر ، مندوياً إلى عمر أو على ،

<sup>(</sup>١) قيمًا عدا ل ع ه : والضنة بهم ه .

ال (٢) هو أسماء بن خارجة بن حصن بن حديفة الفزارى ، وكان من سادات العوب وأشراف أهل الكوفة كم فارساً شجاعاً كريماً . مدحه أعثى هدان وعبد الله بن الزبير الإسدى . وكانت الشيعة تعده فى قتلة الحسين ، وخطب المختار بن أبى ضبيد فقال : اعتران من السماء ما تسوقها ربح حائكة دهماء ، حتى تحرق دأر أسماء وآل أسماء . فبلغ أسماء قول المختار فيه فقال : أوقد تنجع بى أبو إسحاق ؟ لا قرار على زأر من الأسد . وهرب إلى الشام ، فأمر الحتار بطلبه فقاته ، فأمر بهدم دأره فا أقدم عليها مضرى ؟ لموضع أماء وجلالة تدره فى تيسر ، فتوات وبيعة واليمن هدمها . إفغال الأغافى ( ١٣ : ٥٠ ) .

قال : ونظر أعرابي إلى قوم يلتمسون هلال رمضان ، فقال أمّا والله لئن أثَرُ تُمُوه لتمسكُنَّ منه بذُنابَى عيش أغبر .

وقال أسماه بن خارجة : إذا قَدُمت المصيبة نُركت التَّمزية .

وقال : إذا قَدُمَ الإخاء سَمُجَ ٱلنَّناه (١)

وقال إسحاق بن حَسَّان : لا تُشَمِّت (٢) الأمراء ولا الأصحاب القدماء .

وسُنل أعرابيٌ عن رايج له فقال : هو السّارح الآخِر ، والرّابيح الباكر ، والحالب العاصر ، والحاذِف السكاسر<sup>٣)</sup>.

قال : وقال عُتبة بن أبي سفيان لعبد الصَّمد مؤدَّب ولدٍ ه :

ليكن أوَّل ما تبدأ به من إصلاحك بني إصلاحك كفسك ؛ فإنَّ أعينهم معقودة بهينك ، فالحسن عندهم ما استحسنت ، والقبيئ عندهم ما استقبحت ، علمهم منه فيهجروه ، ثم روَّهم كتاب الله ، ولا تُكرِفهم عليه فيماُوه ، ولا تتركهم منه فيهجروه ، ثم روَّهم ٢٧٩ من الشَّعر أَعَفَّه (١) ، ومن الحديث أَشْرَفه ، ولا تُخرِفهم من علم الى عيره حتى يُحسَكوه ، فإنَّ ازدحام السكلام في السَّمع مَضلَّة للفهم (٥) ، وعلَّمهم سِير الحكاء وأخلاق الأدباء ، وجمَّهم محادثة النساء ، وتهددهم بي وأدَّبهم دُوني ، وكن لمم كالطَّبيب الذي لا يَعجَل بالدَّواء حتى يعرف الداء (٢) ، ولا تَسْكل على عُذري ، وكن الم

٧.

<sup>(</sup>۱) فيما عدا ل : « قبح الثناء » . (۲) تشميت العاطس : الدعاء له ياكبر . وخرجه ابن سيده بقوله : « دعا له أن لا يكون في حال يشمت به فيها » .

 <sup>(</sup>٣) سقطت الواوات بما عدال و والحاذف : الذي يحذف بالمصايري بها . وق اللسان و الأزهري : وقد وأيت وعيان العزب يحتفون الأوانب بمصيم إذا عدت ودرمت بين أيديهم فريما أصابت العصا قوائهما فيصيدونها ويذبحونها و . فيما عدال : والحادق » تحريف .

<sup>(؛)</sup> فيما عدال ، ه: وعقه ي .

<sup>(</sup>ه) بعد هذه الكلمة فيما عدا ل : و وتهددهم بى ، وأدبهم دونى ، وكن لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء قبل معرفة الدواء ، وجنهم محادثة النساء ، وروهم سير الحكاء ، واستردنى بريادتهم إياك أزدك ، وإيال أن تتكل على عذر منى لك فقد التكلم على كفاية منك و .

<sup>(</sup>١) ه : و قبل معرفة الداه ه .

فإنى قد اتَـــ كلتُ على كفايتِك () ، وزد فى تأديبهم أزرك فى برسى إن شاء الله .

محمد بن حرب الهلالي قال : "كتب إبراهيم بن أبي يميي الأسلمي ، إلى المهدى .

يعز يه على ابنته (٢٠) : أما بعد فإن أحق من عرف حَق الله عليه فيما أخذ منه ،

من عَظَم حق الله عليه فيما أبقي له . واعلم أن الماضي قبلك هو الباق لك ، وأن الباق بعدك هو المأجوز فيك ، وأن أجر الصابرين فيما يصابون به ، أعظم من النّعمة عليهم فيما يُعافَوْن منه (٣)

4 4 4

قال : وقال سهل بن هارون : التهنئة على آجِلِ التُّواب أُولى من التعزية على معاجل المصيبة (١٠) .

وقال صالح بن عبد القدوس :

إِنْ يَكِنَ مَا بِهِ أَصْبَتَ جَلِيلًا فَذَهَابِ العَرَاءُ فَيهِ أَجَسَلُونَ الْمُ الْ يَكُلُ اللَّهِ الْمُ وَالْمُرْنُ فَضَسْلُ (٢٦) كُلُ آتِ لا شُكَ آتِ وَدُو الجَهْ لِي مُمَنَّى وَالْمُ وَالْمُرْنُ فَضَسْلُ (٢٦) وقال لفان لابنه : يَا بُنِي إِيَاكُ وَالْسَكُسُلُ وَالضَّجَرَ ؛ فَإِنْكَ إِذَا كَسِلْتَ

الم تؤدّ حقاً ، و إذا ضجِرت لم تصبر على حقّ .
 قال : وكان يقال : أربع لا ينبغى لأحد أن يأنف منهن و إن كان شريفا

(١) إلى هنا ينتهى تخالف العبارات .

(۲) ل: « هن اپنه » ، تحریف ، و ابنه المهدی هذه هی « الباتوقة » « وکانت صوراه المست فل مات و دال بینداد ، أظهر علیها المهدی جزءا لم یسمع ممثله ، فجلس الناس یعزوقه و أمر آلا بحجب هنه أحد ، فأكر الناس في النمازی ، واجهدوا في البلاغة » ، افظر الطبری

والهر الا يحبب عنه الحد ؛ فاكر الناس في الناوي الراجهان في البحرة الله المعارد : (1 : 70) لمنحور هذا التعارد :

هل مدين على البكا والدويل أم مهز ( على ) المصاب الجليل (٣) انظر هذا المهز أيضاً في عيون الأخيار ( ٣ : ٩٢ ) ،

(١) الشر لما الحبر إيسا في شيرك الحبور (١).
 (١) هذا الخبر في عيون الأخبار (٣: ٢٥).

(ه) في عيون الأعبار : « فلفقد العزاء » . وانظر الحيوان ( ه : ••• ) .

(٦) فضل ، فاضل زائد , والبيت ساقط من ه .

وقال بمض الحكاء: إذا رغبت في المكارم ، فاجتيب المحارم .

وَكَانَ بِقَالَ : لَا تَفَتُّرُ بَمُودَّة الْأُمِيرِ ، إذا غَشَّكُ الوزيرِ .

وكتب بعضهم: أما بعدُ فقد كنتَ لنا كلُّك ، فاجعلُ لنا بعصَك ، ولا تَرض إلا بالكلُّ مِنَّا لك ،

ووصف بعض البلغاء اللسان فقال : اللسانُ أداةٌ يظهر بها حُسن البيان ، وظاهم يُخير عن ضمير ، وشاهد ينبئك عن غائب ، وحاكم يُفصَل به الخطاب وناطق يُرَدَّ به الجواب ، وشافع تُدرَك به الحاجة ، وواصف تُعرف به الحقائق ، ومُتزِ يُبننَى به الحزن ، ومؤ نس تذهّب به الوَحْشةُ (٢) ، وواعظ ينقى عن القبيح ، ، ، ومُر يُن يدعو إلى الحسن ، وزارَ ع يحرث المودَّة ، وحاصد يستأصل الضّغينة ، ومُلهِ (٢) يُوننَ الأسماع .

وقال بمض الأواثل : إنَّما الناسُ أحاديثُ ، فإن استطعتَ أن تكون أحسنهَم (١) حديثًا فافعَلْ .

روك وصل عبد العريز بن رُرَارة (٥٠) إلى معاوية قال: يا أمير المؤمنين ، لم أزَل مرو

<sup>(</sup>١) ك : ي المالم يه .

<sup>(</sup>٢) ل : و يذهب بالرحشة و .

<sup>(</sup>٣) فيمًا عدا ل ، ه : و وملهم ه تحريف .

<sup>(1)</sup> ل : و أحسن الأحاديث و ، صنوابه في سائر النسخ .

<sup>&#</sup>x27;(ه) لم : • عربن عبد العزيز بن زرارة • تعريف . وعبد العزيز هذا أحد أشراف العرب وشعرائهم ، ووى له 'الجاحظ شعراً فى الجزء الناك وكذا فى الجيوان ( ٣ : ٨٩) ومدحه بعض الضعراء . الحيوان ( ٣ : ٣٧٩ ) . وذكر أبو الفرح فى الأغانى ( ١٠ : ٦٨ ) أنه هو ألذى تكفل بدنن توبة بن الحبر . وفى جهرة ابن حزم ٢٨٣ أنه توفى فى عهد معاوية والحبر رواه فى عيون الأخبار ( ٨٧:١ ) .

أستدلُّ بالمعروف عليك ، وأمتطى النَّهار إليك (١٠ ؛ فإذا أَلُوكى بى الليل (٢٠) ، فتُبِض البَصَر وعُفِّى الأَثَر ، أقام بدنى وسافر أملى والنَّفس تَلَوَّمُ (٢٠) ، والاجتهاد بَعذر (١٠) فإذ قد بلفْتُك فقَطْني .

قال: قال لقمان لاينه: ثلاثة لا يُعرفون إلا فى ثلاثة مواطن: لا يُعرف الحليم إلا عند الغضب، ولا الشّجاع إلا فى الحرب، ولا تعرف أخاك إلّا عند الحاجة إليه (٥٠).

وقال أبو العتاهية :

أنتَ ما لسندنيتَ عن صاحبيكَ الدَّهرَ أُخود فأد التَّعرَ أُخود فأد التبيت التبيت

وقال على بن الحسين لابنه: يا بني ، اصبر على النائبة ، ولا تتعرَّض للحقوق ، ولا تُجِب أخاك إلى شيء مَضرَّته (٢) عليك أعظم من منفعته له .

وقال الأحنف : مَن لم يصبر على كلةٍ سمع كلات .

وقال : رُبُّ غيظرِ تجرُّعتهُ مخافةً ما هو أَشدُّ منه ٠.

وقالوا : من كثر كلامه كَثُر سَقَطه ، ومن طال صمتُه كَثُرت سلامته .

قال: وقال عمر بن عبد العزيز: من جمل دِينَه غَرَضًا المخصومات أكثر التنقُّل (٢).

<sup>(</sup>١) في عيون الأخبار : n أمتطى الليل بعد النباو ، وأسم المحاهل بالآثار n .

 <sup>(</sup>۲) يقال ألوى بالشيء : دهب به ؛ عبارة عن شدة الليل .

 <sup>(</sup>٣) تلوم ، أي تتلوم بحذف إحدى التاءين . والتلوم : الانتظار والتلبث . وفي عيون الأخبار ٠ و والنفس مستبطئة » .

<sup>(</sup>٤) عيون الأخبار . « والاجتماد عاذر » .

<sup>(</sup>o) فيما عدا ل: « عند حاجتك إليه »

 <sup>(</sup>٦) الحصرة ؛ الضرر . فيما عدا ل: «ضروه » . . .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ل ، ه : و النقل ، : جمع نقلة .

محد بن حرب الهلالي ، عن أبي الوليد اللَّذِي قال : خطب صمصعة بن مماوية الله عامر بن الظّرِب المَدُوائي ابنته « عَرْة » ، وهي أمّ عامر " بن صمصعة فقال عامر " بن الظّرِب : يا صمصعة ، إنك قد أتيتني تشترى مني كَيدى ، وأرْحم ولدى عندى ، غير أنّى ، أطلبتك أو رَددتك (١) ، فالحسيب كفء الحسيب ، والزّوج الصالح أب بعد أب بعد أب وقد أن كحتُك مخافة (٣) ألا أجد مثلك أفر من السّر إلى العلانية . أنصح ابنا ، وأودع صعيفاً قوياً . يا معشر عَدوان : خرّجَتْ من بين أظهر كم كريمتُكم من غير رَغْبة ولا رَهبة . أفسم لولا قَدْمُ الحَفْوظ على قدر المجدود ، لما ترك الأول للآخر شيئاً يعيش به (١) .

وقال على بن أبى طالب رصى الله عنه: « أوصيكم بأربع (<sup>٥)</sup> نوصر بتم إليها آباط الإبل لسكن لما أهلاً: لا يرجون أحد منكم إلا ربّه ؛ ولا يخافَن إلا ذنبه ؛ ولا يخافَن إلا ذنبه ؛ ولا يخلف أن يقول : لا أعلم ، ولا إذا لم يَعلَم الشيء ولا يستخي أحد إذا سُئل عمّا لا يعلم أن يقول : لا أعلم ، ولا إذا لم يَعلَم الشيء أن يتعلّمه ، و إنّ الصّبر (١٠ من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ، فإذا قُطع الرأس خهب الجسد ، وكذلك إذا ذهب الإيمان ،

قال: ومدح على بن أبي طالب رجل فأفرط (٧) فقال على - وكان يتهمه - : أنا دُونَ ما تقول ، وفوق ما في نفسك » .

° وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : قيمة كلُّ امرئ ما يحسن (^) .

<sup>(</sup>۱) « غير أَنِي » من ل فقط . ه : « بعتك أو رددتك » وقيما عداها : « أبنيسك أو زودتك » والكلمة الأخيرة في هذه محرفة . أطلبتك : أعطيتك ما تطلب .

<sup>(</sup>٢) أى أب ثان . (٣) فيما عدا ل : و خشية ي .

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث في المعمرين السجستاني ٤٥ - ٥٠ . ه : و لو قسم الحظوظ ما ترك . ٧٠

<sup>(</sup>ه) فيما عداك : « بخبس » تحريف ، (٦) فيما عداك : « واطبواأن الصبر » .

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ل : و وقال الأصمعي : أني رجل عل عل بن أبي طالب فأفرط ي .

<sup>(</sup>٨) فيما عدا ل : وكل إنسان ه .

وقال له مالك الأشتر<sup>(۱)</sup> : كيف وجَدَ أميرُ المؤمنين أهله<sup>(۲)</sup> ؟ فقال : كير امرأة <sup>(۱)</sup> ، قَبَّاء جَباء<sup>(۱)</sup> ! قال : وهل يريد الرِّجال من النساء غير ذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا ، حتى تُدفئُ الضَّجيمَ ، وتُروىَ الرَّصَيع .

قال : ووقف رجل على عامر الشمبى فلم يدّع قبيحاً إلّا رماه به ، فقال له عامر : إن كنت كاذباً فغفر الله لك ، وإنْ كنت صادقا فغفر الله لى .

وقال إبراهيم النَّخمى لسُليمانَ الأعمشَ — وأراد أن يماشيه — : إنَّ الناس. إذا رأونا ممَّ قالوا : أعمشُ وأعور ! قال : وما عليك أن يأثموا ونُونجر ؟ قال : وما عليمنا أن يسلموا وتسلم !

قال أبو الحسن : كان هشام بن حسّان إذا ذكر يزيد بن الملّب (٠٠) ، قال : ١

. و إن كانت السفن لَتَجْرَى في جُوده .

وقال : مكتوب في الحسكمة : التوفيق خير قائد ، وحسن الخُلق خير قرين ، والوُحْدة خير من تَجليس السَّوه (٢٨٢

(۱) هو المعروف بالأشتر النخصى ، ، واسعه مالك بن الحادث بن عبد ينوث بن مسلمة ابن ربيعة النخصى الكوفى . أدرك الحاهلية ، وكان من أصحاب على ، شهد معه الجمل وصفين و غيرهما ، وكان من ألب على علمان وشهد حصره . وولاه على مصر بعد صرف قيس بن عبادة علما ، فلما وصل إلى القلزم شرب شربة عسل فإت سنة ٣٨ . و لقب بالأشتر لأن رجلا ضربه في يوم البرموك على رأسه فسالت الجراحة تبعا إلى عينه فشترتها . الإسابة ٥٨٣٥ ، وتهذيب، التهذيب ، ومعجم المرزباني ٣٦٣ .

(٢) فيما عدال : « امرأته يه .

۲۰ (۳) ب والتيمورية واللسان ( ۲ : ۲۶۲ ) : «كالخير من امرأة » . ◄ : «كالخير من النسا، إلا أنها » .

(٤) فى ل : « عبا جباء » والكلمة الأولى محرفة ، صوابها من سائر النسخ واللسان ، كما أن الكلمة الأخيرة من ل والنسان فقط ، أما النباء فهمى الدقيقة الحصر . وقد ورد في التيمورية بعد كلمة «قباء » : « دقيقة الحصر » . والجباء : الصغيرة النديين .

٧٠ (٥) ترجمة هشام ني (١ : ٢٩١ ) ويزيد ني (١ : ٣٨٧ ، ١٠٤ ).

(٦) فيما عدا ل : « قربن السوء » .

وقال : وكان مالك بن دينار يقول : ما أشد فيطام الكبير . وكان (١٦) ينشد قول الشاعر :

وتر موض عرسَك بمد ما هرِسْتَ ومن العناء رياضة الهرِم (٢) وقال صالح المرسى : كنّ إلى الاستماع أسرعَ منك إلى القول ، ومن خَطّاه السكلام أشد حذراً من خَطاء السكوت .

وقال الحسنُ من هابي :

خلَّ جنبيك لرام وامضِ عنه بـــلام مُت بداه الصحت خير لكَ من دا الكلام إنَّما السالم مَن ألْـــجَمَ فاهُ بلجــــام ربَّما استفتحت بالمز ح مفاليق الحِمام

ربَّما استفتحت بالمز ح مفاليق الحِمام أبو عبيدة وأبو الحسن: تكلّم جماعة من الخطباء عند مَسلمة بن عبد الملك، فأسهبوا في القول، ثم اقترح المنطق منهم (٢) رجل من أخريات الناس، فجمل لا يخرُج من حسن إلّا إلى أحسَنَ منه، فقال مَسلمة: ما شبَّهت كلام هذا بعقب كلام هؤلاء إلَّا بسَحابة لَبْدت عَجاجةً (١)

وقال أبو الحسن : علم أعرابيٌّ بنيه الحِراءة فقال : ا بَتَنُوا الخَلا ، وابْعُدُوا مه عن النَّامة (٢٠ عن النَّالة) ، واعلُوا الضَّرا<sup>(٢)</sup> ، واستقياوا الرَّيح ، وأَفجُّوا إلجَاجَ النَّعامة (<sup>٢٧</sup> ، والمتسحوا بأشْمُلِكم .

وروى عن الحسن أنه قال : لما حضرت قيس بن عاصم الوفاةُ دعا بفيه فقال : يا تبنيُّ

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة في ل فقط . (٢) سبق الشعر والحمر في ( ١٢٠٠١ ) .

<sup>(</sup>٤) المجاجة : واحدة المجاج ، وهو القيار .

<sup>(</sup>ه) الخلا : مقممور الفلاية ي وهو المتوقياً . والملا : الفلاة . وانظر عيون الأعيار. 1 : 187 ) .

<sup>(</sup>٦) الضراء، كسحاب: الأرض المستوية، والفضاء.

 <sup>(</sup>٧) الإفجلج : أن يفعم رجليه ويباعد ما بيهما ، والنعامة تفج إذا ذرقت .

احفظوا عنى ، فلا أَحَـد أنصحُ لَـكم منَّى . إذا مِتُ فسوَّدوا كَبَاركم ، ولا تسوِّدوا صفارَكم فيسفّة الناسُ كَبَارَكم وتهونوا عليهم ، وعليه بإمسلاخ للسال (۱) فإنَّه مَنهة للسكريم ، ويُستغنَى به عن الليم ، وإياكم ومسألة الناس ، فإنها شَرُّ كسب المرء (۱) .

سئل دَغَفلُ النَّسَابَة عن بنى عامرَ بن صمصمة ، فقال : أعناق ظِباء ، وأعجاز نساء . قيل : فتميم ؟ قال : حجر ٌ أَحشَنُ ، إن دُنُوتَ منه آذاك ، و إن تركته خلآك ً . قيل : فالين ؟ قال : سَيْدُ وأ نُوكُ .

وكانوا يقولون : لا تستشيروا معلّما ، ولا راعيّ غنم ، ولا كثيرُ القررة مع النّساه (1) .

، و عِمَال بن شَبَّة (م) قال : كنتُ رديفاً لأبي (١) ، فلقيه جرير على بغل ، على بغل ، فتياه أبي وألطفه ، فقات له : أبَعدَ ما قال ؟ قال : يا 'بنَى أفأوسَّع 'جُرحى ؟ ٣٨٣ قال : ودعا جَرير رجلا من شعراء بنى كلاب إلى مهاجاته ، فقال الكلابي . إن نسائى بإمَّتِهنَّ ، ولم تَدَع الشَّعراء في نسائك مترقعاً (١) .

وقال جرير: أنا لا أبتدي ولكن أعتدى .

و كان الحسنُ في جِنارَة فيها نوائع ومعه رجل ، فهَمَّ الرجل بالرجوع فقال الحسن : إن كنت كما رأيت قبيحاً تركت له حَسَناً ، أَسْرَعَ ذلك في دينك .

<sup>(</sup>١) فيا عدا ل : « باستصلاح المال » . وفي أمالي الزجاجي ٢٩ : « بمعفظ المال »

<sup>(</sup>٢) ب: «آخرة كسب المره» . التيمورية : « أحرى » . ح: « أخرد » عرفة .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : « أعفاك » .

<sup>(</sup>٤) تقدم الحبر في ( ٢ : ٢٤٨ ) . (٥) فيما عدا ل ، ه ؛ يو عفان بن شبة يه محرف .

<sup>(</sup>ه) فيما عدا ل : ه كنت رديف أبي ه . (٦) فيما عدا ل : ه كنت رديف أبي ه .

 <sup>(</sup>٧) الإمة ، بالكسر : آلحال والشأن والطريقة . والمترقع : موضع الشتم ، قال :
 وما ترك الهاجون لى فى أديمكم مصحا ولسكنى أرى مترقما

قال أبو عبيدة : لقى الخبّل القُرَيعى (١) الرَّبوس بن بدر فقال : كيف كنث يعدى أبا شَذْرة ؟ فقال : كا يَسُرُكُ تُحِيلا عُمْ باً (٢) .

قال ، وكان عبد الملك بن مروان يقول : جمع أبو رَرعة - يمنى رَوح بن رنباع - طاعة أهل الشام ، ودَهاء أهل العراق ، وفقة أهل الحجاز .

وذُكر لعمر بن الخطاب إتلاف شباب من قريش أموالمَم فقال : حِرفة • أحدِم أشدً عَلَى من عَيْلته (٣) .

وقال عمر بن الخطاب : حِرفة " يُعاشُ بها(!) خير من مَسألة الناس .

وقال زیاد : لو أنَّ لی ألف ألف درهم ولی بعیر ُ أجرب نقمتُ علیه قیام مَن لا يملك غیره . ولو أنَّ عندی عشرةً دراهم لا أملك غیرها ولزِمنی حقٌ لوضعتُها فیه .

وقال عمرو بن العاص : البِطنةُ تُذهِب الفطنة .

وقال معاوية : ما رأيت رجلا يُستَهتر بالباءة (٥) إلا تبيَّنتُ ذلك في مُنته (١) . قال الأصمى : وقال أبو سليان الفقعسى لأغرابي من طَيَّ (١٧) : أباس أتك

( ٦ - اليان - ثان )

<sup>(</sup>۱) الخيل لتب له ، واسمه وبيع بن ربيعة بن صوف بن قتال بن أنف الناقة القريمي السمدي ، شاعر فعل غضرم ، وكان بيته وبين الزبرقان مهاجاة ، مات في خلافة عمر أو عثمان وهو شيخ كبير . الأغاف ( ۱۲ : ۳۸ – ۲۳ ) والخزالة ( ۲ : ۳۵ ) والإصابة ۲۵۷۲ ما ۱۲ تا ۲۰۷۰ .

<sup>(</sup>٢) أحال الرجل : حالت إبله فلم تحمل . وأجرب : جربت إبله .

 <sup>(</sup>٣) العيلة ، بالفتح ؛ الفقر ، أراد لمدم جرفة أحدهم والافتهام لذلك ، أشد على من فقره . انظر السان (١٠ : ٣٨٩) .

<sup>(</sup>ع) ل: ونياء.

<sup>(</sup>ه) الياءة : شهوة النكاح . يستهتر : يونع . فيما عدا ل ، و مستهتراً ه .

<sup>(</sup>٦) المنة ، بالضم: القوة ، وأنظر الحيوان (١: ٨١) والنمال ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٧) موضع كلة « من طبى » بياض الأصل ، وإثباتها بما عدا ل .

حَمَلُ . قال : لا وذو بيئُه فى السّمَاء ، ما أُدرى ، والله ما لها ذَنَبُ تشتال بهُ وما آتيها إلّا وهي ضَبَعَةُ (١١) .

قال أبو الحسن اللدائنى : اتخذ يزيد بن المهلّب بستاناً فى داره بخراسان ، فلما وَلِى تُعتيبة بن مسلم خراسان جمل ذلك لإبله ؛ فقال له مَرزُبان مَروان : هذا كان بستاناً ليزيد ، اتخذته لإبلك ! فقال قتيبة : إنّ أبى كان أشتُرْبان (٢) ( يريد جمّالا ) ، وأبو يزيدكان بُستان بان (٣) .

وقال الحجّاج بن يوسف لمبد الملك بن مروان : لوكان رجل من ذهب لكنتُه . قال : وكيف ذلك ؟ قال ؟ لم تلدنى أمّة بينى و بين آدم ما خلا ماجر.. ٢٨٤ قال : لولا هاجَرُ لكنتَ كلباً من الكلاب .

ا قال: ومات ابن لمبيد الله بن الحسن ، فعزاً اه صالح المراحي فقال: إن كانت مصيبتُك في ابنك أحدثَت لك عظةً في نفسك فنم المصيبة مصيبتك وإن تكن أحدثَت لك عظةً في نفسك فمصيبتك في نفسك أعظم من مصيبتك في النك (٥٠).

قال: وعربى عمر و بن عبيد أخاه في ان مات له (٢٦ ، فقال ذهب أبوك

(۱) ذو ، بمعنى الذى فى لغة طيئ . وتشتال به : أراد ترفعه ، يقال شالت الناقة بقنها و اشتالته ، واستشالته ، أى رفعته ليعلم أما لاقح . وسمع « اشتال » معنى شال فى قول الراجز :
 ه حتى إذا اشتال سهيل فى السحر »

فن اللسان ( ۱۳ : ۳۹۹ ) : « اشتال هنا يمنى شال » . على أن النص روى فى االسان ( ۲۰ : ۸۰ ) : « فتشول به » . والصبعة : الشديد الشهوة . وانظر البغال ۳۱۶ .

۲۰ (۲) أشتربان : كمة فارسية مكونة من كلتين : «أشتر» بمعنى الجل ، ومثله «شتر» بضمتين ، و ه بان » بمعنى القائد والضابط والحارس . فيما عدا ل : « يعنى رئيس الجالين » ، و دو خطأ .

(٣) بستان بان ، أى بستان ، بالفارسية . وفى حواشى ه : « بستان بان رئيس الأكرة ، وهم الحراثون . وقال هذا قتيبة لأن يذم يزيد ؛ لأن أصحاب الحال هم العرب ، وأهل البساتين هم العرب » .

(٤) سبقت ترجمه في ( ١ : ١٢٠ ) . فيما عدا ل ، ه : ه الحسين ۽ ، يحرف .

(ه) فيما عدا ل : « ميلك » .

(٦) فيما عدا ل : ﴿ على ابن ﴿ . والطر ما سبق في ص ٧٤ س ٣ ، ٧ .

وهو أصلُك ، وذهب ابنُك وهو فرعُك ، فما حال الباق بعد ذَهاب أصله وفرعه قال : وكان يزيد بن عمر بن هبيرة يقول : احذِفُوا الحديثَ كما يحذفه سَمَّم بن تُعيبة (۱) .

قال : وقال رجل من بنى تميم لصاحب له : اصحَبْ مَن يتناسى معروفه عندك ، ويتذكّر إحسانك إليه ، وحقوقك عليه (٢) .

وعذَّلَ عاذِلٌ شُعيبَ بن زيادٍ على شُرب النبيذ ، فقال : لا أتركُه حتى يكونَ شرَّ على .

وقال المأمون: اشربه ما استبشَّغتَه ، فإذا سُهل عليك فاتركُه (٣)
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا كتب أحدُ كم كتاباً فليترُّبه (١٠)
فإنَّ الترابَ مبارَك ، وهو أنجَتُ للحاجة » .

ونظر صلى الله عليه وسلم إلى رجل فى الشمس ، فقال : « تحوَّلْ إلى الظلُّ فإنه مبارك » .

وقال المغيرة بن شعبة : لا يزالُ النّاس بخير ما تعجّبوا من العجب . وكان يقال : تَرَكُ الضّحك من العجّب ، أعجب من الضّحِك بغير عجب (٥٠)؟ قال : قدم سعيد بن العاصى على معاوية فقال : كيف توكت أبا عبد الملك (٢٠)؟

(۲) فيما عدا ل : « ويتذكر حقوقك عليه » .

(٣) فيما عدا له : برحتى إذا سهل » .
 (٤) فيما عدا له : « إذا كتب أحدكم فليتر ب كتابه » .

(ه) ه: و من غير العجب » .

(٦) أبو هبد الملك ، هو مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموى ، وهو أبن هم عثمان وكاتبه في خلافته ، وقد كان من أسباب قتل هئمان ، وشهد الجمل مع عائشة ، وصفين مع معاوية ثم ولى إمرة المدينة لمعاوية ، وتدكان من أسباب وتعة الحرة ، وبتى بالشام إلى أن مات معاوية بن يزيد بن معاوية ، فياينه أهل الشام ، ثم كانت الوقعة بينه وبين الفسحاك بن قيس أحد أمراء ابن الزبير ، فانتصر مروان وتتل الفسحاك واستوثيق له علك الشام . انظر الإصابة ٢٩٣٨ والتواريخ .

<sup>(</sup>١) مضى الخبر وترجمة سَلم نى (١: ١٧٤) . ما عدا ه : ٥ مسلم بن قتيبة ٥ تحريث ٥

فقال: منقّذاً لأمرك، ضابطاً لعملك. فقال له معاوية: إنّما هو كصاحب الخبزة كني إنضاجها فأكلها. فقال سعيد: كلا إنه بين قوم يتهادون فيا بينهم كلاماً كوقع النّبل، سهماً لك وسهماً عليك. قال: فما باعد بينه و بينك؟ فقال: خفته على شرّفى، وخافنى على مثله، قال: فأى شىء كان له عندك فى ذلك؟ فقال: أسوه وحاضراً وأسره غائباً "قال: يا أبا عنمان، تركّتنا فى هذه الحروب. ٢٨٥ قال: نعم: تحملت النّقل وكفيت الحرم، وكنت قريباً لو دُعيت لأجبت، وثو أُمَّون تُكاطعت. قال معاوية: يا أهل الشام: هؤلا، قوى وهذا كلامهم وثو أُمَّون تُكال : وكان الحجاج يستثقل زياد بن عرو القدّ كي آن، فلما أثنى الوفد على المحبية عند عبد الملك (")، والحجاج صاضر"، قال زياد تن هر والمدتكية (")، فلما أثنى الوفد على المحبية حيد عبد الملك (")، والحجاج أصر"، قال زياد تن هر وخادمُك الذى لا تأخذُه الحيث أحدٌ أخف على قابه منه (") منها يكن بعد ذلك أحدٌ أخف على قابه منه (") منها يكن بعد ذلك أحدٌ أخف على قابه منه (")

وقال شَبيب بن شيبة لسَلْم بن قتيبة (١) : والله ما أدرى أي يوميك أشرف : أيوم ظفرك أم يوم عفوك .

قال: وقال غلامٌ لأبيه – وقد قال له: لست لى ابنا –: والله لأنا أشهه بك منك بأبيك، ولأنت أشدُّ تحصيناً لأتِّى من أبيك لأمَّك.

وكتب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذى الجَنَاحين إلى رجل من إخوانه:

<sup>(</sup>۱) هو زياد بن عمرو بن الأشرف المشكى الأزدى ، قال أبن دريد في الاشتقاق ٣٨٤ « ومنهم زياد بن عمرو ، رأس الأسد بعد مسعود » . والأسد ، بسكون السين لغة في الأزمد . « والحبر رواه المبرد في الكامل ٣٢٥

<sup>(</sup>٢) ل : « قلم أتى عبد الملك في الوقد » ، صوابه في سائر النسخ . وفي الكامل : « قلما أثنت الوقود على الحجاج عند الوليد بن عبد الملك » .

<sup>(</sup>٣) ل : « أخف عليه منه » .

<sup>(</sup>ع) ما عدا ه لا لمسلم بن قتيبة عن ، تحريف ، والكلو ص ١٧٤ من الجزء الأول .

« أما بعد فقد عاقني الشُّكِّ في أمرك عن عزيمة الرأى فيك . ابتدأتني بَلَطَفَ عَن غير خِبْرة ، ثم أعقبتني جِفاء عن غير ذنب (١٦) ، فأطمَعَني أو لُك في إخائك ، وأيأسني آخر ك مِن وفائك ؛ فلا أنا في اليوم تجييع لك اطّراحا ، ولا أنا في غدٍ وانتظاره منك على ثقة . فسبحان مَن لو شاء كشَّف بإيضاح ِ الرأى في أمرك عن عزيمةٍ الشَّكِّ فيك<sup>(٢)</sup> ، فأقَمْنا على ائتلاف ، أو افترقنا على اختلاف . والسلام .

وكتب إلى أبي مسلم صاحب الدّعوة أيضًا ، من الحبس (٢٠). لا من الأسير في يديه ، بلا ذنبِ إليه ، ولا خلافٍ عليه . أمَّا بعد فَآثَالُتُ الله حِفظَ الوصيّة ، ومُنحك نصيحة الرعيّة ، وألهمك عدل القضيّة ، فإنك ١٠

مستودَعُ ودائم ، ومُولِّى صنائع ، فاحفظ ودائمَك بحسن صنائمك، قالودائع عاريَّة والصنائع مرعية ، وما النّعمُ عليك وعلينا فيك بمنزور نداها(١٠) ، ولا بمبلوع مَدَاها . فنته للتفكُّر (°) قُلْبك ع واتَّق الله رَّبك ، وَأَعطر مِن نَفْسِكُ لِمَنْ هُو تحتك ما تحبُّ أن يعطيك مَن هو فوقك: من العدل والرآفة ، والأمن من المخافة ؛

٣٨٦ فقد أنهم الله عليك بأنْ فَوَصْأُمرَ نا إليك . فاعرف لنالينَ شكر المودّة ، واغتفارَ

(٢) ل : « عن عزيمة فيك » .

(٣) كان عبد الله بن معاوية قد خرج بالكوفة في أيام مروان بن محمد ، ثم التنقل عنها إلى نواحي الحيل ثم إلى عراسان ، وكان يطبع في نصرة أبي مسلم ، فأعذه أبو مسلم وحبسه وجعل عليه عينا يرفع إليه أخباره ، فرفع إليه أنه يقول : ليس في الأرض أحمق منكم يأهل خراسان ، في طاعتكم هذا الرجل وتسليمكم إليه مقاليد أموركم ، من غير أن تر اجعوه في شيء ، أو تسألوه عنه . والله ما رضيت الملائكة الكرام من الله تعالى بهذا حتى واجعته فى أمر آدم عليه السلام . ثم كتب إليه عبد الله هذه الرسالة المشهورة ، فلما قرأ كتابه رمى به ثم قالى : قد أفسد علينا أصحابنا وأهل طاعتنا وهو محبوس في أيدينا ، فلو خرج وملك أمرنا لأهلكنا . ثم أمضى تدبيره في قتله، ووجه برأسه إلى ابن ضبارة ، فحمله إلى مروان . الأغاني (١١ : ٦٨ ٪ ٧١ ) حيث بورد في الموضع الآخير بعض هذه الرسالة .

<sup>(</sup>۱) فيما عدا ل ع م : « من » بدل « من » في المرضمين .

<sup>(؛)</sup> المنزور : القليل . وألندى : الحير .

<sup>(</sup>ه) نيما عدا ل : « التفكير » .

مس الشدة ، والرّضا بما رضيت ، والقناعة بما هويت ، فإنّ علينا من سَهَك الحديد وثقلَه (١) أذًى شديداً ، مع معالجة الأغلال ، وقلة رحمة الممال ، الذين تسميدُهم الفِلظة ، وتيسيرُم الفظاظة ، وإيرادهم علينا النموم ، وتوجيههم إلينا المعموم ، زيارتهم الحراسة ، وبِشارتهم الإياسة (٢) . فإليك بعد الله نرفع كربة الشكوى ، ونشكو شِدّة البلوى ، فتى تيل إلينا طرفا ، وتولينا منك عطفا ، تجد عندنا نصحاصريحا ، ووداً صحيحا ، لا يضيع مثلك مثلة ، ولا ينفي مثلك أهلة ، فازع حُرمة من أدركت بحرمته ، واعرف حُجّة من فلجت بحجته ؛ فإنّ الناس مِن حوضك رواء ، ونحن منه ظاء ، يمشون في الأبراد ، ونحن نوسف في الأقياد (٣) ، بعد الخير والسّعة ، والخفض والدّعة . والله المستعان ، وعليه في الأقياد (٣) ، بعد الخير والسّعة ، والخفض والدّعة . والله المستعان ، وعليه رخاء ، ونحن منها في بلاء ، حين أمن الخائفون ، ورجع الهار بون . درقنا الله منك التحنّ ، وظاهر علينا منك التمنّ ؛ فإنك أمين مستودع ، ورائد مصطنع . والسّلام ورحة الله (٢)

\* \* \*

١٠ قال هشامُ بن السكلميّ ، قال : حدّثني خالد بن سعيد ، عن أبيه قال :

<sup>(</sup>١) السبك : وائحة الصدأ . فيما عدا ل ، ٩ : ٥ سمك » .

<sup>(</sup>٢) لم أحد سندا لهذه الكلمة إلا هذه الرسالة ، ومفهومها اليأس ، والمذكور في المعاجم « الياسة » . ومما هو جدير بالذكر أن هذه المادة كثيرا ما تتعرض للقلب ، يقافل يشس وأيس .

۲ (۳) الأقياد : جمع قيد : فيما عدا ل : « ونحن نحجل » .

<sup>(</sup>٤) الصريخ : المغيث ، وهو أيضًا المستغيث ، من الأضداد .

<sup>(</sup>٥)<sub>)</sub> فيما عدا ل : و من دولتنا » تحري*ن* .

<sup>(</sup>٦) لم يذكر في هذه العيارة كلمة ﴿ عليك ﴾ . والجملة ساقطة من ﴿ .

شَكت بنو تغلبَ السَّنَةَ إلى مَعَاوِية ، فقال : كيف تشكون الحاجة مع ارتجاع البيكارة ، واجتلاب اليمارة (١) ؟ ا

## 数 数 数

ابن الحكلبي قال : كتب معاوية إلى قيس بن سعد (٢٠) ، وهو والى مصر لله بن أبي طالب رضى الله عنه :

أمّا بعدُ فإنّما أنت يهودى بنُ يهودى (٢٣) . إنْ ظفِر أحبُّ الفريقين إليك عزّ لك واستبدل بك ، و إن ظفِر أبغضُهما إليك قَتلك و نكل بك . وقد كان أبوك وتر قوسه ورمى غيرَ غرصِه (١) ، فأ كثّر الحزّ وأخطأ المَفْصِل ، فخذَلَه قومُه ، وأدركه يومُه ، ثم مات طريداً بحوّران (٥٠) . والسلام ،

1.

1.

Y .

## فكتب إليه قيس بن سعد ؛

أما بمدُ فإنَّك وَثَنُّ بن وَثَنِ (٢٦) ، دخلت في الإسلام كَرْها ، وخرجت منه طوعا ، لم يَقدُم إيمانك ولم يحدُّث نفافك . وقد كان أبي رحمه الله وتر قوسه ورمى غرضه ، فشنب عليه " من لم يَبلغ كمبّه ، ولم يشُق غبارَه . ونحن بحمد الله أنصارُ الدين الذي خرجت منه ، وأعداء الدين الذي دخلت فيه . والسلام .

## \* \* \*

## وقال أبو عبيدة ، وأبو اليقظان ، وأبو الحسن : قدِم وفدُ البيراق على معاويه ،

(۱) البكارة ، بالكسر ؛ خع بكر بالفتح ، وهو الفتى من الإبل بمئزلة الفلام من الناس . والمهارة ، بالكسر ؛ جع مهر بالفم ، وهو أول ما ينتج من الحيل . والحبر في الليان ( ٩ : ٢٧٦) . والارتجاع : أن يقدم الرجل المصر بإبله فيبيمها ثم يشترى بثمها مطلها أو غيرها . أى تجلبون أولاد الحيل فتيبيونها وترتجعون بأثمانها البكارة القنية . في النسخ ، بحيمها : واختلاف المهازة به صوابه من السان . (٧) سبقت ترجمته في (١ : ٢٥١) . وسميه بن حيادة من الحزرج وهم الأنصار قد حالفت كل قبيلة منها طائفة من الهود . وسعد بن عبادة من الحزرج به .

(٤) ل : و عن غرضه و صوابه في سائر النسخ .

(ه) حوران ، بالفتح : كورة واسعة من أعمال دمشق .

(٦) فيما عدا ل : ﴿ فَإِمَّا أَنْتُ هِ . وانظر عيون الأخبار (٢ : ٢١٣) والكامل ٢٩٨ .

وفيهم الأحنف ، فحرج الآذِن فقال : إنّ أمير المؤمنين يعزم عليكم ألا يتكلم أحد إلاّ لنفسه . فلما وصلوا إليه قال الأحنف .: لولا عزيمة أمير المؤمنين لأخبرته أنّ دافّة دفّت (١) ، ونازلة نزلت ، ونائبة نابت (١) ، ونابتة نبتت (١) ، كلُّهم مه حاجة (١) إلى معروف أمير المؤمنين و برة .

قال: حسبُك يا أبا بحر، قدكَمْيت الشَّاهد والغائب.

وقال غيلان بن خَرشة للأحنف : ما بقاء ما فيه العرب ؟ قال : إذا تقلّدوا السيوف ، وشدُّوا المائم ، وركِبوا الخيل ، ولم تأخذهم حَرِيّة الأوغاد . قال غيلان : وما حمية الأوغاد ؟ قال : أنْ يمدُّوا التَّواهُب فما بينهم ضَما<sup>(٥)</sup> .

وقال عمر : العائم تيجان العرب.

وقال : وقيل لأعرابي : ما لَكَ لا تضعُ العامة عن رأسك (٢٦) قال : إن شيئاً فيه السمعُ والبصر لحقيقَ بالصّون .

وقال على بن أبي طالب رضى الله عنه : جمال الرجل في عِمْته (٧) ، وجمال للوأة في خُمُّها

وقال الأحنف: استجيدوا النِّمال فإنَّها خلاخيل الرَّجال.

ه قال : وقد جرى ذكر ُ رجل عند الأحنف فاغتابوه فقال : ما لـكم وما له ؟ يأكل رزقه ، ويكنى قِرْنَه ، وتحمل الأرض ثِقْلَه .

(١) يقال : دفت دافة ، أي أقى قوم من أهل البادية قد أقحمتهم السنة .

(٧) النائبة : الأضياف ينوبون القوم وينزلون بهم .

(٣) أى نشأ نيم صفار لحقوا بالكبار وصاروا زيادة فى العدد . السان ( ٢ : ٢٠٢ ) ٣ حيث ورد النص . وانظر أيضاً ( دنف ) .

(٤) نيما عدال : وبهم حاجة ، الإفراد الفظ ، والجمع المدى .

(ه) في حواشي ه : « التواهب : هو أن يترك الرجل من حقه لصاحبه عند الحاكم على وجه المروءة ومكارم الأخلاق : فإذا رأى أن ترك ذلك ذلة فتلك حية الأوغاد ؟ . وانظر ما سيأتى في (٣ : ٨٨) . (٦) ل : « من رأسك » . وانظر ميون الأعباد (١: ١٣: ١) فيما عدا ل : « كته » . والكمة ، بالغم : القلنسوة .

مُسلة بن محارب قال : قال زياد لحُرقة بنتِ النمان ( عام الكانت الذة أيبك ؟ قالت : وحماد أبيك ؟ قالت : إدمال الشراب ، ومحادثة الرحال .

قال : وقال سليان بن عبد الملك : قد ركبنا الفاره ، وتبطّنا الحسناه ، ولبسنا اللين حتى استخشناه ، وأكلنا الطيّب حتى أَجْناه (٢) . في أنا اليوم إلى شيء أحوج منى إلى جليسٍ يضعُ عتى مَنُونة التحفّظ .

روج سى الله بن رياد بالحُفنة ، فتفحَّشَها ، فقالوا : إنَّما يتولاً ها وأشاروا على عُبيد الله بن زياد بالحُفنة ، فتفحَّشَها ، فقال : أنا بالصاحب آنس .

وقال معاوية بن أبي سفيان للنّخّار بن أوس المُذريّ : النّسِني محدّناً . فقال معاوية بن أبي سفيان للنّخّار بن أوس المُذريّ : النّسِني عدّناً . فقال معلى يا أمير المؤمنين ؟ ! قال نن نعم أستر يح منك إليه ، ومنه إليك ٢٦٠ .

وقال عر ُ بن الخطاب رحمه الله لأبى مريم الحنَفيّ : والله لا أحبُك حتى ١٠ عب الأرضُ الذّم المسفوح : قال : فقلا عب الأرضُ الذّم المسفوح : قال : فتعنعنى لذلك حقًا ؟ قال : لا. قال : فقلا صَيْر ، إِنّما يَأْمَنَ على الحبّ النّساء (١٠) .

وقال عر ُ لرحل هُم م بطلاق امرأته ، فقال له : لِم تطلقها ؟ قال : لا أحبها . وقال عر ُ لرحل هم بطلاق امرأته ، فقال له : لم أحبها . فقال عر : أو كل البيوت مبنيت على الحب ؟ فأين الرعاية والتذم .

قال : وأنى عبدُ الملك بن مروان برجل فقال : زُبيريُّ عيريُّ ، والله ١٠ لا يحبك قلمي أبدًا . قال : يا أمير المؤمنين ، إنمنا يبكي على الحبُّ المرأة ، ولكن عدلٌ و إنصاف (٠٠) .

 <sup>(</sup>١) حرقة ، بشم الحاء المهملة وفتيع الراء ، كما ضبطت فى اللسان والقاموس . وانظر ترجتها فىالمؤتنف٣٠٠، ل : « لمرقة» تحريف والمبرق العند (٢٢١:١) ورسائل الجاحظ بتحقيقنا (٣٧٧:١) ولها مقطوعة فى الحاسة ٢٠٠٠ بشرح المرزوق .

<sup>(</sup>٢) أجم اللبام وغيره كأجه : كرمه ومله . وباية ضرب وتعب .

<sup>(</sup>۲) سبق المبر أي ( ۱ : ۲۲۳ ) .

<sup>(1)</sup> اظر الحبر وتخريجه في ( ٢:١٠) . وما بعد كلة « ضبر » ساقط من ه .

<sup>﴿ ﴿ ﴾</sup> النَّلُو (١٠: ٣٧٦) وَالْحُوانُ ٤: ٢٠١ وَعِيْوِنَ الْأَخَارُ (٢٠: ١١) -

عبد الله بن المباوك ، عن هشام بن عروة ، قال : نازع مروان ، ابن الزبير عند معاوية ، فرأى ابن الزبير : عند معاوية ، فرأى ابن الزبير أنَّ صَلَّع معاوية (<sup>(1)</sup> مع مروان ، فقال ابن الزبير : يا أمير المؤمنين : إن لك علينا حقاً وطاعة ، و إن لك سِطَة (<sup>(7)</sup> وحُرْمة فينا ، فأطع الله أنطفك ، فإنه لا طاعة لك علينه إلا في حقَّ الله . ولا تطرق إطراق الأُفعُوان في أصول السَّخْبَر<sup>(7)</sup> .

أبو عبيدة ، قال : ميل لشيخ مَرّة زما بقى منك ؟ قال : يسبقنى مَن بين يدى ، وَيَلحقنى مَن خلنى ، وأنسَى الحديث ، وأذكر القديم ، وأنعس فى المَلاَه وأسهر فى الخلاء ، وإذا قت تَرَّبت الأرضُ منًى ، وإذا قمدتُ تباعدت عتى .

الأصمى قال: قلت لأعرابي معه ضاجعة من شاه (1): لمن هذه ؟ قال: هي يله عندي.
ولما قَتَل عبدُ الملك بن مروانَ مُصعَبًا ودخل السكوفة ، قال: للهيثم بن الأسود النّخعي : كيف رأيتَ الله صَنَع ؟ قال : قد صنَع خيراً ، فخففٌ الوطأة ؛ وأقيل التّثريب (٥).

وقال ابن عباس: إذا تَرَكُ العالم قولَ لا أدرى فقد أُصِيبتْ مَقاتِــلُه (١٠). قال: وكانوا يستحبُّون (٧) ألا يُجيبوا في كلُّ ما سُئلوا عنه.

 <sup>(</sup>۱) الفسلع ، بالفتح : الميل . ل : « ميلان معاوية » والميلان : الميل .
 (۲) يقال وسط قومه في الحسب يسطهم وساطة وسطة ، كعدة ، إذا كان أوسطهم نسبا وأرقعهم مجداً . فيما عدا ل ، ه : « بسطة » تحريف .

 <sup>(</sup>٣) السخير : شجر تألفه الحيات . ل : « الشجر » ، صواب قصه من سائر النسخ واللسان ( سخير ) .

۲۰ (٤) الضاجعة : الغم الكثيرة . ل : « قطيعة من شاه » . والقطيعة ، بالتصغير : الطائفة الصغيرة .

<sup>(</sup>ه) التبريب : التقريع والاستقصاء في اللوم ، والإفساد والتخليط .

<sup>(</sup>٦) كلمة و فقد ، سقطت ما عدا ل ، ه ، مطابقة لما مضى في (١ : ٣٩٨) ,

<sup>(</sup>٧) ل : « يستحشنون » . وفي حواشي ه : « خ : يستحيون أن يجيبوا » ,

قال: وقال عمر من عبد العزيز (١٦): من قال عند ما لا يدري لا يدري فقد أحر زَ نصف العلم .

وقال ابن عبَّاس : إنَّ لمكلِّ داخلِ دَهشةً ، فَآ نِسُوهُ بالتحيَّة .

۲۸۹ قانوا : واعتذر رجل إلى سَلم بن تَتيبة فقال سَلْم : لا يَدْعُونَك أَسَرُ قد تَخَلَّص منه ، إلى الدُّخول في أمر لملّك لا تخلص منه .

قال: وَكَانَ يَقَالَ: دعوا المهاذر فإن أكثرها مَفاجر .

قال : وقال إبراهيم النَّخميُّ لمبد الله بن عون (`` : تجنَّب الاعتذار ، فإن الاعتذار يخالطُه الكذب .

واعتذر رجل إلى أحمد بن أبى خالد فقال لأبى عبّاد : ما تقول فى هــذا ؟ قال : يُوهَبُ له جُر مُه ، ويُضرَب لمُذره أر بعَائة (٣) .

وقد قال الأول : عذره أعظم من ذنبه .

قال : وقيل لابن عباس : ولد عمر بن أبى ربيعة في الليلة التي مات فيها عمر بن الخطاب رَحمه الله فسُتِّى َ باسمه . فقال ابن عباس : أَيُّ حَق رُفع ، وأَيْ باطل وُضِع !

وقال عَبْدُ الله بن جعفر (٢) لا بنته : يابنية ، إيّاك والنّيرة فإنّها مفتاحُ الطلاق ، وإياكِ والمعاتبة فإنّها تورث البِغْضة (٥) وعليكِ بالزّينة والطّيب ، واعلى

(۱) ل: « ابن عمر بن عبد العزيز » قيما عدا ل: « ابن عمر » فقط . والصواب « ما أثبت مطابقا ما سبق في (۱۰ : ۳۹۸ س ۱۵) . .

(۲) هو عبد آند بن عون بن أرطبان المزنى البصرى ، روى عن ثمامة ، وأنس بن سيرين ، وابن سيرين ، والثورى . سيرين ، وابن سيرين ، والبراهيم النخمى ، والحسن ، والشعبى ، وعنه ، الأهم ، والثورى وابن المبارك . ثقة ثبت ورع كثير الحديث . ولدسنة ٢٦ وتونى سنة ١٥٠ . تهذيب التهذيب وصفة الصغوة (٣ : ٢٢٨) . فيما عدال ، م : ولعبد الله بن عوف » تحريف . (٣) م : و على عدره » .

(۲) ه: و على عدره و .

(أو) هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، كان من أجواد العرب ، ولد بالحبِّشة وتوقُّه يالابواء سنة تسمين . المعارف ٨٩ . ل : ﴿ عبيد الله ﴾ تحريف .

(ه) فيما عدا ل : و الضفينة و , و أشير في حواش ه إلى و البغضة و عن تسخة .

أنَّ أَزْيَنَ الزُّينة الـكُحل ، وأطيبَ الطُّيب الماء.

قال : ولمَّا نازع ابنُ الزبير مهوانَ هند معاوية قال ابنُ الزُّبير : يا معاوية : لا تَدَعُ مروانَ برمى جماهير قريشٍ بمَشاقِصِه ، ويضربُ صَفاتَهم بمَعاولهِ (١٠)، فلولا مكانك لـكان أخف على رقابنا من فَراشَةٍ ، وأقل في أنفسنا من خَشَاشَةٍ (٢)

- ولئن مُلكَ أعِنَّة خيلِ تنقاد له ليَركبَنَّ منكَ طَبَقاً تخافَهُ (٢٠). قال معاوية : إن يطلب هذا الأمر فقد يطمع فيه من هو دونه ، و إن يتركه فإنما يتركه لمن هو فوقه . وما أراكم بمنتهين حتى يبعث الله إليكم من لا يعطف عليكم بقرائية ، ولا يذ كُركم عند مُلمَّة ، يَسومُ خَسفا ، ويُوردكم تلفا ! فقال ابن الزَّبير: إذا والله نُطلِق عقال الحرب بكتائب تمور كرجل الجراد (١٠) ، حافتُها الأسل (٥) ،
- لله دَوِى كَدُوى الرّبِح، تتبع غِطْر يَهَا مَن قريشٍ لَم تَكَن أَمَّه براعية ثَلَة (٢) فقال معاوية : أنا ابنُ هند ، إنْ أطلقتُ عِقال الحرب أكلتَ ذروة السَّنام (٧) ، وقال معاوية : عُنفُوانَ التَكْرع (٨) ، وليس للآكل إلّا الفِلْذةُ ، ولا الشَّارب إلا الرُّن (٩)

<sup>(</sup>١) المشاقص : جع مشقص عكتبر ، وهو النصل العريض، أو سهم فيه ذلك . والصفاة :

إلى المبلد الشيئم . ل : و يشرب صفائم بمعاوله والصفا : جمع صفاة » .

 <sup>(</sup>۲) الحشاشة : واحدة الحشاش ، بكسر الحاء وفتحها ، وهي حشر ات الأرض وهوامها.
 (۳) في اللسان ( ۲۱ : ۸۱ ) : « تنقاد له في عثبان ليركبن منك طبقا تخافه » . ليركبن طبقا تخافه » . ليركبن طبقا ، أي ليركبن منك مركبا صعبا وجالا لا يمكن تلافها .

<sup>(</sup>٤) الرجل ، بالكسر : الجراد الكثير .

<sup>.</sup> و (ه) الأسِل : الرماح . فيما عدا ل : « حافاتُها الأسل » .

<sup>(</sup>٦) الثلة ، بالفتح : حاعة الغيم .

 <sup>(</sup>٧) فيما عدا ل : « أطلقت عقال الحرب فأكلت ذروة السنام »

<sup>(</sup>٨) عنفوان المكرع ، أي أوله .

<sup>(</sup>٩) الرئق ، بالفتح ، والتحريك ، وبفتح فكسر : الكدر .

بكر بن الأسود (٢) قال : قال الحسن بن على لحبيب بن مَسْلَمَة (٢) رُبُّ و مَسِيرِ لك فى غَير طاعَةِ الله ، فقال : أمّا مَسيرى إلى أبيك فلا . قال : " بَلَى ،
ولكنّك أطمت معاوية على دنيا قليلة ، فلعمرى لئن قام بك فى دنياك ، لقسد
قَمَدَ بك فى دينك ، ولو أنّك إذْ فعلت شَرَّا قلت خيراً ، كنت كما قال الله
تبارك وتعالى : ﴿ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّناً ﴾ ، ولكنك كما قال جل وعز :
﴿ كَلاّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكسِبُون ﴾ .

قال أبو الحسن: سممت أعرابيًا في المسجد الجامع بالبصرة بعد العصر، سنة ثلاث وخمسين ومائة ، وهو يقول: أمّا بعد فإنّا أبناه سبيل ، وأنضاه طريق ، وفلَّ سنة ، فتصدَّقُو اعلينا ؛ فإنه لا قليل من الأجر ، ولا غنى عن الله ، ولا عَمل بعد الموت . أمّا والله إنّا لَنقومُ هذا المقام وفي الصدر حَزازة ، وفي القلب غُصَّة . وقال الأحنف بخراسان : يابني تميم ، تحابُّوا تجتمع كلتكم ، وتباذلوا تعتدل أموالكم ، وابدهوا بجهاد بطونكم وفروجكم يصلُح لكم دينكم ، ولا تَفلُوا بسلم لكم جهادُكم .

ومن كلام الأحنف السّائرِ في أيدى الناس: الزم الصّحةَ يلزمْك العمل. وسئل خالد بن صفوان عن الكوفة والبصرة فقال (٢٠ : « نحنُ منابُتنا ١٠ قصّب، وأنهارنا عَجَب، وسماؤنا رُحلَب، وأرضنا ذهب». وقال الأحنف: « نحن أبعَدُ منكم سَرِيّة، وأعظم منكم بَحْريّة، وأكثر منكم ذُرّية، وأعْذَى

<sup>(</sup>١) بكر بن الأسود ، ويقال ابن أبي الاسود ، أبو عبيدة الناجي ، أحد الزهاد ، وكان رأسا في القدر ، روى عن الحسن . لسان الميزان .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو عبد الرحمن حبيب بن مسلمة بن مالك القرشى المكى ، وكان يسمى و حبيبه ٢٠ المروم » لحباطة تها المرحمة تحديث المروم » لحباطة تها تها تها تها التها ال

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل ۽ و وقال خالد بن صفوان وسئل عن الكوفة و البصرة ۽ ۔

منكم بَرَيّةً (١) ». وقال أبو بكر الهذليّ : « نحن أكثرُ منكم ساجاً وعاجا ، وديباجاً وخراجا ، ونهرا عَجّاجا (٢) »

وكتب صاحب لأبى بكر الهذلى إلى رجل يعز يه عن أخيه : « أوصيك بتقوى الله وحده ؛ فإنه خَلَقْك وحده ، ويبعثُك يوم القيامة وحده ، والمجبُّ كيف يعز عي ميت ميت ميت ميت ميت ميت ميت ميت السلام » .

وقال رجل لابن عَيَاشَ (٢٥ وحمه الله : أيّما أحب الله : رجل قليل الدوب قليل الممل ، أو رجل كما الدّنوب كما الممل ؟ فقال : ما أعدل بالسّلامة شيئاً .

وقال آخر : حماقة صاحبي أشدُّ ضرراً على سنها عليه .

١٠ شُعبَةُ أبو بسطام (\*) قال : قال عبد الرحمن بن أبى لَيلَى : لا أمارى أخى ،
 فإمّا أنْ أَكْذِبَه ، وإمّا أن أغضِبه .

وقالوا : أخذ رجل على ابن أبى ليلى كلة (٥٠ ، فقال له ابن ُ أبى ليلى : \* أهْد إلينا من هذا ما شنت (٦٦)

لما مات ابنُ أبي ليلي ، وعرُو بن عُبيد ، رحمما الله تعالى ، قال أبو جعفر المنصور : ما بقى أحدُ يُستَحَى منه (٧٠) .

ولمت مات عبدُ الله بن عامر (٨) قال معاوية : رحم الله أبا عبد الرحمن ، بمن مُفاخِرُ ؟

<sup>(</sup>١) أعذى ، من العذاة ، وهي الأرض الطيبة التربة الكريمة المنبت .

<sup>(</sup>٢) سبق الخبر بلفظ آخر في (١: ٣٥٧)

 <sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : « لابن عباس » .
 (٤) سبقټ ترحته في (١٤٠ ١٩٣٨٠) .

<sup>(</sup>ه) قيما هدا ل : « قال وأخذ على ابن أبي ليل رجل من جلسائه » .

<sup>(</sup>٦) في حواشي النيمورية : « أي نبهنا عليه . وهذا من الإنصاف أن ينبه الرجل على عطاله فبرضي » . (٧) ه : « يستحيا منه » .

۱ (۸) سبقت ترجمته فی (۱ : ۳۱۸ )

مُسلمة بن محارب (١) قال : قال زياد : ما قرات كتاب رجل قط إلا عرفتُ فيه عقلًه .

أبو معشر (٢) قال : لما بلغ عبد الله بن الزُّبير قتلُ عبد الملك بن مزوان عمر و ابن سعيد الأشدق ، قام خطيباً . فقال : إن أبا الدُّبان قتل لطيم الشيطان ، ﴿ كَذَلِكَ نُولِّى بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون ﴾ . ولما جاه ، قتلُ أخيه مُصْمَب ، قام خطيباً بعد خُطبته الأولى . فقال : إن مُصعبا قدّم أيرَه وأخر خيره ، وتشاغَلَ بنكاح فلانة وفلانة ، وترك حلبة أهلِ الشام حتى غشيتُه في داره . ولئن هَلَكَ مصعب إن في آل الزُّبير منه خلَفاً .

قالوا (٢٠): ولما قدم ابنُ الزَّبير بفتح إفريقيَّة ، أمَرَه عَبَانُ فقام خطيباً ، فلما فرغ من كلامه قال عَبَان: أيُّها الناس انكِحوا النِّساء على آبائهن و إخوتهن ؛ ١٠ فإنَّى لم أرَ في ولد أبي بكر الصديق أشبَة به من هذا .

وسمع عمر بن الخطاب رحمه الله أعرابيًا يقول: اللهمَّ اغفر لأَمَّ أُوْفَى . قال · وَمَنَ أَمَّ أُوفَى . قال · ومَنَ أَمَّ أُوفَى ؟ قال : امرأتى ، و إنّها لحقاء مِرْ غامَةُ ( · ) ، أكول قامَّةُ ( · ) ، لا مَبقَى لها خَامَّةُ ( · ) ، غير أنّها حسناه فلا تُقْرَك ، وأمُّ غِلمان فلا تُترك .

قانوا: ودَفَعُوا إلى أعرابيَّة عِلَىكَا (٧٠ لَمَضَفَه ، فلم تفعل ، فقيل لها في ذلك ما فقالت : ما فيه إلاَّ تعبَ الأضراس ، وخَيْبة الحنجرة .

<sup>(</sup>١) ترجمه في ص ٤٨ من هذا الحزم.

<sup>(</sup>٢) نرجم ني (١: ٢٠٦) حيث ورد الحبر التالي .

<sup>(</sup>٣) سبق الحبر ني ( ١ : ٤٠٦ ) .

<sup>(</sup>٤) المرفامة : المينضة ليعلها . والخبر في الاسان ( ١٥ : ١٣٨ ) .

 <sup>(</sup>٥) قم ما عل المائدة ؛ أكله فلم يدع منه شيئاً ...

 <sup>(</sup>٦) الحام : ما تغیر ربحه من لحم أو لبن ونحوهما . يقال خم وآخم أيضا . والكلمة عرفة في النسخ صوابهما من ه و السان ، فق ل : و جامة » ، وقيما هدا ل : و حامة »

<sup>(</sup>٧) الملك ، بالكسر : ضرب من صمغ الشجر كاللبان ، يمضغ فلا يناع .

وكان أبو مسلم استشار مالك بن الهيثم ، حين ورد عليه كتاب المنصور في القدوم عليه ، فلم أيشر عليه في ذلك ، فلما قُتِل أبو مسلم أذكر م ذلك ، فقال ابن الهيثم : إنّ أخاك إبراهيم الإمام حدّث عن أبيه محد بن على أنه قال : لا يو ال الرجل يُز اد في رأيه ما نصح لمن استشاره ، فكنت له يومنذ كذلك ، وأنا الك

اليوم كذلك .
 وقال الحسن : التقدير نصف الكسب ، والتوذّد نصف العقل ، وحُسن طلب الحاجة نصف العلم .

قال : وقال رَجِل لعمرو بن عُبيد : إنَّى لأرحمك بما يقول الناس فيك. قال : أَسُمتَنَى أَذَ كُرُ (١) فيهم شيئًا ؟ قال : لا ° قال : إيّاهم فارحَمْ .

- ومدح نُصَيب أو الحجناء عبد الله بنَ جعفر، فأجزَلَ له من كلَّ صِنف ، فقيل له : أتصنع هذا بمثل هذا العبد الأسود ؟ قال : أمّا والله لأن كان جلده أسودَ إنّ ثناءه لأبيض (٢) ، و إن شِعرَ هُ لعربي ، ولقد استحق بما قال أكثر ما نال ، و إنّما أخَذَ رواحل تُنْفَى ، وثياباً تَبلَى ، ومالاً ينتَى ؛ وأعطى مديماً رُوى ، وثناء يبيق .
- ووقف أعرابي في بعض المواسم ، فقال : اللهم إن لك على حقوقًا فعصدً ق بها على ، وللناس تَبِعاتِ فتحتلُها عنى ، وقد أوجبتَ لمكلِّ ضعيف قِرَّى وأنا ضيفُك ، فاجعل قِرَاى في هذه اللَّيلة الجنَّة .

ووثف أعرابي يسأل قوماً فقالوا له : عليك بالصّيارفة . فقال : هنساك والله قَرَارَةُ اللؤم .

<sup>(</sup>١) قيما عدال: وأفتسمني أقول».

<sup>(</sup>٢) الثناء : ما تصف به الإنسان من مفح أو دم .

وقال مَسلمة : ثلاثة لا أعذرهم : رجل أحنى شاربَه ثم أعفاه (١) ، ورجل قصر ثيابه ثم أطالها ، ورجل كان عنده سراري فتزة جُرّة .

أبو إسحاق قال : قال حذيفة : كن في الفتنة كابن كَبُون ، لا ظَهْرَ كَبُون ، لا ظَهْرَ كَبُ ولا لبنَ فيُحلَب .

وقال الشَّاعر وليس هذا الباب في الخبر الذي قبل هذا:

ألم تَزَ أَنَّ النّاب تُحكَثُ عُلبةً ومِيْرُكُ ثِلْبُ لا ضِرَّابُ ولا ظَهْرُ (٢)
عُتبة بن هارون قال: قلت لرؤ بة: كيف خَلَفت ما وراءك ؟ قال: التراب بإبس، والمرعى عابس.

وقال معاوية لعبد الله بن عباس : إنَّى لأعلم أنَّك واعظ نفسه ، ولكنَّ المصدور إذا لم ينفِّث جَوى .

وقيل لعبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود : أتقول الشعر مع النّسك والفصل والفقه ؟ فقال : « لا بد للصدور من أن ينفث (٢٠ »

قَالَ أَبُو الذَّيَّالَ شُوَيِسٍ ( ) : « أنا والله العربي ، لا أرقَع الجرُّبَّانِ ،

(١) إحفاء الشارب: أن يبالغ في قصه ، وإعفاؤه : إطالته وتوفيره ، فيما عدا ل ي و أحتى شمره a ، وفي الحديث أنه أمر أن تحقي الشوارب وتعني الحي .

(٢) الثلب ، بالكسر : الحمل الذي الكسرت أنيايه من الحرم .

(٣) سبق الحبر نی ( ١ : ٣٥٧ ) .

(ع) ل : وقال أبو الذيال قال شريس a وفينا عدا ل : وقال أبو الذيال قال شويس a وكلاها خطأ ؛ فإن و شويسا a بالواو ، هو أبو الذيال هينه ، كا في تنبيه البكرى على الأمالي و ١٢٤ ؛ فإنه أورد نص القال في الأمالي ( ٢ : ٢٤٧ ) وقال : و وهذا الكلام لأبي الذيال و وسيس الأعرابي العدوى a . وفي الإصابة ٣٠٨٣ أنه و شويس بن حباش العدوى a . والنص هنه البكرى : قال : أنا ابن التاريخ ، أنا واقد العربي الحض ، لا أرقع الحربان ، ولا ألبس النبان ولا أحسن الرطانة ، وإني لأرسب من رصاصة ، وما قرقمي إلا الكرم a . قال البكرى : وقوله أنا ابن التاريخ ، يمني أنه ولد سنة الهجرة a . والجربان : جيب القديمس . والتبان : السر اويل الصغير مقدار الشبر . فني عن نفسه لبس العجم ، ولبس الملاحين . والعرب إنما كانت تابس الإزار والردا . وقوله : و ما قرقيني إلا الكرم a قال أبو حبيد : و يمني أن أباه طلب المناكح الكرم تائي وصفائهم بطعامهم عن بطونهم a . وفي اللسان (قرقم ) : وأي

سر٧ - بيان - ثان)

ولا أَلبس الثُّبَّان ، ولا أحسن الرِّطانة ، ولأنا أرْسَى من حَجرٍ ، وما قَرَقَمَى ﴿ لِلَّا الْحَكْرِم » .

أبو الحسن وغيره قال: قال تحرو بن عتبة بن أبى سفيان ، للوليد بن يزيد ابن عبد الملك ، وهو بالبَخراء (۱) من أرض حمس : يا أمير المؤمنين ، إنك تستنطقنى بالأنس بك ، وأكث عن ذلك بالهيبة لك ، وأراك تأمن أشياء " ٢٩٣ أخافها عليك ، أفاسكت مطيعاً ، أم أقول مشفقاً ؟ قال : كل ذلك مقبولاً منك ، ولله فينا علم غيب نحن صائرون إليه ، وتمود فتقول (٢٠ . قال : فقُتِل بعد أيّام .

وكان أيُّوب السَّختيانيَّ يقول : لا يَعرف الرَّجلُ خطأ معلِّمه حتَّى يسَمْع الاُختلاف .

وقال بعضهم (۱): كنت أجالس ابن صُعير في النَّسب (۱) ، فجلست إليه بوماً فسألتُه عن شيء من الفقه ، فقال : ألك بهذا من حاجة ؟ عليك بذاك وأشار إلى سعيد بن المسيّب (۱) - فجلست إليه لا أظُنُّ أنْ عَالِماً غيرُه ، ثم تحوّلت إلى عُروة (۱) ، ففتقت به ثبَجَ بحر (۱۷) .

قال : وقلت لمثمان البُرّئ (<sup>(۸)</sup> : دُلنى على فلمب الفقه . قال : اسمع الاختلاف .

(٤) أي في تعلم النسب ، (٥) سبقت ترجمه في (١٠٢:١).

<sup>(</sup>١) في معجم ما استعجم : « البخراه : أوض بالشام ، صبيت بذلك لمقونة في تربيًّا ونتبًا » .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا له ، ه و نمود فنقول يه . (٣) هو الزَّهري ، كا في اللسان (ثبج) .

<sup>(</sup>٦) هو مروة بن الزبير بن العوام بن خويله بن أسد بن مبد العزى الأسدى . روى عن أبيه وأخيه عبد الله ، وأمه أساه بنت أبي بكر ، وخالته عائشة ، وعل وغيرهم . وكان ثقة كثير الحديث نقيها . ولد في آخر خلافة همر سنة ٣٣ وتوفى سنة ١٩ وهي سنة الفقهاه . "بذيب البذيب ، وصفة الصفوة ( ٢ ٤ ٧٤ ) .

<sup>(</sup>v) ثيج البحر واليل: معظمه .

۲۰ (۸) مضت ترجه فی (۱: ۲۲) . ل : و المری و صوابه بی سائر النسخ .

وڤيل لأعرابي عند مَن تَحبُّ أَن يَكُونْ طَعامُك ؟ قال : عند أُمَّ صَبَى ۗ راضع ، أو ابن سبيل شاسع ، أو كبير جائع ، أو ذى رحم قاطع ،

وقال بعضهم : إذا اتسعت المقدرة نقصت الشهوة . قال : قلت له (۱) : فن أسوأ النّاس حالاً ؟ قال : من اتسعت معرفتُه ، و بمُدت مُمّته ، وقويت شهوتُه ، وضافت مقدرتُه .

وذُ كر عند عائشة رحمها الله التَّمرفُ فقالت : كلُّ شرف دُونَهَ لُؤمُ فَاللَّوْمُ اللَّوْمُ اللَّوْمُ اللَّوْمُ اللَّوْمُ اللَّوْمُ اللَّوْمُ اللَّوْمُ اللَّمِنُ أُولَى به ،

ودخل رجل على أبى جعفر ، فقال له : اتَّق الله . فأنكر وجهّه . فقال : يا أمير المؤمنين ، عليكم نزلَتْ ، ولكم قيلت ، و إليكم رُدَّت .

وقال رجل عند مُسلمة : ما استرجناً مِن حائك كِندةَ حتَّى جاءنا هــذا ١٠ لِلَوْ وَنَ<sup>(٢)</sup> ! فقال له مسلمة : أتقول هذا لِرجل سار إليه قَرِيعاً قريش ؟ يعنى نفسه والمباسَ بنَ الوليد . إنَّ يزيدَ بن الهلَّب (٣) حاولَ عظياً ، ومات كريماً .

عبدُ الله بن الحسَن قال: قال على بن أبي طالب رحمه الله: خُصِصْنَا بخمسٍ: فصاحةٍ ، وصباحةٍ ، ومجاحةٍ ، ومجدةٍ ، وحُظوةٍ - يعنى عند النَّساء.

على بن مجاهد ، عن هشام بن عروة (١) ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : ١٥ حُبِلت القلوبُ قلوبُ الناس (٥) على جُبِ مَن أحسَنَ إليها ، وبُغض من أساء إليها ،

\*

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة من ل فقعا

 <sup>(</sup>٢) المزون ، نسبة إلى المزون ، بالفتح ، وهي أرض عمان . وفي حواشي التيمورية :
 ويمي بحائك كندة عبد الرحمن بن الأشعث ، لأنه خرج على عبد الملك ، ومن أجله كان يوم
 دير الجاجم ، ولم يكن حائكا ولكنه كان من اليمن ، وكان النسج الرفيع باليمن . والمزون ٤٠ هو يزيد بن المهلب ، وكان أيضا قد خرج على عبد الملك إلى أن ظفر به مسلمة » .

<sup>(</sup>٣) التيمورية : « والعباس بن الوليد بن يزيد بن المهلب » ، مجرفة . أن : « إن يزيد » فقط .

<sup>(</sup>٤) هو هشام بن عروة بن الزبير المترجم ق ( ١ : ٢٥٢ ) .

<sup>(</sup>ه) هاتان الكلمتان من ل ، ه .

وقال الأسمى : كُتِب كتابُ حكمةٍ فبقيتْ منه بقيّة فقالوا : ما نكتب ا قالوا : اكتبوا : « يُشأَلُ عن كلّ صناعةٍ أهلُها » .

وقال شَبيب بن شيبة للهدى : إنَّ الله لم يرض أن يجعلك دون أحد مِن خلقه ، فلا ترض لنفسك أن يكون أحد أخوف لله منك .

وقال يميى بن أكثم : « سياسة القضاء أشدُّ من القضاء » . وقال : « إنَّ من إهانة الم أن تجارِي فيه كلَّ من جاراك » .

قال: وحمَّل رقبةُ بن مَصفَّلة من خراسان رجلاً إلى أَتْهِ خَسَمَاتُةِ درم ، فأبى الرجل أن يدفقها إليها حتَّى تسكون معها البينةُ على أنها أمَّه ، فقالت خادم لها: اذهبى حتى تأتينا ببعض مَن يعرفُنا ، فلما أتاها الرجل برزَّت فقالت: الحد لله ، وأَشكو إلى الله الذي أبرزَى وشهَّر بالفاقة أهلى. فلنَّا سمع الرجلُ كلامها قال: أشهد أنَّكِ أَنَّه ، فرُدِّى الخادمُ ولا حاجة بنا إلى أنْ تجيثى بالبينة ( ) .

قال: وكان الحسن يقول في خُطبة النكاح، بعد حُمد الله والثناء عليه: « أمّا بعدُ فإنَّ الله جمع بهذا النكاخ الأرخام المنقطعة، والأنساب المتفرقة، وجعل ذلك في سنّة من دينه، ومنهاج واضح من أسره، وقد خطب إليكم ه فلانٌ، وعليه من الله نعمة » .

عامر بن سعد (؟) قال : سبعت الزُّ بير (٢) يعز ي عبد الرحن (١) على بعض

 <sup>(</sup>۱) هذا ما فى ل. وفى ه : و أن تأتى بالبيئة و . وفى سائر النسخ : و أن تجيء بالبينة و .
 (۲) هو هامر بن سعد بن أب وقاص الزهرى ، أحد ثقات الحديث من التابعين المدنيين .
 توفى سنة ١٠٤ . ثهذيب التهذيب .

 <sup>(</sup>٣) هو الصحابي الجليل الزبير بن العوام الأسدى ، حوارى وضول الله ، وابن عمته ،
 رأحد الشرة المشهود لهم بالجنة ، والسنة أصحاب الشورى . قتله همو بن جرموز منصرفه من
 الجمل سنة ٣٦ . الإصابة ٢٧٨٣ .

<sup>(</sup>٤) هو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف ، أحد العشرة والستة . وكان من حرم على نفسه الحمر في الجاهلية . توفي سنة ٣١ وصلى عليه عثمان ، وقيل صلى عليه الزبير . ٣ الإصابة ١٧١ ه .

سائه ، فقـال وهو قائم على قبرها : لا يَصْفَر وبعُك (١) ، ولا يوخِش بيتُك ، ولا يوخِش بيتُك ، ولا يَضِيع أجر ُك . رحم الله مُتوفّاك ، وأحسَنَ الخلافَة عليك .

وقال عمر بن الخطاب رحمه الله : خيرٌ صناعات العرب أبياتٌ يقدِّمها الرّجلُّ بين يدى حاجَته ، يستميل بها الكريم ، ويستعطف بها الَّشيم .

وقال: وليم مُصعب بن الزُّبير على طول خطبته عشيّة عرفة فقال: أنا قائم مُ • وهم جلوس ، وأتحكم وهم سكوت ، ويضجرون!

وقال موسى بن يحيى: كان يحيى بن خالد يقول: ثلاثة أشياء تدلُّ على عقول أربابها: الكتاب يدلُ على مقدار عقل مُرسِله، والرّسولُ على مقدار عقل مُرسِله، والمدينة على مقدار عقل مرسله،

ه ۲۹ وذكر أعرابي أميراً فقال: يقضى باليُعِيَّشُوة (۲۲)، ويطهل النَّشُوة، ويقبل ١٠ الرَّشُوة.

وقال يزيد بن الوليد: إنّ النّشوة تحلُّ المُقدة ، وتُطلق الحُبُوة . وقال : إيّا كم والفِناء ، فإنّه مفتاح الزِّناه (٣)

وقال عمر بن الخطاب رحمه الله : إذا توجّه أحدكم فى وجه ثلاث مرّات فلم يصب خيراً فليدَعْه .

وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه: لا تكونَنّ ، كمن يعجز عن شكر ما أوتى ، ويبتنى الزّيادة فيما بقي ، ينهَى ولا ينتهى ، ويأمر الناس بما لا يأتي ؟ يحب الصالحين ولا يعمل بأعملم ، ويبنفض السينين وهو منهم ؟ يكره المون لكثرة ذنوبه ، ولا يَدَعُها في طول حياته .

<sup>(</sup>١) الربع : المنزل ، وقيل المنزل في الربيع خاصة . صفر يصفر ، من باب تبب : خلا .

 <sup>(</sup>٢) العشوة ، بتثليث العبن : الأمر الملتبس .

<sup>(</sup>٣) ما عدا ه : ﴿ الزِّنْ ﴾ . وانظر العقد ( ٣ : ٣٣٨ ) .

وقال أعرابي : خرجت حين الحدرت أيدى النُّجوم وشالت أرجلُها ، فلم أزل أصدع الليل حتى انصدع الفجر ،

قال : وسألتُ أعرابيًا عن مسافةٍ ما بين بلدين فقال : عُمرُ ليـــلةٍ ، وأديمُ موم . وقال آخر : سواد ليلةٍ ، وبَيَاض يوم ِ

وقال بعض الحكاء: لا يضرك حبُّ امرأةٍ لا تعرفها .

وقال رجلُ لأبى الدَّرداء: فلان ُيقرئك السّلام. فقال: هديّة حسنة، وتحمّل خفيف.

وسرق مُزَبِّدُ (١) نافجة مسك فقيل له : إنّ كلّ مَن غلّ يأنى يوم القيامة بما غَل (٢) يحمله في عنقه ، فقال ؛ إذاً والله أحملها طيِّبةَ الربح ، خنيفةَ الحمَّل .

قيل: ومِن أنخل البُخل تَركُ رَدِّ السَّلام .

قال ابن عُمر ، لَممرِ ى إنّى لأرى حقّ رجْم ِ جواب الكتاب كردِّ السَّلام . وجاء رجل إلى سَلْمان (٢) فقال : يا أبا عبد الله ، فلان يقرئك السلام . فقال : أما إنك لولم تفعل لكانت أمانةً في عنقك .

<sup>(</sup>۱) مزبد المديى ، من مشهورى أصاب النوادر والفكاهة . ويقع التحريف في أسمه كفيرا فيقال « مزيد » بالياء المثناة التحتية . وفي تاج العروس ( ٢ : ٣٦١ ) : « ومزبد كمحدث : اسم رجل ، صاحب النوادر . وضبطه عبد الذي وابن ماكولا كمظم . وكذا وجد عفظ الشرف الدمياطي وقال : إنه وجده مخط الوزير المغربي . ووجد مخط الذهبي ساكن الزاي مكسور الموحدة » . وقد رجعت إلى المشتبه للذهبي ص ٧٧٤ فوجدت فيه : « وبزاي و موحدة مكسورة : مزبد صاحب النوادر » . في ضبطه أقوال ثلاثة . وله حديث في ثمار و المقلوب ٣٧٧ والحيوان ( ٥ : ١٨٤ ، ١٩٣ ) . وقال التوحيدي في شأن الحاحظ « وإن هزل زاد على مزبد » . انظر المقابسات » » .

<sup>(</sup>٢) هاتان الكلمتان من ل ، ه .

<sup>(</sup>۲) فيما عدال ، ه: «سليمان » تحريف والخبر رواه ابن الجوزى في ترجة سلمان الفارسي . انظر صفة الصفوة ( 1 : ۲۱۸ س ۱۳ – ۱۵) ونصه : « عن أبي قلابة أن رجلا دخل على سلمان وهو يعجن فقال : ما هذا ؟ قال : بمثنا الحادم في عل فكرهنا أن تجمع عليه عملين . ثم قال : فلان يقرئك السلام . قال : مني قدمت ؟ قال : منذ كذا وكذا فقال : أما إنك لو لم تؤدها كانت أمانة لم تؤدها » . وكنية سليمان أبو عبد الله ، ويقال له حد

وفال مثنى بن زهير لرجل: احتفظ بكتابي هذا حتى توصله إلى أهلى ؛ فمن المحب أنَّ الكتاب ملتَّى ، وأنَّ السّكرانَ مُوثَّى ،

وكان عبد الملك بن الحجاج يقول: لأنا لِلماقِل المُدْبِرِ أَرْجِي من الأحمَى المُقْبِل . وقال: إيّاك ومصاحبة الأحمَى ؛ فإنّه ربحا أراد أن ينفَعك فضَرّك .

وكتب الحجاج إلى عامل له بفارس: « ابعث إلى بعسل من عَسَلِ خُلاَّر (۱) من النّسْيَفْشَار (۲) من الدّسْيَفْشَار (۲) ، الذي لم تمسّه النار »

وقال الشاعر ،

٣٩٦ ° وما المرء إلا حيثُ يجمل نفسَه فنى صالح الأخلاق نفسَك فاجْملِ (٣٦) قال : ونظر أبو الحارث بُحَّين (٤٠) ، إلى برذَون يُستقى عليه المـاء فقال :

\* وما المرء إلا حيث يجعل نفسه \*

لو أن هذا البرذون مملج ما صُنِع به هذا .

عرو بن هُدَّاب قال : قال سَلْمُ بن قتيبة : رَبُّ المعروف أشدُّ من ابتدائه .

وقال مخمّد بن واسع : « الإبقاء على العمل أشدُّ من العمل » .

وقال يحبي بن أكثم : « سياسةُ القضاء أشدُّ من القضاء » .

• سلمان ابنالإسلام ، وسلمان الحير . وأصله من رامهرمز ، وقيل منأصبهان ، سافريطاب اللين مع قوم فغدروا به فباعوه من الهيؤد ، ثم إنه كوتب فأعانه النبى صل اقه عليه وسلم فى كتابته . أسلم مقدم النبى المدينة ، وشهد الخندق وما بعدها ، وولاه عمر المدائن . انظر الإصابة • ٣٣٥ .

(١) خلار ، كرمان : موضع يكثر به العسل الجيد . والحبر في اللسان ( خلر ) .

(۲) الدستفشار : لفظ فارسی معناه المعصور بالید ، مرکب من « دست » بمعنی ید » و « أفشار » بعنی معمور. انظرالألفاظ الفارسية المعربة لأدي شير ۱۶ واللسان( بكر ۱۶۶ ).

(٣) لِى فقط: « فالفعل » والبيت لمنقر بن فروة كما سيأتى فى (٣: ٣٢٨ ) .

(٤) أبو الهارث جمين ، أو جميز ، أحد أصحاب الفكاهة من معاصرى الماحظ ، ودعيل ابن على ، وأبن سيابة . انظر بعض أخباره فى الأغانى (١٠ - ١١/٣٧ : ١٤) وجم الجواهر للمعصرى ٦٤ ، وصاحب القاموس يرى أن لفظ ه جمين ، خيط ، والصواب م جميز ، وقال فى مادة ( جمن ) : «ضبطه المحدثون بالنون ، والصواب بالزاى المحجمة أنشد أبو بكر بن مقسم :

إن أما المارث حيزا قد أوق الحكمة والميزاء

وقال محمد بن محمد الحُسْر انى (١٠ : ﴿ من التوقّى تَرَكُ الإِفْر اط في التوقى » . وقال أبو قر"ة : « الجوع للحِسْية أشدُّ من الملّة » .

وقال الجمّاز: « الحمية إحدى العلّتين » . وقال العَتى (٢): « مَن احتمى فهو على يقين مِن تعجيل المكروه ، وفي شكّ بما يأمُل من دوام الصحّة » .

وذَكَرِ أَعرابيُّ (رجلا فقال: حُمَّى المُعانَى ، حَنُوطُ المُبتَلى (٣٠٠.

وقال عمر (١) اعتبر عزْمَه بحِمْيَتَه ، وحَزْمَه بمتاعِ كبيتِه .

وقالوا<sup>(ه)</sup>: أصران لا ينفكان من الكذب: كثرة المواعيد، وشدة الاعتذار. وقيل لرجل من الحكماء: ماجِمَاعُ البلاغة ؟ قال: معرفة السليم من المعتل، وقصل ما بين الدُضتن والمطْلَق، وفرقِ ما بين المشترَك والمفرد، وما يحتمل

التّأويل من المنصوص المقيد .

وقال سهل بن هارون فی صدر کتاب له : « وَجَب (٢٠) علی کلِّ ذی مقالة ﴿ أَنْ يَبَتَدَى ُ بِالنَّعِمَةُ وَبِلِ استَفَاحُهَا ، كَا بُدَى ُ بِالنَّعِمَةُ قبلِ استَحَقَاقُهَا » .

وقال أبو البِلاد<sup>(٧)</sup> :

و إِنَّا وَجَــدناً النَّاسَ عُودَين طَيِّباً وعُودًا خبيثاً لأَ يبِضُ على العَمْرِ (٨) ا تَزِينُ الفتى أَحــــ لاقُهُ وتَشْينُه وتُذكَّرُ أخلاقُ الفتى وهو لا يدرى وقال آخر في هذا المنى:

سابق إلى الخيرات أهل العلا فإنّما النساسُ أحاديثُ كُلُّ امرى ً في شأنه كادح فوارث منهم وموروثُ

(١) انظر ما سبق في (١: ٢٩٥ س ٥).

و (۲) فيما عدا له و ه : و القمى و .

(٣) فيما عدا ل : « حمى المبتلى حنوط المعانى » .
 (٤) غذه الكلمة من ل ، « .

(٦) فيما عدا ل : ه واجب » . (٧) سبفت ترجمته في ( ١ : ٣٠٤ ) .

(٨) لا يبض : لا بخرج منه ماه .

444

ولما قال حَمَلُ بن بدر ، لبنى عبس ، والأسنّةُ فى ظهورهم ، والبوارقُ فوق راوسهم : « نُودِّى السبَق ('' ، ونَدِى الصِّبْيان وتِخُلُون سِر بَنا ، وتسودون العرب » ، انتهره حذيفةُ فقال : إيّاك والسكلامَ المأثور !

وقال الشاعر :

اليوم خمر ويبدو فى غد خبر والدّهر من بين إنعام و إبآس <sup>(٢)</sup> قال : وقال أعرابى : « إنّ المسافَر ومَتاعَهُ لعلَى قَلَت (٣) إلاَّ ما وَقَى الله » . وقالوا : السّفَر قطعة من العذاب ، وصاحبُ السَّوء قطعة من النار .

قال: وجلس معاوية بالكوفة يُبايع الناس على البراءة مِن على رحمه الله ، فجاءه رجل من بنى تميم ، فأراده على ذلك فقال: يا أمير المؤمنين: تنطيع أحياء كم ولا نبرأ من موتاكم . فالتفت إلى المغيرة فقال: إن هذا رجل ، فاستوص به خيراً . . . وقال الشاعر (1) :

قالت أمامةُ يومَ بُرْقَةِ واصلِ يا ابن الفدير تقد جعلتَ تَعَيِّرُ أَصِيحتَ بعد زِمانك الناضى الذى ذهبَتْ شبيبتُه وغصنُك أخضرُ شيخاً دِعامتُك العصا ومشيَّماً لا تبتنى خسيراً ولا تُستخبَرُ قالوا: وكان شُرَيحٌ فى الفتنة يستَخبِرُ ولا يُخبِر، وكان الرّبيع بن خُشَيم ١٠ لا يُخبِر ولا يَستخبِر ويُخبِر. قالوا: فينبنى لا يُخبِر ولا يَستخبِر ويُخبِر. قالوا: فينبنى أن يكون أعقلهم

<sup>(</sup>۱) السبق ، بالتحريك : الخطر يوضع بين أهل السباق . وقد قال حمل هذا القول في يوم الهباءة . انظر الحيوان (۳: ۱۱۷ / ۲۹۶) ، ومعجم البلدان ، وكامل ابن الأثير: (۱: ۳۰۳) والعمدة (۲: ۱٦۱) والميداني (۲: ۳۲۳) والخزانة (۱: ۳/۳۰۳: ۳۰۸) .

<sup>(</sup>٢) سبق البيت في (١ : ١٧٧) .

 <sup>(</sup>٣) القلت ، بالتحريك : الهلاك . والجبر في اللسان ( قلت ) . ل فقط : « على قلت »

<sup>(</sup>٤) هوحسان بن الغدير . انظر خبر الشعر واختلاف الرواية في الأمولي ( ٣ : ٨٩ ) .

قال أبو عبيدة :كان ابن سبرين لا يَستحبر ولا يُخبر، وأنا أخبر وأستحبر. وقال أبو عرو بن العلاء لأهل الكوفة : لكم حَذَلقَةُ النَّبَطِ وصَلَّفُهم (١) ، ولنا دهاه فارس وأحلامُها .

وأنشد للحارث بن حلِّزة البشكري :

لا أَعرِ فَنْكَ إِن أَرسلتُ قافيـةً تُلقِي الْمَعاذيرَ إِن لَم تنفع العِذَرُ (٢٠) وَ السَّعِيدَ لَهُ فِي غَيْرِهُ عَظَةٌ وَفِي النَّجَارِبِ تَحَكِّيمٌ وَمُعْتَبِّرُ ٢٩٨ وَمَعْنَى المُعَاذَيْرِ هَنَا عَلَى غَيْرِ مَعْنَى قُولَ اللهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى فَى القَرآنَ : ﴿ بَلِّ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ . وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ﴾ . والمعاذير هاهنا :

وفال: أراد رجلُ الحجّ فسلّم على شُعبة بن الحجَّاج ( ) فقال له: أَمَا إِنْك إن لم تعُدّ الحِلم ذُلاًّ ، ولا السَّفَهَ أَنفًا ، سلِمَ لك حَجُّك .

وقالوا: وكان على رضى الله عنه بالكوفة قد مَنَعَ النَّاسَ من القُمود على ظهر الطريق ، فكلَّمُوه في ذلك فقال : أَدْعُكُم على شريطة . قالوا : وما هي يا أمير المؤمنين ؟ قال : غَضُّ الأبصار ، ورَدُّ السلام ، و إرشاد الضال . قالوا : قد قبلنا . فَتَرَكهم .

وكان نوفلُ بن أبي عقرب ، لا يقعد على باب داره (٥٠) ، وكان عامراً بالمارّة

<sup>(</sup>۱) الحذلقة : التظرف والتكيس . ل : « وسلفهم » . التيمورية : « وصلقهم » صوابهما في ه ، ب ، ج . وفي اللسان : ﴿ الصَّلْفُ مُجَاوِزَةَ الْقَدَرُ فِي الظُّرُفُ وَالَّذِ اللَّهِ والادعاء فوق ذلك تكبرا » ." وفيه : « رجل حذلق : كثير الكلام صلف » .

 <sup>(</sup>۲) المماذير : الحجج . والعذر : جمع عذرة ، بالكسر ، وهي العذر .
 (۳) هي الستور بلغة أهل اليمن ، واحدها معذار .

<sup>(</sup>٤) سبقت ترحمته في (١ : ٣٦٩).

<sup>(</sup>ه) هذا ما في ل . وفي ه : « لا يجلس » . وفي سائر النسخ : « لا يجلس إلا على باب

فقيل له : إنّ في ذلك نَشْرَة (١٠) ، وصَرَفَ النفوس عن الأمانى ، واعتباراً لمن اعتبر ، وعظة لن فكر . فقال : إنّ لذلك حقوقاً يعجز عنها ابنُ خَيْمة (٢٠) ، قالوا : وما هي ؟ قالوا : غض البصر ، وردُّ التحيّة ، وإرشاد الضال ، ومَمَّ اللَّهَ عَلَم اللَّه الحوائج ، والنّعى عن المنكر . والشَّفْلُ بغضول النظر ، الداعية إلى فضول القول والعمل ، عادة إن قطعة المستدت وَحشتك . لها ، وإنْ وصلتها قطعتك عن أمور هي أولى بك منها .

وقال الفضيل بن عياض (٢) ، لسفيانَ الثورى دُلّني على جليس أجلس (؟) إليه . فقال : هيهاتَ ، تلك ضالَة لا توجد .

وقيل لبعض العلماء: أَيُّ الأمور أمتع؟ فقال: مجالسةُ الحكماء ومذاكرة العلماء.
وقيل لعبد الرحمن بن أبى بَكْرة: أَيُّ الأمور أمتع؟ فقال: الأماني .
وقال رجاء بن حَيْوَة ، لعبد الملك بن مروان ، في أسارى ابني الأشعث: إنّ الله قد أعطاك ما تحبُّ من الظفو .

وقال هُرَيم بن عدى بن أبى طَحْمة (٥) ، ليزيد بن عبد الملك بعد ظفره بيزيد بن الهلّب: ما رأينا أحداً ظُلِم ظُلمَك ، ولا نُصر نصرَك ، ولا عفا عفوك .
وذم رجل رجلاً فقال : ستى الروية ، قليل التّقيّلة كثير السّعاية ، ١٠ قليل التّقيّلة كثير السّعاية ، ١٠ قليل النّكاية .

7.

<sup>(</sup>١) النشوة بالفتح : النسيم الذي يحيى الحيوان . انظر السان ( ٧ : ٦٠ ) .

 <sup>(</sup>٢) هو الصحابي الحليل سعد بن خيشة بن الحارث ، أحد نقباء الأنصار الاثي عشر .
 شهد العقبة الأخيرة مع السبعين . ولما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى بدر قال له أبوه خييمة : إنه لا بد لأحدنا أن يقيم ، فا ثرنى بالحروج وأقم مع نسائك . فابي سعد وقال : ٧٠ لو كان غير الحنة آثرتك بها ، إني لأرجو الشهادة في وجهي هذا . فاسهما فخرج مبهم سعد فخرج فقتل ببدر . صفة الصفوة ( ١ : ١٨٦ ) والإصابة ٣١٤٢ . ه : « ابن حنتمة » .

<sup>(</sup>۷) سبقت ترجمته فی (۱: ۳۰۸).

<sup>(</sup>٤) هذه الكلةة ساقطة من التيمورية . ب ، ج : « اطمئن » -

<sup>﴿</sup> وَ ) مضت ترجمه في ( ١ : ٣٩٠ ) حيث سبق الحبر التالي .

قال : وقال معاوية لمعاوية بن حُدّيج الكِنديّ (١) : ما جر آك على قتل قريش ؟ قال : ما أنصفتمونا ، تقتلون حلماءنا وتلوموننا على قتل سفهائكم .

وهو الذي قال لأمِّ الحكم بنت أبي سفيان : والله لقد نكحت في استَكْرِمت ، وولدت فما أنجبت .

- أبو بكر بن مسلمة ، عن أبى إسحاق القيسى قال : كما قدم قتيبة بن مسلم خراسان قال : « مَن كان فى يديه شى؛ من مال عبد الله بن خازم (٢٠ فَلينيِذْه ، و إن كان فى صدره فلينفُثه » . فعصِب الناسُ من حسن ما قسم وفعال . قال : ثم غَبَر بعد ذلك عيالُ عبد الله بن خازم وما بخراسان أحسن حالاً منهم .
- عَنْبَسَة القطَّان قال : شهدت الحسنَ وقال : له رجلَّ : بلغنا أنك تقول : وكان على بالمدينة يأكل من حَشَفها لكان خيراً له مما صنع . فقال له الحسن ، يا لُكَع ، أمّا والله لقد فَقَدتموه سهماً من مَرامى الله ، غيرَ سؤوم لأمر الله ، ولا سَرُوقة لمال الله ، أعطى القرآنَ عزائمه فيما عليه وله ، فأحَلَّ حلاله ، وحَرَّم حرامه ، حتى أورده ذلك رياضاً مونقة ، وحداثق مُفْدِقة . ذلك على بن أبي طالب يا لُكَع ...

(۱) هو معاوية بن حديج التجيبى الكندى. ذكره ابن سنَّد فى تسمية من نزل بمصر من الصحابة. شهد فتح مصر ، وكان الوافد على عمر بفتح الإسكندرية ، وولى الإمرة على غزو المغرب مرارا ، آخرها سنة خسين ، توفى سنه ٥ ، الإسابة ١٠٥٧ وتهذيب الهذيب ، وفى الاشتقاق ٢٢١ : « ومهم معاوية بن حديج الذي قتل عمد بن أبي بكر الصديق » .

۲۰ (۲) خازم ، بالخاه المعجمة . ما عدا ه : «حازم » ، تحريف . وهو عبد الله بن خازم ابن أمياه السلمى البصرى ، أمير خراسان ، كان من أشجع الناس ، ولى خراسان لبنى أمية فلما ظهر ابن الزبير كتب إليه خازم بطاعته فأقره على خراسان ، ثم ثار به أهلها فقتلوه وأرسلوا رأسه إلى عبد الملك سنة ٧٧ . انظر الطبرى فى حرادث هذه السنة ، وتهذيب التهذيب ما الاصابة ٢٦٣٤ .

وم (٣) فيما عدا ل : ﴿ ذَاكُ أَيْنُ آنِي طَالَبِ بِالْكُعِ مْ وَ

يزيد بن عقال : قال سممت عبد الملك بن صالح (١) يوصى ابنه وهو أمير سرية ونحن ببلاد الروم ، فقال له : أنت تاجِر الله لعباده ، فكن كالمضارب الكيس، الذى إن وجد ربحًا تَجَر ، و إلا احتفظ برأس المال . ولا تطلب الغنيمة حتى تُحرِز السلامة (٢) . وكن من احتيالك على عدوًك أشد خوفاً من احتيال عليك .

وقال بعض الحسكاء: لا تصطنعوا إلى ثلاثة معروفاً: اللثيم فإنّه بمنزلة الأرض السّبِخة، والفاحش فإنّه برى أنّ الذى صنعتَ إليه إنما هو لمحافة فحشه، والأحتى فإنّه لا يعرف قدْرَ ما أسديتَ إليه. وإذا اصطنعت إلى السكرام فازدرع المعروف واحصد الشّكر.

قال : وواضع المعروف في غير أهله كالنُسْرِج في الشَّسِ ، والزَّارعِ . ١٠ في السَّبَخ .

ومثله البيت السائر في الناس:

... ومَن يَصْنع المعروفَ في غير أهله 'يلاقِ الذي لاقى نُجيرُ أمَّ عامرِ (٣) وقالوا : من لم يعرف سوء ما يُولِي لم يعرف حُسْنَ ما يولَى .

وقال الإيادى (٢٠ صاحب العترح ، الذى اتخذ سُلما لمناجاة الرّبّ ، وهو الذى ١٠ كان يقول : « مرضعة وفاطمة . القطيعة والفحيعة ، وصِلَة الرّحم وحُسن السَكَلِم . وغَم رُبُكُم لَيَجزين بالخير ثواباً ، وبالشرّ عقاباً . وإنَّ مَن فى الأرض عَبيدٌ لمن فى

(۲) قيما عدا ل : «تحوز السلامة » .

(٣) البيت لبعض الأعراب. انظر خبر الشعر في أمثال الميداني (٢: ٨١) عند قوطم ٢ و كمبير أم عامر » ، وحياة الحيوان للدميري في رسم (ضيع). ه: « ومن يضع » .

<sup>(</sup>۱) وكذا عيون الأخبار (١: ١٠٩) . وفي العقد (١: ١٣٢) وتهاية الأرب (٦: ١٧٠) : « عبد الملك بن مروان » .

<sup>(؛)</sup> هو وكيع بن سلمة بن زهير بن إياد ، كما في أمثال الميداني ( ٢ : ٨١ ) . و المطر الحيوان ( ٢ - ١٥١ ) . كان قد ولي أمر البيت بعد جرهم ، قبني صرحا بأسفل مكة وجعل في الصرح سلماً ، فكان يرقاه ويزعم أنه يناجي الله ، وينطق بكثير من الخبر .

السماء . هلكت جُرهم ورَبلت إياد (١) ، وكذلك الصَّلاحُ والفَّساد . من رَشُد فاتَّبُموه ، ومن غَوَى فارْفُضوه . كُلُّ شاةٍ برجلها مملَّقة ۗ ﴾

و إيَّاه يعني الشاعر (٢) بقوله :

ونحنُ إيادٌ عبيد الإلهِ ورهطُ سُناجِيهِ في الشَّمِّ ونحنُ وُلاةُ حِجابِ العتيق ﴿ زَمَانَ الرُّعَافَ عَلَى جُرِهُمِ

تعزيةُ امرأة لِلمنصور على أبي العبّاس مَقدَمَه من مكة . قالت : أعظرَ الله ـ أُجْرَكُ ، فلا مُصيبةً أُجِلُ من مصيبتك ، ولا عِوضَ أعظمُ من خِلافتك

وقال عُمَان بن خُرَيم للمنصور ، حين عفا عن أهل الشام في إجلابَهم مع عبد الله بن على عمِّه : يا أمير المؤمنين : لقد أُعطِيتَ فشَكرت ، وابتُليتَ فصَبر ت ، وقدرت فغفرت (٣) .

وقال آخر : يا أمير المؤمنين ، الانتقام عدل ، والتجاوُز فَضَل ، والمتفضَّل قد تجاوز حدّ المنصِف . فنحن نُعيذ أمير المؤمنين بالله أن يَرضى لنفسه بأوكس النَّصِيبَين ، دون أن يَبلغ أرفَع الدّرجتين .

وقال آخر : من انتمَ فقد شنى غيظَ نفسِه ، وأخَذَ أقصى حقَّه . و إذا انتقمت فقد انتصفت (1) ، و إذا عُفوت فقد تطوّلت (٥) . ومَن أخَذَ حقّه وشغى غيظه لم بَجِب شكر ُه ، ولم ُيذكر في العالمَين فضلُه . وكَظْم الغيظ حِلم ، والحِلم صَبر ، والتشقى طَرَفُ من العجز ، ومن رَضِي ألاّ يكون بين حالِه وبين حال الظَّالم إلاّ سِتْرَ رقيق ، وحجابٌ ضعيف ، فلم يجزم في تفضيل الحلم ، وفي الاستيثاق من \* ترك ٢٠٠٠

 <sup>(</sup>۱) دبل القوم : کثروا ، أو کثر أولادهم وأموالهم .
 (۲) هو بشیر بن الحجیر الإیادی ، کما فی أمثال المیدان (۲ : ۸۹ )

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل ، ه : « فعفوت » (٤) فيما عدال ، ه : « افتقصت ه .

<sup>(</sup>٠) له : ﴿ وَإِذَا عَفُوتَ فَقَدْ تَغَصَّلْتُ ﴾ .

دواعي الظَّلم . ولم تَرَ أهلَ النَّبَعَي والمنسوبِين إلى الحِبَّا والنَّتَى ، مَدَّحُوا الحَلماء بشدة العقاب ؛ وقد ذكروهم بحُسن الصَّفْح ، وبكثرة الاغتفار ، وشدّة التغافُل . وبعد فالمُمَا قِب مستعد لعداوة أولياء المذنب ، والعافى مُسْتَدْع لشكرهم ، آمِنْ من مكافأتهم أيّام قدرتهم ، ولأن يُثنَى عليك باتَّساع الصدر خير من أن يُثنى عليك عليك باتَّساع الصدر خير من أن يُثنى عليك من ربً عباد الله موجب لإقالتك عَثرَ تَك من ربً عباد الله ، وعفو ك عنهم موصول بعفو الله عنك ، وعقابُك لهم موصول بعقو الله عنك ،

وقالوا : (١٦ الموتُ الفادحُ ، خيرُ من اليأس الفاضح .

وقال آخر : لا أقلَّ من الرجاء . فقال آخر : بل اليأس المريح .

وقال عبد الله بن وهب الراسبي (٢): ازدحام الجواب تنضّلَة الصّواب، وليس الرّأى بالارتجال، ولا الحزمُ بالاقتضاب، فلا تدعُو نَك السَّلامةُ من خطاء مو بق ، أو غنيمة نلتها من صواب نادر، إلى معاودته، والتماس الأرباح مِن قِبَله. إنَّ الرَّأَى ليس بُنَّهُ فَي ، وَخَيرُ الرَّأَى خيرٌ من فطيره ودبَّ شيء غابَّهُ خَيْرٌ من طرّيه، وتأخيرُ من تقديمه.

ول أَدُم بعبد الجبّار بن عبد الرحمن ، إلى المنصور ، قال : يا أمير المؤمنين ؟ مو قتلةً كريمةً . قال : وراءك توكتما (٢٠) ، يا ابنَ اللَّخْناء .

ولما احتال أبو الأزهم المهلّبُ بن عُبَيْثِر المهرّى ، لعبد الحيد بن ربْعى بن مَعْدان (1) ، وأسلته إلى تحقيد بن قعطبة ، وأسلته تحيد إلى المنصور ، فلنّا صار إلى المنصور قال ؛ لا عُذْرً فأعتذر وقد أحاط بى الدّنب ، وأنت أولى بما ترى ، قال : لستُ أقتُلُ أحداً من آل قعطبة ، بل أهّبُ مسيئهم لحسنهم ، وغادرهم ، و

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : و وقال و . (٢) سبقت توجته في ( ١ : ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : ﴿ تُرَكُّمُا وَرَاكُ ﴾

<sup>(</sup>٤) نيما عدا ل ۽ ه : و معنان ۽ ۽ تحريف .

لوفيهم . قال : إن لم يكن في مصطنع فلا حاجة بى إلى الجاه (١) . ولست أرضى أن أكونَ طليقَ شفيع وعتيقَ ابنِ عَمّ منقال : اخرُج ، فإنّك جاهل ، أنت عتيقُهم ما حبيت .

قال زیادُ بن ظَبیان التیمی ، لابنه عُبید الله بن زیاد ، وریاد یومئذ کیکید . • بنفسه وعُبیدُ الله غلام : ألا أوصی بك " الأمیر زیادا ؟ قال : لا . قال : ولم ؟ ۳۰۲ قال : إذا لم تكن للحی إلا وصيَّة المیت فالحی هو المیّت (۲۲) .

ودخل عرُو بن سعيد الأشدق بعد موت أبيه على معاوية ، وعمرُ و يومئذ غلام ، فقال له معاوية : إلى مَن أوصَى بك أبوك يا غلام ؟ قال ؟ إنّ أبى أوصى إلى ولم يوص بى . قال : و بأى شىء أوصاك . قال : أوصانى ألا يفقد إخوانه منه إلا وجهَه . قال معاوية لأصحابه : إن ابن سنيد هذا لأشدق (٢٠).

ولما داهن سقيانُ بن مماوية بن يزيد بن المهلب ، في شأن إبراهيم بن عبد الله وصار سفيانُ إلى المنصور ، أمر الرّبيعُ فخلع سوادَه . ووقف به على روس اليمانية في المقصدورة في يوم الجمعة ، ثم قال : يقول لكم أمير المؤمنين : قد عمافتم ماكان من إحساني إليه ، وحسن بلائي عنده ، والذي حاول من الفتنة والفَدْر ، والبني وشق المصا ، ومعاونة الأعداء ، وقد رأى أمير المؤمنين أن يهب مسيشكم فحسنكم ، وغادر كم لوفتيكم .

وقال يونس بن حبيب: المفحم يأتيه دون ما يَرضى ، و يطلب فوق ما يقوى . وذكر بعض الحكماء أعاجيب البحر وتزيَّد البحريِّين (٤): فقال: البحر كثير المعانب، وأهله أصحاب زوائد ، فأفسَدُوا بقليل السكذب كثير الصِّدق، وأدخَاوا

مع (١) فيما عدا ل : « فلا حاجة لى في الحياة » .

<sup>(</sup>٢) سبق الخبر وتخريجه في (١: ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) سبق هذا الحبر في ( ١ : ٣١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر لتزيد البحريين ، الحيوان ( ٣ : ١٥٠/٦ : ١٩ ).

ما لا يكون في باب ما قد يكاد يكون ، فجملوا تصديق الناس لمم ف غرائب الأحادث سُلِما إلى ادّعاء الحال

وقال بعض العرب : « حـدِّث عن البحر ولا خَرَجَ ، وحدِّثُ عن بني إسرائيل ولا جرج ، وحدث عن مَعْنِ (١) ولا حرَج » .

وجاء في الحديث : «كني بالمرء حِرصاً ركو بُهُ البحر » .

وكتب عروبن الماص إلى عمر من الخطاب ، يصف له البحر فقال : 
« يا أمير المؤمنين ، البحر خَلْقُ عظيم ، يركبُه خَلْقُ صغير ، دُودُعلى عود ورد » .
وقال الحسن رجمه الله : « إملاء الخير خير من الصّبت ، والصّبت خير من إملاء الشير » .

وقال بعضهم : مُرُوا الأحداث باليواء ، والكهول بالفيكر ، والشّيوخَ بالصَّمْت. على عبد الله بن شداد (٢٠ قال : ﴿ أَرَى دَاعَى الموت لا يُقلِّع (٢٠ ، وأَرَى مَن مَن مضى لا يَرَجع . لا تَزَهدَنَّ في معروف ، فإنَّ الدّهم ذُو صروف ، وكم من داغب مسلوبًا الله . والزّمانُ ذو ألوان ، ومَن ٣٠٣ قد كان \* مرغوبًا إليه ، وطالب أصبح مطلوبًا إليه . والزّمانُ ذو ألوان ، ومَن

( ٨ -البيات - ثان )

<sup>(</sup>۱) هو معن بن زائدة الشيبائى ، أحد أجواد العرب وفرسائهم ، وكان فى أيام بنى أمية متنقلا فى الولايات ، ومنقطعا إلى يزيد بن عمر بن هبيرة الفزارى أمير العراقين ، فلما انتقلت اللاولة إلى بنى العباس ، وجرى بين أبي جعفر المنصور وبين يزيد بن همر ما جرى ، من محاصرة واسط ، أبل معن مع يزيد بلاء حسنا ، فلما قتل يزيد هرب معن خوفا من المنصور ، ثم وخل معن في شيعة المنصور وصاد من خواصه . وقتل معن بسجستان إذ كان واليا عليها سنة المنتون أو تمان وخسين مائة . ورثاء مروان بن أبي حقصة بمرثية هى من عيون الشعر العربي . تاريخ بنداد ۷۱۲۷ والأغانى في غير ما موضع ، ووفيات الأعيان .

<sup>(</sup>٣) عيون الأشبار (٣: ١٧٨ ، واللسان (برق ٢٩٧). وسيأتى ق (٣: ٨٧). (٣) هو هبد الله بن شداد بن الهادي اللين المدنى ، وهو من كبار التابعين وثقاتهم . شهد مع على يوم النهروان ، وخرج مع القراء أيام ابن الأشمث على الحجاج بعد أن كان من أخص الناس بالحجاج ، فقتل يوم دجيل سنة ٨١. وذكر ابن هيد البر في الاستيماب أنه ولد على عهد المرسول . "بذيب البديب والأغاني (١٠٠ : ١٠٠) .

<sup>(</sup>ع) هذه الوصية أوصى بها ولده عمداً حين حضرته الوقاة. وقد رواها القالي مطولة عمداً مين حضرته الوقاة. وقد رواها القالي مطولة عمداً معيهة في الأمالي ( ٢٠٤ - ٢٠٢ ) -

يصحب الزّمانَ يرى الهوان . و إن غلِبتَ يوماً على المال فلا تُعلَبنَّ على الحيلة على حال . وكُنْ أحسَنَ ما تسكون في الظّاهر حالا ، أقلَّ ما تسكون في الظّاهر حالا ، أقلَّ ما تسكون في الطّاطن مالا » .

وقیل لقیس بن عاصم : بم سُدتَ قومك ؟ قال : ببذل النَّدى ، وَكَفُّ • الأذى ، ونصر المولَى .

وقیل لشیخ : أین شبابك ؟ قال : مَن طال أمدُه ، وكثُر ولَدُه ، وقَلَ عددُه (١٦) ، وذهب جَلَده ، ذهب شبابُه .

وقال زياد: لا يُعدِمنَّك (٢) من الجاهل كثرةُ الالتفات، وسرعةُ الجواب.
وقال عبد الرحمن بن أمَّ الحسكم (٢): لولا ثلاثُ ما باليت متى مت : تراحُفُّ الأحرارِ إلى طعامى، وبذلُ الأشرافِ وجوهَهُم إلىَّ فى أمرٍ أجد السّبيل إليه، وقولُ المنادى الصلاة أيُّها الأمير (١).

وقال ابن الأشعث (٥): لولا أربع خصال ما أعطيت بشريًا (١) طاعة : لو ماتت أم عران — يعنى أمّه — ولو شاب رأسى ، ولو قرأت القرآن ، ولو لم يكن رأسى صغيراً .

(٢) يقال أعدمي الثيء ، إذا لم أجده . ه : و لا يعدمك و .

و (٦) هو عبد الرحن بن أم الحكم بنت أبى سفيان ، نسب إلى أمه . وأبوه هو عبد الله البن أبى عقيل بن وبيمة بن الحارث . ولاه خاله معاوية الكوفة بعد موت زياد سنة ٥٧ فأساء السيرة ، فعزله وولاه مصر بعد أخيه عتبة بن أبى سفيان ، فلم كان على مر حلتين خوج إليه معاوية بن حديج فنعه من دخول مصر ، فرجع وولاه معاوية الحزيرة فكان جما إلى أن مات معاوية . انظر الإصابة ٢٣١٨ والأغاني ( ١٣ : ٣٢ ) .

٤) ل : « بالصلاة أيها الأمير » .

<sup>(</sup>٠) هو عبد الرحن بن محمد بن الأشمث . والحبر في الحيوان ( ٥ : ١٩٤ )

<sup>(</sup>٦) أي الحيوان : وعربياً و

وقال معاوية : أعنتُ على على بنلاث خصال : كان رجلا يظهر سرّه ، وكنت كتُومًا لسرّى ، وكان فى أخبث جند وأشده حلافاً ، وكنت فى أطوع جند وأقله خلافاً ، وخلا بأسحاب الجمَل فقلت إن ظفر بهم اعتددت بهم عليه وَهُمّا فى دينه ، وإن ظفروا به كانوا أهو نَ على شوكة منه ، وكنتُ أحب إلى قريش منه ، فكم شنت من جامع إلى ومفرقي عنه .

جهم بن حسّان السليطيّ قال: قال رجلُ للأحنف: دُلّني على حمد بلا مرزيّة (١). قال: الخُلُق السّجيح، والسكفيّ عن القبيح. ثمّ اعلموا أنّ أَدْوَى للدّاء اللسانُ البذيء، والخُلُق الرّدى،

وقال محمّد بن حرب الهلالى : قال بعض الحسكاء : لا يكونن منكم المحدِّث لا يُنصَتُ له ، ولا الدَّاخلُ فى سرِّ اثنين لم يُدخلاه فيه ، ولا الآتى الدَّعوةَ لم ١٠ بُدْعَ إليها ، ولا الجالسُ المجلس لا يستحقُه . ولا الطّالبُ الفضلِ من أيدى اللَّنام ، ولا المتعرّض للخير من عند عدوِّه ، ولا للتحمّق فى الدّالة .

<sup>(</sup>١) يقال ما رزأة رزاً ومززئة ، أي ما أيماب منه ولا نقصه شيئاً .

## من مزدوج الكلام

قالوا : قال النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية : « اللهم علَّمه السَكِتاب . وأله العذاب » والحساب ، وقه العذاب » و

وقال رجل من بنى أسد: مات لشيخ منا ابن ، فاشتد جزء عليه ، فقام الله شيخ منا فقال : اصبر أبا أمامة ؛ فإنه فرَّط افترطنت ، وخير قدمته ، وذُخر أحرزته (١) . فقال مجيبًا له : ولد دَفنتُه ، وثُكل تعجَّلتُه ، وغيب وُهِدتُه . والله لأن لم أجزَع من النقص لا أفرح بالمزيد (٢) .

الأصمى قال: قال ابن أقيمر (٢): خير الخيل الذي إذا استدبرته جَنَا (١) ، و إذا استقبلته أنى ، و إذا استعرضته استوى ، و إذا مشى رَدَى ، و إذا ردَى دحاً (٥) .

ونظر ابن أقيصر (١٠ إلى خيل عبد الرحن بن أمَّ الحسكم (١٠ ، فأشار إلى فرسي مثها فقال : تجيء هذه سابقة ، قالوا : وكيف ذلك ؟ قال : رأيتُها مشت

(۱) ه: وادخرته ع. (۲) ل: وبالتزيد ع.

(٣) ابن أتيمر : ربيل يضير بالخيل ، كا في السان (٢: ٤١٢) . وفي ١٩٠١ :
 (٣) أنه أحد بني أحد بن خزيمة . فيما عدا ل : « ابن قصير » تحريث . وانظر بعض أخبار ابن أقيمر في أمال القال (٢ : ١٩٢) وأمال ثملب .

(٤) جناً : أكب . وفي أمال القالى : « ويستحب من الفرس أن يكون إذا استدبرته كالمنكب » . ل : « جبا » وفيما عدا ل : « جبا » مع تشديد الباء ، كلاهما عرف هما أثبت من أمالي القالي حيث أورد الحبر .

 (٥) القالى : « الزديان أن يرجم الأرض رحاً بين المشى النديد والعدو ، وإذا رمى بيديه رميا لا يرفع سنبكه عن الأرض قيل مر يدحو دحوا » .

(٦) الْبَالِمُنا عدال ، ه : ، ابن قصير ، ، تحريب .

· ۱۱٤ س ۲۱۴ م

فَكَتَفَتْ (١١)، وخَبَّت فوجَفَت (٢)، وعَدَت فنسفَّت (٣).

وذكرت أعرابية (١) روجها فقالت : ذهب ذَفَرُه (٥) ، وأقبل بحرُه ، وفَتَر ذَكَرُه .

وكان مالك بن الأخطل قد بمثّه أبوه ليسمع (٦) شعر جرير والفرزدق ، فسأله أبوه عنهما فقال : جرير (٧) يغرف من يحر ، والفرزدق ينحت من صّخر (٨) . • فقال : الذي يغرف من بحر أشعرُها .

\* \* \*

قد ذكرنا من مقطَّمات السكلام وقيصار الأحاديث ، بقدر ما أسقطُّنا به مَوْونة الخُطب الطَّوال . وسنذكر من الخطب المسندة إلى أربابها مقداراً لا يَستفرغ مجهودَ من قرأها ، ثمّ نعود بعد ذلك إلى ما قصر منها وخَف ، وإلى ١٠ أبواب قد تدخل في هذه الجلة وإن لم تسكن مثل هذه بأعيانها . والله الموفَّق .

أبو الحسن ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن خَرَّ بوذَ البكرى (٩٠) ، عن خالد بن صفوان ، قال : دخل عبد الله بنُ عبد الله بن الأهم (١٠٠) ، على عمر بن عبد العزيز مع

(۱) كتفت : ارتفعت فروع أكتافها في المشي . والخبر في اللسان ( كُتفِ ) وأمالي القال ( ۲ : ۲۰۱ ) .

(٢) الوجيف : ضرب من السير فيه بعض السرعة .

(٣) النسوف من الحيل : الواسع الحطو .

(ع) فيما عدال: « امرأة » .

(٥) الذفر : شدة ذكاء الربيح من طيب أونتن . فيما عدا أن ، ه : ه زفره ، ، محرف ."

(٦) ل : « وكَان مالك بن الأخطل سمع »

(v) ل : و فقيل : جرير » .

(۸) يعده في ل : « فأيهما أشعر » .

(٩) ابن خربوذ ، بفتح الحاء والراء المشددة وضم الباء وقى آخره ذال معجمة ، هو معروف بن خربوذ المكي مولى عثمان ، ذكر في ثقات أجل الحديث . تهذيب التهذيب والقاموس في فصل الحاء من باب الذال . ل : « خربوذ » وفيما عدا ل : « خربوز » صوابهما في ه .

(١٠) عبد الله بن عبد الله بن الأهم ، هو عم خالد بن صفوان بن عبد الله بن الأهم ، المرجم في ص ٢٤ . فيما عدا ل : «عبد الله بن الأهم » تحريف

الماتة ، فلم 'يفجًا عمر إلّا وهو ماثلُ بين يديه يتسكلّم ، فحيد الله وأثنى عليه نم فال (') :

أما بعد فإن الله خلق الخلق غنياً عن طاعتهم ، آمِناً لمصيتهم ، والناسُ يومنه في المنازل والرَّأى مختلفون ، والعرب " بشرَّ تلك المنازل ، أهلُ الوبر وأهل ٣٠٠ للدر ، تمُحتاز (٢) دونهم طيّباتُ الدنيا ورَفاغة غيشها (٣) : ميّتهم في النار وحيّهم أعيى . مع ما لا يُحصى من المرغوب عنه ، والمزهود فيه . فلسّا أراد الله أن ينشر فيهم رحمته ، ويُسبغ عليهم نعمته (١) ، بعث إليهم رسولاً منهم عزيزاً عليه ما عَنتُوا ، حريصاً عليهم ، بالمؤمنين روفاً رحيا (٥) ، فلم يمنعهم ذلك مِن أن جرحوه في جسمه ، ولقبوه في اسمه (٢) ، ومعه كتاب من الله ناطق ، و برهان من الله علن عار ، فلما أمر بالعزم (٨) أسفَر لأنر الله لونه ، فأفلج الله حُجّته ، وأعلى كلته وأظهر رعواد ، ففارق الدنيا نقيًا نقيًا ، مباركاً مرضيا (١) . صلى الله عليه وسلم .

ثم قام بمده أبو بكر رحمه الله ، فسلَكَ سُنَقَه ، وأَخذ بسبيله ، وارتدَّت العرب ، فلم يَقبَل منهم ، ها نتضى العرب ، فلم يَقبَل منهم بعد رسول الله إلّا الذي كان قابلاً منهم ، ها نتضى الشيوفَ من أغادها ، وأوقد النّيران من شُعَلها ، ثمّ ركب بأهل الحق أهل الباطل ، فلم يبرخ يُفصِّل أوصالهم ، ويسقى الأرضَ دماءهم ، حتى أدخلهم

<sup>(</sup>۱) الحطية التالية في سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص ١٠٩ ولابن الجوزي ١٣٦ والعقد (٤: ٩٠) طبع لجنة التأليف .

<sup>(</sup>٢) هذا الصواب من ه وسيرة عمر . وفي ل : مختار » وسائر النسع : « تحتار »

<sup>(</sup>٣) الرفاغة والرفاغية ؛ سعة العيش والخصب . (٤) هذه الجملة في ل فقط .

<sup>(</sup>ه) هذا ما في ل. وفي ه : «عزيز . . حريص . . رموف رحيم » بالرقع وسائر النسخ : «عزيزا هليه ما عنم حريص طيكم بالمؤمنين رموف رحيم »

<sup>(</sup>٦) في حواشي ه : «كانوا يقولون بدل محمد مذما يه .

<sup>(</sup>٧) هذه الحملة من ل فقط.

 <sup>(</sup>٨) ب، - : «بالغرامة» تحريف ، ه والتيمورية : « بالعزمة» و فى العقد «بالعزيمة»

<sup>(</sup>٩) هاتان الكلمتان من ل فقط .

فى الذي خرجُوا عنه ، وقرَّرهم بالذى كَفَروا منه . وقد كان أصاب من مال الله بكراً يرتوى عليه ، وحَبَشيَّة تُرضع وَلداً له ، فرأى ذلك غُصيّة عند مَوته ('' فى حلقه ، فأدّى ذلك إلى الخليفة مِن بعده ، وبَرَى اليهم ('' منه ، وفارَق الدّنيا نقيًا ، على مِنهاج صاحبه ، رحمه الله .

ثم قام من بعده عمر بن الخطاب رحمه الله ، فيضّر الأمصار ، وخَلَط الشَّدَّة • باللّين ، فحسَرَ عن ذراعيه ، وشمّر عن ساقيه ، وأعدَّ للأمور أقرانَها (٢٠) وللحزب آلهَا ، فلنا أصابه فتى المغيرة بن شهبة (١٠) أمر ابن عبّاس أن يسأل الناس هل مُثنيتون قاتلَه ، فلما قيل له : فَتَى المغيرة ، استهلَّ محمد الله ألاّ يكون أصابه ذو حَقّ في الذيء فيستحلُّ دمه بما استحلُّ من حَقّه . وقد كان أصاب من مال الله بضماً وثمانين ألفاً ، فكسر رباعه (٥٠) ، وكر ه بها كفالة أهله وولده ، فأدّى ذلك ١٠ إلى الخليفة من بعده ، وفارق الدُّنيا تَقيًا نقيًا ، على منهاج صاحبيه ، رحمه الله .

ثمّ إنا والله ما اجتمعنا بمدها إلاّ على ظُلَع ('') ، ثم إنَّك يا مُحرُ ابنُ الدُّنيا ، ولدَنْكَ " ملوكها ، وألقمتك ثديتها ، وليتَكَ وضَعتَها حيث وضَعَها الله ('' . فالحمدُ لله

1.

<sup>(</sup>١) ل نقط : « عند قوته » .

<sup>(</sup>٢) ل فقط : « إليه » .

<sup>(</sup>٣) أترانها ، أى أسبابها التي تقاد بها ، جمع قرن بالتخريك ، وهو الحبل يجمع به بدران .

<sup>(</sup>غ) هو أبو لؤلؤة فيروز النصرانى ، طمن هم وهو يتأهب لصلاة الصبح بخنجرفقتله ، فتونى لئلاث بقين من دى الحجة سنة ٢٣ . وكان من قبل قد شكا إلى عمر ثقل ما كان يؤدى إلى مولاء المغيرة من خراج ، فلم يشكة ، فترصد له فقتله ، ولما أحيط به وعلم أنه مأخوذ ٤٠ طمن نفسه . انظر مقتل عمر في الطبرى والعقد وغيرهما .

<sup>(</sup>ه) الرباع : جمع ربع ، وهو المنزل . وكسرها : ياعها ريما ربما . وفي اللسان ( ٢ : ٧٥٤ ) : «كسر الرجل ، إذا باع متاعه ثوبا ثوبا » .

<sup>(</sup>٦) ظلع : جمع ظالع ، أراد به المتهم الماثل عن الحق . والظلع : الغمز في المشي والعرج . وفي العقد : « على ضلع أعوج »  $\sim$ 

<sup>(</sup>v) فيما عدا أن : و ألقاها الله به .

الذى جَلا بك حَوْ بَتَهَا<sup>(١)</sup> ، وكشف بك كُر بَتْهَا . امض ولا تلتفتْ فإنّه لا يُغنى مِن الحقّ شيئًا (١) . أقول قولى هــذا وأستغفر الله لى ولكم ، وللمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين الم

قال: ولمّا أن قال: « ثمّ إنّا والله ما اجتمعنا بعدها إلا على ظُلَّم ، مكت الناس كلهم إلاّ هشاما ، فإنّه قال له: كذبت .

### خطبة عمر بن عبد العزبز رحم اللم

أَبُو الحَسن قال : حدّ ثنا المغيرة بن مطرّ ف ، عن شعيب بن صفوان ، عن أَبِيه قال : خطب عر بن عبد المزيز بخُناصرة (٢٦) خطبة لم يخطُب بعدها غيرُها حتى مات رحم الله ، فحيد الله وأثنى عليه وصلى على نبيّه ثم قال(١):

أيّها الناس ، إنّكم لم تُخلَقوا عبنًا ولم تُتَرَكوا سُدًى ، و إِنّ لَكَم مَعادًا يُحكم الله بينكم فيه . فحاب وخَسِرَ مَن خرج من رحمة الله التى وسعَتْ كلَّ شى ، وحرَّم الجنّة التى عَرضُها السّمواتُ والأرض . واعلموا أنّ الأمان غدًّا لمن خاف الله اليوم (و) ، وباع قليلاً بكثير ، وفائتاً بباق . ألا تُرَون أنّكم في أسلاب المالكين ، وسيخلفها من بعدكم الباقون كذلك حتى تُرَدُّوا إلى خير الوارثين . ثم أنتم في كلِّ يوم تُشَيِّمونَ غاديًّا ورانحاً إلى الله ، قد قَضَى ضبّه و بلّغ أجلًا ، ثم تعيِّبونه في صدّ ع من الأرض ، ثم تدَّعونه غير مُوسَد ولا مُمَهّد ، قد خَلَم

 <sup>(</sup>١) الحوية ، بالفتح : الحم ، والنم وهدة العنواب بن ه ، وق ل : « جونها » وسائر
 النسخ : « جويها » ، تحريف ، وق سائر المراجع المتقدمة : « حويتنا » ؛ و « كريتنا » ,

<sup>(</sup>٢) ل: «غن الحق شيئا » .

<sup>(</sup>٣) خناصرة : بلدة بالشام من أعمال حلب (٤) ما بعد « أثني جليه » ساقط من « . أثنل المطبة في العقد (٤ : ٩٥ طبع لحنة التأليف ) والطبرى (٨ : ١٤ ) وابن أبي الحديد (١ : ٨٠) وعيون الأخبار (٢ : ١٤١) والإغافي (٨ : ١٥٢) وصيرة عمر بن هيد العزيز لابن الجوزى ٢٢٢ وابن عبد الحكم ١٤٠٠ .

<sup>(</sup>ه) فيما عدا ل : و لن خاف ربه اليوم g . وكلمة و اليوم g ساقطة من ه .

الأسباب ، وفارق الأحباب ، و باشر التراب (١) ، وواجّه الحساب ، عنيًا عما توك ، فقيراً إلى ما قدّم ، وآيم الله إنّى لأقول لكم هذه المقالة ، وما أعلَم عند أحد منكم من الدُّنوب أكثر بما عندى . فأستغفر الله لى ولكم . وما تبلئنا حاجة يتسع لها ما عندنا إلا سددناها ، وما أحد منكم إلا وددت أنّ يده مع يدى ، ولُحْتَق الذين يلونني (٢) ، حتى يستوى عيشنا وعيشكم . وايم الله إنّى لو أردت غير هذا من عيش أو غَضارة (٢) ، لكان اللسان منى ناطقاً ذَلُولاً ، علماً بأسبابه . لكنه من عيش أو غَضارة كتاب ناطق ، وسُنة عادلة ذَلَ فيها على طاعته ، ونهى فيها عن معصيته .

ثم بكى رحمه الله فتلقى دموع عينيه بطرّ ف ردائه ، ثم نزل ، فلم يُرّ على تلك الأعواد حتى قبضه الله إلى رحمته .

# وخطبة أخرى ذهب عن إسنادها(')

أما بعد : فإنك ناشى فتنة (٥) وقائد ضلالة ، قد طال جُنومها ، واشتدت غُمومُها ، وتلوتت مصايد عدو الله فيها (٢) ، وقد نصب الشَّرَك الأهل الفقلة عما في عواقبها . فلن يَهُدَّ عمودَها ، ولن ينزعَ أوتادَها إلا الذي بيده مُلك الأشياء (٧) ، وهو الله الرحن الرحيم . ألا و إنّ يله بقايا من عباده لم يتخيروا في ظُلمتها ، ولم

- (١) هذه الحملة من ل فقط.
- (٧) اللحمة ، بالضم : القرابة . فيما عدا ل ، ه : ﴿ وَ يَحْمَى ﴿ ، تَحْرِيتُ .
  - (٣) النضارة ، بالفتج : النعبة ، والحصب ، والسعة .
- (٤) عثرت على إسنادها في العقد (٤: ١٤٨ طبع لحنة التأليف) ، وهي لأبي حمزة الحارجي الشاري .

1.

- (ه) في المقد : ﴿ فِي نَاشِي ۗ فَتَنَةً ﴾ .
- (٦) ل : و مصائب » ، وأثبت ما في سائر النبخ والعقد . وفي يعض أصول العقد ، وتوته ته .
  - (v) قيماً عدال ، ه : « ثلك الأشياء » .

ميشايموا أهلَها على شبهتها ، مصابيح النور فى أفواههم تَزْهَر (١٦) ، وألسنتُهم (٢٦) عجج الكتاب تنطن . ركبوا نَهْج السَّبيل ، وقاموا على التلَم الأعظم ، فهم خُصَاء الشيطان الرجيم ، وبهم يُصلِح الله البلاد ، ويدفع عن العباد . فطو بَى لمم وللمستصبحين بنورهم . أسأل الله أن يجملنا منهم .

### خطبة أبى مجزة الخارجي

دخل أبو حمزة الخارجي<sup>(٢)</sup> مكة - وهو أحد نُسَّاك الإباضيَّة وخطبائهم ، واسمه يحيى بن المختار<sup>(١)</sup> - فصعد منبرها<sup>(١)</sup> متوكِّنًا على قوسٍ له عربيّة ، فحيد الله وأثنى عليه ثم قال<sup>(٢)</sup> :

أيَّما الناس ، إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يَتَأْخَر ولا يتقدّم الله عليه وسلم كان لا يَتَأْخَر ولا يتقدّم الله بإذن الله وأمره ووحْيه ، أنزَلَ الله كتاباً بَيْن له فيه ما يأتى وما يتتى ، ولم يك في شكّ من دينه ، ولا في شبهة من أمره ، ثمّ قبضه الله وقد عَلَم السلمين معالم دينهم ، وولى أيا بكر صَلاَتَهم ، فولاه المسلمون أمر دينهم (٧٠ ، فقاتل أهل الرَّدة ، وعَمِل بالكتاب والسنة ، فضَى لسبيله رحمة الله عليه .

(۲) ل : « وأفواههم » . وأثبت ما في المقد وسائر النسخ .

١٥) تزهر : تضيء . وفي العقد وما هذا ل ، ه : « تزهو » ، وليس يشيء .

<sup>(</sup>٣) عرج أبو حزة سنة ١٢٩ من قبل عبد الله بن يحيى ، مظهراً للخلاف على مروان ابن مجمد ، ودخل مكة في موسم الحج يغير قتال ، وفي سنة ١٣٠ دخل المدينة فهرب منها هبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك إلى الشام ، ثم سار أبو حزة وأصحابه إلى مروان فلقيم عيل مروان بوادى القرى فأوقعوا بم ، فرجعوا مهزمين إلى المدينة فلقيم أهل المدينة فقتلوهم وذاك سنة ١٣٠٠ . انظر العابري (١٠٨٠)

 <sup>(</sup>٤) كذا في النسخ , وفي الأغاني ( ٢٠ : ٩٩ ، ٩٩ ) أنه المحتار بن موف , وفي
 جهرة أنساب السرب لاين حزم ٣٨٠ أنه المختار بن عبدالله

<sup>(</sup>٥) في الطبري والأغاني أن هذه الخطبة إعاكانت بالمدينة .

۲۰) انظر الخطبة في الطبرى ، والعقد ( ٤ : ٤١٤ لجنة التأليف ) ، والإغاني ( ۲۰ · ۱۰۵ ) ، وابن أبي الحديد ( ۱ : ۲۰۹ ) . (۷) ما بعد « دنياهم » إلى هنا ساقط من ه ,

ثم وَ لِيَ عَرَ بَنَ الْحَطَابِ رَحْمُهُ اللهُ ، فَسَارُ بِسِيرَةٌ صَاحِبُهُ ، وَعَمِلُ الْكَتَابِ ٣٠٨ والسّنَة ، وجَبَى النّي ، وفرَضَ الأعطية ، وجمع النّاسَ فى شهر رمضان ، \* وجلد فى الخر ثمانين ، وغَزَا المَدُوّ فى بلادهم ، ومضى لسبيله رحمةُ الله عليه .

ثم وَلَى عَبْانُ بن عَفَانَ فَسَارَ سِتَّ سَنَيْنَ بَسِيرَةَ صَاحِبِيهِ ؛ وَكَانَ دُونَهُمَا ، ثم سَارَ فِي السَّتِّ الأُواحرِ بمَا أَحْبِطُ بهِ الأُوائلِ ، ثم مضى لسبيله ،

مُم ولى على بن أبى طالب ، فلم يبلُغُ من الحق قصداً ، ولم يرفع له مَنارا ، ثم مضى لسبيله .

مُ مَ وَلَى مَمَاوِيَةَ بِنَ أَبِي سَفِيانَ لَمِينُ رَسُولَ اللهِ وَابْنُ لَمِينَهُ ، فَاتَّخَذَ عَبَادَ الله خَوَلًا ، ومالَ الله دُولًا ، ودينَه دَغَلاً ، ثُمّ مضى لسبيله ، فالمنوه لعنه الله .

ثم ولى يزيدُ بن معاوية ، ويزيدُ الخور ، ويزيدُ القرودِ<sup>(١)</sup>، ويزيدُ الفهود ، • الفاسق في بطنه ، المأبونُ في فَرْجه ، فعليه لعنة الله وملائسكته (٢٠) .

مَ اقتصّهم خليفة خليفة ، فلما انتهى إلى عمر بن عبد العزيز أعراص عنه ، ولم يذكره . ثم قال :

ثم وَلَى يَزِيدُ بن عبد الملك الفاسقُ فى دينه ، المأبون فى فرجه ، الذى لم يُؤنس منه رُشد ، وقد قال الله تعالى فى أموال اليتامى : ﴿ فَإِنْ آ نَسْتُمْ مِنْهُمُ اللهُ وَمُلْدًا فَادْفَمُوا إليهِمْ أَمْوَ اللهُمْ ﴾ ، فأمرُ أمّة محمد عليه السلام أعظم . يأكل الحرامَ ويشرب الخر ، ويلبس الحُلّة قُوِّمت بألف دينار ، قد ضُرِبت فيها الأبشار (٢٠) ، وهُيَكت فيها الأستار ، وأُخِذت من غير حِلّها . حَبابةُ عن يمينه (١٠) ، وسَلامة عن

<sup>(</sup>١) انظر الحيوان (٤: ٦٦) .

 <sup>(</sup>۲) هذه الحيلة من ل فقط . وقد أسقط صاحب العقد من هذه الحيلية ماكان فيها من ۲۰
 طبق على الحلقاء ، كما صرح بدلك :

<sup>(</sup>٣) البشرة : ظاهر الحلد ، جمها بشر ، وجم بشر أبشار ، كشجرة وشجر وأشجار .

 <sup>(</sup>٤) حبابة من مولدات المدينة كانت حلوة حميلة ظريفة ، حسنة العناء ، طيبة الصوت ،
 ضاربة بالمود . اشتراها يزيد بن عبد الملك بأربعة آلاف دينار ، وكانت تسمى العالبة فسهاها حبابة الأعانى ( ١٤٨ : ١٤٨ ـ ١٠٩٩ ) وأمالى الزجاجي ٧٤ .

يساره (١) تفتيانه ، حتى إذا أخذ الشرابُ منه كلّ مأخذ قدّ ثوبَه ، ثم التفت إلى إحداها فقال : ألا أطير ألا أطير ! نم فيطر إلى لمنة الله ، وحريق ناره ، وألي عذابه .

وأمَّا بنو أميَّة ففرقة الضلالة ، بطشهم بطشُ جَبَريّة ، يأخذون بالظَّنَة ، ويقضُون بالموى ، ويقتلون على الغَضب ، ويحكمون بالشّفاعة ، ويأخذون الفريصة من غير موضها ، ويضعونها في غير أهلها ، وقد بيَّن الله أهلها فجملهم ثمانية أصناف ، فقال : ﴿ إِنّما الصَّدَقات لِلفُقَراء والمَساكِينِ والعامِلِينَ عَلَيْها والمُؤلَّفَة قُلُوبُهُمُ وفي الرُّقَابِ والنارِمِينَ وَفي سَبِيلِ الله وَأَنِ السَّبِيلِ ﴾ . فأقبل صنف تاسع ليس منها فأخذها كلها . تلكم الفرقة الحاكة بغير ما أنزل الله .

وأمّا هذه الشَّيعُ فشِيَعُ ظاهرت بكتاب الله ، وأعلنوا الفرية على الله ، مراقة الفرية على الله ، لم يفارقوا الناس ببصر نافذ في الدين ، ولا بعلم نافذ (٢٠ في القرآن ، " ينقمون المصية على أهلها ، ويعملون إذا وُلُّوا بها . يُعيرُون على الفتنة ، ولا يعرفون الحرج منها ، جُفَاةٌ عن القرآن ، أتباعُ كُهانٍ ، يؤمّلون الدُّول في بعث الموتى ، ويعتقدون الرَّجمة إلى الدُّنيا ، قلّدوا دينهم رجلاً لا ينظر لهم ، فاتلهم الله أنَّى ، يُوفَكون .

ثم أقبل على أهل الحجاز فقال :

يا أهل الحجاز، أتميِّرونني بأسحابي وتزعمون أنَّهم شباب؟! وهل كان أمحابُ

<sup>(</sup>۱) وسلامة هذه هي سلامة القس ، مولدة من مولدات المدينة أيضا ، آخذت عن معبد وابن عائشة فمهرت . وسميت سلامة القس لأن رجلا كان يعرف بعبد الرحمن بن أبي هماو الجشمي من قراء أهل مكة ، وكان يلقب بالقس لعبادته ، شنف بها وشهر ، فغلب هليها لقبه . اشتر اها يزيد بن عبد الملك . وكانت سلامة أحسن من حبابة غناه ، وحبابة أحسن منها وجها ، وكانت سلامة تقول الشعر وحبابة تتعاطاه فلا تحسن . الأغاني ( ٨ : ٥ - ١٢ ) .

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شباباً . أما والله إنى لعالم " بنتايمكم (١) فيا يضر كم في معادكم ، ولولا اشتغالى بغيركم عنكم ما تركت الأخذ فوق أيديكم . شباب والله مكتبلون فى شبابهم ، غيية (٢) عن الشر أعينهم ، هيلة عن الباطل أرجلهم ، أنضاه عبادة وأطلاح شهر (١) ، ينظر الله أليهم فى جوف الليل منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن ، كلما مر أحدهم بآبة من ذكر الجنة بكى شوقا إليها ، وإذا متر بآبة من ذكر الخار شبق شبقة كأن زفير جهتم بين أذنيه . موصول كلالهم بكلالهم : كلالهم الليل بكلال النهار . قد أكلت الأرض ركبهم وأيديهم ، واستقلوا ذلك فى جنب الله ، حتى إذا رأوا السهام قد فوقت ، والسيوف قد انتضيت ، ورعدت المكتبة فوقد الله بعد المكتبة فوقد الله منهم قد أما حقى اختلف رجلاه على عنى فرسه ، وتخصيت بالدماء محاسن وجهه فأسرعت إليه سباع الأرض ، وانحطت عليه طير التماء ، فكم من عين فى منقار طائر (١٠) طالما بكى صاحبها فى جوف الليل من خوف الله ، وكم من كف مناف منار طائل : آه آه ( ثلاقا ١٠) . ثم بكى ونزل .

 <sup>(</sup>١) التتابع : التهافت والوقوع في الشر ، يقال تتابعوا في المير وثنايعوا في الشر ،
 ما عدا ه : « بتنايمكم » ، والوجه ما أثبت من ه .

<sup>(</sup>٢) ما عدا ه : و غضيضة ي .

<sup>(</sup>٣) أطلاح : جمع طلح ، بالكسر ، وهو المعيني .

<sup>(</sup>٤) نوقت : جملت لما الأفواق ، والفوق بالضم : موضع الوتر من السهم

<sup>(</sup>a) في الأصول: « لوعيد الله » ، صوايه عن العقد .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل : بد في منافير طير ه .

<sup>(</sup>٧) نيما عدال ، ه : وأره أره أره و ، فقط ،

## مُطبۂ قطری بن الفحاءة

صعِد قَطَرَىُّ بن النُجاءَ (۱) مِنبر الأزارقة — وهو أحد بنى مازن بن عمرو ابن تميم — فحمد الله وأثنى عليه وصلّى " على نبيه ثم قال(۲) :

أَمَّا بِعِدُ فَإِنِي أَحَدِّرَكُمُ اللَّهُ نِيا فَإِنَّهَا حُلُوةٌ خَضِرة ، حُفِّتْ بِالشّهوات ، وراقت بالقليل ، وتحتبت بالمعاجلة وحُليت بالآمال ، وتربيَّنت بالفُرور ، لا تدوم حَبْرتُها (٢) ولا تؤمّن فجعتُها ، غَرَّارة ضَرَّارة ، خوّانة غدّارة ، حائلة زائلة ، نافذة بائدة ، أكالة غوّالة ، بدلةٌ (١) نَقَالة ، لا تعدو إذا هي تناهت إلى أمنيَّة أهل الرّغبة فيها ، والرّضا عنها ، أن تكون كما قال الله : ﴿ كَمَاء أَنْوَ لَنَاه مِنَ السّماء فَاخْتَلَطَ بِهِ وَالرّضا عنها ، أن تكون كما قال الله : ﴿ كَمَاء أَنْوَ لَنَاه مِنَ السّماء فَاخْتَلَطَ بِهُ نَبَاتُ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيء مُقْتَدِرًا ﴾ . فَانَّا الله عَلَى كُلِّ شَيء مُقْتَدِرًا ﴾ . مع أنّ امرأً لم يكن منها في حَبْرة إلا أعقبته بعدها عبرة ، ولم يَلْق من سَرّالها معلناً إلا منحته من ضَرَّ اللها ظهرا ، ولم تَعُلَّة غَبْيَةُ رِخَاء (٥) إلا هَطَلَت (٢) عليه بطناً إلا منحته من ضَرَّ اللها ظهرا ، ولم تَعُلَّة غَبْيَةُ رِخَاء (٥) إلا هَطَلَت (٢) عليه

(١) سبقت ترجمه في (١ : ٣٤١) .

(۲) الحطبة في المقد ( ؛ ۱۱۱ ) . وصبح الأعثى ( ۱ : ۲۲۳ ) وعون الأخبار ( ۲ : ۲۰۰ ) وتهاية الأرب ( ۲ : ۲۰۰ ) . وقد رويت في شج البلاغة بشرح ابن الحديد ( ۲ : ۲۰۰ ) وتهاية الأرب ( ۲ : ۲۰۰ ) . وقد رويت في شج البلاغة بشرح ابن الحديد ( ۲ : ۲۳۸ – ۲۲۰ ) : « هذه الحملية ذكرها شيخنا أبو عبان الحاحظ في كتاب البيان والتبيين ، ورواها لقطري بن الفجاءة . والناس يروونها لأمير المؤمنين عليه السلام . وقه رأيتها في كتاب المونق لأبي عبد الله المرزباني مروية لأمير المؤمنين أشبه . وليس يبعد عندي أن يكون مطرى قد خطب بها بعد أن أخذها عن بعض أصحاب أثبر المؤمنين عليه السلام ؛ فإن الحوارج تكانوا أصحابه وأفصاوه ، وقد لتى قطرى أكثرهم »

(٣) أخبرة ، بالفتح ؛ السرور والنعبة وسعة العيش ر

(٤) بدلة ، أريد بها كثيرة التبديل ، أما ضبطها فلا أحده لأنى لم أهند إليها في معجم من المعاجم المتداولة ، فقد تكون « بدلة » كفرحة و « بدلة » كضمحكة . وفيما هدا ل : « يذلة » ولا وجه لها . و « بدلة نقالة » ساقطة من ه .

ه و ه : ه : ه : ه على المطل ، وهو مطل خفيت . والنهية ، بالفتح : الدنمة من المطل . فيما عدا ل ، ه : ه غيثة به تحريف .

(٦) ل ، ح : و أهلك ۽ صوابه تي ه و ب والعيمورية .

مُونة بَلاه ، وحَرَى إذا أَضْحَت (١) له منتصرة أن تُعْسِى له خاذلة متنكّرة ، وإن جانب منها اعذودَب واحلول ، أمرًا عليه منها جانب وأو بى (٢٧) ، وإن آتت امراً من غَضَارتها ورفاهتها نِعَمّا ، أرهقته من نوائبها نِعَمّا ، ولم يُمس امرؤ منها فى جَناح أمن إلا أصبح منها على قوادِم خوف ، غرَّارة غَرورٌ ما فيها ، فانية فان من عليها (٢٠) ، لا خير فى شيء من زادها إلا التقوى . مَن أقلَّ منها استكثر ، مما يؤمنه ، ومَن استكثر منها استكثر بما يُوبيقه ويطيل حَزَنَه ، ويُبكى عينه ، كم واثني بها قد فجمته ، وذى مُتأنينة إليها قد صرعته ، وذى اختيال فيها قد خدعته . وكم من ذى أبهة فيها قد صيَّرته حقيراً ، وذى نخوة قد ردَّته ذليلا ، وكم مِن ذى أبهة فيها قد صيَّرته حقيراً ، وذى نخوة قد ردَّته وقطافها سلّم ، وأسبابها رمام (١٠) ، وخلوها صير ، وغذاؤها سما ، وأسبابها رمام (١٠) ، وقطافها سلّم ، مليكها مسلوب ، وعريزها مفلوب ، وسليمها منكوب ، وحامدها عروب (٧٠ . مع أنّ وراء ذلك سكرات الموت ، وهول المُطلّع (٨٥ وارةوف بين عدى الحَدُن الذين أساووا بِما عَدُوا وَجَزِي الّذِين أَخْتُوا وَجَزِي الّذِين أَخْتُوا وَجَزِي الّذِين أَخْتُوا وَجَزِي الّذِينَ أَخْتُوا وَمَوْنَ النّه أَعَاراً ، وأوضَع عا يَدى الحَدَن الذي المنتفى من كان أطول منكم أعاراً ، وأوضَع عا يَدى الحَمْق المَاراً ، وأوضَع عا يَدى الحَدَن المن أَخْرا و أَخْرَى الّذِينَ أَخْتَنُوا وَجَزِي الّذِينَ أَخْتَوُا وَمَوْنَ النّها وأَعْرا و أَعْرَى الّذِينَ أَخْتَوُا وَمَوْنَ النّينَ أَخْوا وَمُوْنَ الْونَ مَن كَان أطول منكم أعاراً ، وأوضَع عا

<sup>(</sup>١) قيما عدا ل: وأصبحت و.

<sup>(</sup>٢) أوفي : مسهل أوباً ، صار فيه الوباء والوخم . ل : و أوى ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) العقدوما عدال: وقان ما عليها ي

 <sup>(4)</sup> الأسباب : جنع سبب ، وهو الحبل ، والزمام : جنع رمة بالضم ، وهي قطمة والية . منى أنه لا يركن إليها

 <sup>(</sup>a) السلع ، بالتحريك : قبات مر سام .
 (7) ه : و بدرض و في المواضع الثلاثه .

<sup>(</sup>٧) محروب : مسلوب .

 <sup>(</sup>A) المطلع : موضع الاطلاع من إشراف إلى اتحداد ، يديد به الموقف يوم القيامة ،
 أو ما يشرف طيه من أمر الآخرة عقيب الموت .

<sup>(</sup>٩) من الآية ٣١ ني سورة النجم.

آثارًا (۱) و أهد عديدا ، وأكف جنودا ، وأعند عُنُودا (۲) : تعبدُوا الدُّنيا أَى قَدَّبُد ، و آثوها أَى إِيثار ، وظَمَنوا عنها بالكره والصَّفار ، فهل بَلَمْكُم أَنَّ الدنيا صبحت للم (۲) نَفْسا بفِدْية ، أَوْ أَعْنَتْ عنهم فيا قد أهلكتهم بخطب (۱) ، بل قد أرهَ مَتْهم بالقوادح ، وصمصحتهم بالنواثب ، وعَقرتهم بالمصائب (۱) . وقدرأيتم تنكرها لمن دان لها (۲) و آثرَها ، وأخلد إليها ، حين ظَمَنوا عنها لفراق الأبند إلى آخر المُسند (۷) . هل زودتهم إلا الشنك ، أو تورّت لمم إلا الطَّلة ، أو أعتبهم إلا اللهاء ، وأحدتهم إلا الصنك ، أو تورّت لمم إلا الظَّلة ، أو أعتبهم إلا اللهابة ، فهذه تو رون أم عليها تحرصون ، أم إليها تعلم تعرفون . يقول الله : ﴿ مَنْ كَانَ يُريدُ الحَليَاةَ الدنيا وَزينَتها نُوفَ إلَيْهِمْ أعالم فيها وهم فيها لا يُبْخَسُون . أولِئِك الذين لَيْسَ لهم في الآخِرة إلا النّار وحَبِط فيها وهم فيها لا يُبْخَسُون . أولِئِك الذين لَيْسَ لهم في الآخِرة إلا النّار وحَبِط وأتم فيها وأنكم تاركوها لابُدٌ ، فإنما هي كا وصِفها الله باللهب واللهو ؛ وقد قال وذكر الذين قالوا من أَسَدُ منا قوة (۲) . ثم قال :

مُحِلوا إلى قبورهم فلا يُدعَون رُكبانًا ، وأُنزلوا فيها فلا يُدعَون ضِيفانًا ، وجُمِل لهم من الضَّريح أجنانُ (١٠) ، ومن التُّماب أكفان ، ومن الرُّفات ،

<sup>(</sup>١) قيما عدا ل : و وأوضح منكم آثارا ه .

<sup>(</sup>٢) عند عندا ، بالفتح ، وعنودا ، بالضم : عنا وطنا وتجاوز قدره .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي الحديد : « سخت لهم » .

<sup>(</sup>٤) الحطب : الشأن أو الأمر ، صغر أو أعظم . (٥) ه : « بالمصايب ه .

<sup>.</sup> و زان لها : خضع و ذل . فيما عدا ل : و زان لها ۽ ، تحريف .

<sup>(</sup>٧) المسند: الدهر ، يقال لا آتيه يد المسند ، أي أبدا .

<sup>(</sup>٨) الآيتان ١٥ ، ١٦ من سورة هود .

 <sup>(</sup>٩) ابن أبي الحديد : « والمعلوا فيها بالذين قالوا من أشدمنا قوة . حلوا إلى قيورهم » .
 ونحوه في المقد .

<sup>•</sup> ٢٠) الأجنان : جمع جنن ، بالتحريك ، وهو للقبر .

جيران ، فهم جيرة لا يجيبون داعيا ، ولا يمنمون صَيا ، إن أخصبوا لم يفرحوا ، و إن أقحطوا لم يقنطوا ، جيم (١) وهم آحاد ، وجيرة وهم أبعاد ؛ متنامون لا يُزارون ولا يَزُورون ، حلماء قد ذهبت أضفانهم ، وجُهَلاء قد مانت أحقاده (٢) لا يُحتى فَجْعُهم ، ولا يُرجَى دفعهم ، وكا قال جَلَّ وعَز : ﴿ فَتِلْكَ مَساكَنُهم لم لا يُحتى فَجْعُهم ، ولا يُرجَى دفعهم ، وكا قال جَلَّ وعَز : ﴿ فَتِلْكَ مَساكَنُهم لم لا يُحتى فَجْعُهم ، ولا يُرجَى دفعهم ، وكا قال جَلَّ وعَز : ﴿ فَتِلْكَ مَساكَنُهم لم الله عَنْ مِن بَعْدِهم إلا قليلاً وكُنا نحن الوارثين (٢) ﴾ . استبدَلُوا بظهر الأرض ، بطنا ، و بالسَّعة صِيقا ، و بالأهل غُربة ، وبالنُور ظلمة ، فجاءوها كا فارقوها : حُفاةً عُراةً فُرادَى ، غير أنهم ظعنوا بأعمالهم إلى الحياة الدائمة ، وإلى خلود الأبد . حُفاةً عُراة فُرادَى ، غير أنهم ظعنوا بأعمالهم إلى الحياة الدائمة ، وإلى خلود الأبد . يقول الله : ﴿ كَمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْق نُعيدُه وَعْدًا عَلَيْنا إنَّا كُنَا فَاعِلِين ﴾ . يقول الله : ﴿ كَمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْق نُعيدُه وَعْدًا عَلَيْنا إنَّا كُنَا الله وإلا كم أداء حَقّه (١) . بطاعته ، ورزقنا وإيا كم أداء حَقّه (١) .

### خطبة محد بن سلمانه (\*) يوم الجمعة وكان لا يغيّرها

الحمد لله . أحمدُه وأستعينه وأستغفره ، وأومِن به وأتوكل عليه ، وأبرأ من الحول والقوة إليه () . وأشهد أن الحول والقوة إليه () . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محداً عبدُه ورسوله ، أرسله بالهُدى ودين الحق ليظهرَه على الدين كله ولو كر م عد المشركون . مَن يعتصم بالله ورسوله فقد اعتصم بالدُروة الوثقى ، وشيد في الآخرة والأولى . ومَن يعص الله ورسوله فقد ضَلَّ ضلالاً بعيداً ، وخَسِرَ خُسرانا مبيناً .

( نان - نان )

<sup>(</sup>۱) المقد وما عدا ل : « جمع » . (۲) ل : « و ذهلاء » تحريف .

<sup>(</sup>٣) ل : و فتلك بيوتهم عارية بما ظلموا وتلك مساكهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا . . وهو علط بين آيتين .

<sup>(؛)</sup> زاد في العقد ۽ ۽ تم ترال ۽ .

<sup>(</sup>ه) سبقت ترجمته والإشارة إلى خطبته في ( ١ : ٢٩٥ )

<sup>(</sup>٦) علم الحملة من ل فقط .

أَسَالَ الله أَن يَجِمَلُنا و إِنَّا كُمْ تَمْنَ يَطِيعُهُ و يَطْيعُ رَسُولُهُ صَلَى الله عليه وسلم ، ويتبع رضوانه ، ويتجنّب سُخْطه ، فإنّما محن به وله . أوصيكم عبادَ الله بتقوى الله ، وأحثّكم على طاعة الله ، وأرضَى لكم ما عند الله ؛ فإنّ تَقوى الله أفصلُ ما تَحَاثُ الناسُ عليه ، وتداعَوا إليه ، وتواصَوا به . فاتقوا الله ما استطعتم ، ولا تموتُنَ إلاّ وأنتم مُسْلِمُون .

#### خطبة عبيد الله بن زباد

يا أهل البصرة انسُبونى (٢٠) ، فواقله ما مُهاجَرُ أبى إلاّ إليكم ، ولا مَولِدى الآ فيكم ، وما أنا إلا رجلُ منكم . والله لقد وَلِيَكُمُ أبى وما مُقاتِلتُكُم إلا أربعون ألفاً ، فبلغ بها ثمانين ألفاً ، وما ذرّيَّتُكُم إلاّ تمانون ألفاً ، وقد بلغ بها عشر بن ومائة ألف . وأثم أوسَّعُ النّاسِ بلاداً ، وأكثرهُ جواداً (٢٠) ، وأبعدهُ مَقاداً ، وأغنى النّاسِ عن الناس . انظرُ وا رَجُلاً تُوَلونه أمراً كم ، يكفّ سفهاء كم ، ويَقسِمه فيا بينكم (١٠) ، فإنّا أنا رجلُ منكم .

الله أبوا غيرَه قال : إنّى أخاف أن يكون الذى يدعوكم إلى تأميرى حَداثةً
 عديكم بأمرى ؟

<sup>(</sup>۱) ل : و سلمة بن أبى فؤيب ه وصوابه من الطبرى ( ۷ : ۷۰ ) و بدائر النسخ . و هو سلمة بن فؤيب بن مبد الله بن عكم بن زيد بن رياح بن يربوع بن حنظلة . فيما عدا ل ، ه : و الرياضي و تحريف .

ه و (۲) ل : « أتسبونني ۽ ، صوابه في الطبري وما عدا ل . وجاء نظير هذا في عطبة كليبة ابن مصلم : « انسبوق تجدوف عراق الأم » . الطبري ( ۸ : ۲۰۰ ) .

<sup>(</sup>٣) فيما عدال ، ه : و جنودا ؤ .

<sup>(</sup>٤) ل : وريئسه بينكم ه .

### خطبة معاوية رحم انق

الهيثم بن عدى ، عن أبي بكر بن عيَّاش ، عن أشياخه قال : لما حضرَتُ معاوية الوفاة ويزيدُ غانب ، دعا معاويةُ مُسْلِمٍ بن عُقبةَ النُرَى ، والصَّحَّاكُ بن قيس الفهرئ ، فقال (١) :

أبلغا عتى يزيدَ وقُولَا له : انظُرْ إلى أهل الحجاز فهم أصلُك وعِترتُك (٣) ، فن أتاك منهم فأكرمه ، ومن قعد منهم (٢) عنك فتعبده . وانظر إلى (٢) أهل العراق ، فإنْ سألوك عزْلَ عامل في كل يوم ( " فاعزِلْه عنهم ؛ فإنَّ عزْلَ عامل العراق ، في كلّ يوم أهورَنُ عليك من سَلِّ مائة ألف سيف ثم لا تدرى عَلامَ أنت عليه منهم . ثم أَنظُرُ إلى أهل الشَّام فاجَعلهُم الشُّمارَ دون الدِّثار (٥٠) ، فإنْ رابكَ منْ عدول ريب فارمه بهم ، فإن أظفر ك الله بهم فاردُد أهل الشام إلى بلادهم ، ولا. ١٠ يقيموا في غير ديارهم(٦) فيتأدَّبوا بغير أدبهم . لستُ أخافُ عليك غير عبد الله بن عُمَر ، وعبدَ الله بنَ الزُّبير ، والحُسينَ بنَ على ، فأمّا عبد الله بن عمر فرجلٌ قد وَقَدَهُ الوَرعِ (٧٧) . وأمّا الحسين فإنِّي أرجو أن يكفِيَكُه الله بمَنْ قتل أباه ، وخَذَلَ أَخَاهِ . وأَمَّا ابنُ الزُّبيرِ فإنه خَبِّ ضَبِّ (٨) .

وفى غير هذه الرواية : « فإن ظفرت بابن الزبير فقطَّمه إرْبا إرْبا ( ٩٠ × ٠

<sup>(</sup>١) الخطية في المقد (٤: ٧٧) .

<sup>(</sup>٢) وكذا في العقد . وعثرة الرجل : رهطه وعشيرته الأدنون من مضي وغبر . وفي (٣) هذه الكلمة ساقطة من العقد وما عدا له ، ه .

<sup>(</sup>٤) ق كل يوم ، من أي ، د فقط .

<sup>(</sup>e) الشعار : ما ولى شعر جمد الإنسان دون ما سواه من الثياب . والدثار : الثوب يكون فوق الشعار . وكلمة ﴿ إِلَى ﴿ سَاتِطَةُ مَنْ هُ .

 <sup>(</sup>٦) في العقد وما عدا ل : « في غير بلادهم »

<sup>(</sup>٧) وقدَّه الورع ، أي كسره وأثَّفته وبلغ منه مبلغا

<sup>(</sup>٨) الحب ، بالفتح ويكس : الحداع ، والفس : ذو الحقد .

<sup>(</sup>٩) م : و نقطه آرابا ه .

قات معاوية فقام الضحّاك بن قيس خطيباً ، فقال : « إنَّ أمير المؤمنين معاوية كان أنف العرب ، وهذه أكفانه ونحن مُدْرِجُوه فيها ، ومُخَلُّون بينه وبين ربّه ، فمن أراد . حضورة بعد الظهر فليحضُرْه » . فصلّى عليه الضحّاك بن قيس ، ثم قدّم يزيدُ ولده ، فلم يُقدِم أحدٌ على تعزيته حتّى دخل عليه عبدُ الله بن حمّام السّالولي (١) فأنشأ يقول :

اصير يزيدُ فقد فارقت ذَا ثقة واشكر حِبَاء الذي بالمُلْك حاباكا(٢) لا رُزِيْتَ وَلا عُقْتَى كَمُقْباكا لا رُزِيْتَ وَلا عُقْتَى كَمُقْباكا أَصبحت راعِي أهل الدِّينِ كلَّهم فأنت ترعاهمُ والله يرعسساكا وفي معاوية الباقى لنا خَلَفٌ إذا نُعيتَ ولا نَسْمَعْ بَمَنْعاكا

فانفتخ الخطباء لِلبكلام بعد ذلك(٢)

# مطبة فتيبة بن مسلم الباهلي (\*)

عَام بخزاسان خطيباً حين خَيلَم (٥) فقال:

أتدرون من تُبايعون ؟ إنَّمَا تبايعون يَرِيدَ بن ثَرُوان - يعنى هَبْنَقَةُ القيسى (٢٠ - كَأْنِّى بأمير من خَاء وَحَكَم (٧٠) ، قد أَتَاكَم يَحَكُم في أموالُكم وفُروجكم وأبشاركم .

(١) سبقت ترجمة في (١: ٤٠٩) .

ر١) سبعت نوجته في ( ١ : ٢٠٠٠ ) . (٧) هـ : « ذاكرم » ، و في العقد : « ذا مقة » .والمقة : الحب . وفي هـ . « أصفاكا » .

(٣) ل : و بعد ذاك بالكلام ، .

(۲) تا يعد شمن بالمحدم » .
 (٤) شبقت ترجعه في هذا الجذر، ص ٤٢ . وكلمة « الباهل » ساقطة من ل .

(٥) في حوافي ه والتيمورية: «يعنى حين خلع سليمان بن عبد الملك و دعا لنفسه بعد موت عمر بن عبد العزيز ». وفي العقد (٤: ١٢٥): «حين خلع سليمان بن عبد الملك » وانظر خبر الحلع في العلري (٨: ١٠٣ – ١١٢) حيث انتهى الأمر بقتل تعيية سنة ٩٦ و والحلية وردت في العلري (٨: ١٠٥) عنملطة بالحطية التي بعدها

(٦) هو أبو نافع يزيد بن ثروان الملقب بذى الودعات ، أحد بنى قيس بن ثعلبة ، كان مرب به المثل فى الحمق . وكان يحسن إلى السهان من إبله ويهمل المهازيل ، ويقول ، إنما أكرم ما أكرم الله وأجين ما أهانه . انظر الميدانى فى (أحق من هبئةة ) .

﴿٧﴾ حاء : حي من مذحج . لذلو اللسان ( ٢٠ : ٣٣٤ ) ومقاييس اللغة ( ٢ : ٢٦ ) =

ثم قال : الأعراب وما الأعراب ، قلمنة الله على الأعراب . جمعتُ كم ، كا يجتمعُ قَرَّع الحريف (١) ، من منابت الشِّيح والقيصوم ، ومنابت القِلقِل (٢) ، وجزيرة أبرُ كاوان (٢) تركبون البقر ، وتأكلون القَضْبَ (١) ، فملت كم على الخيل ، وألبستكم السلاح ، حتى منع الله بكم البلاد ، وأفاء بكم النَى . قالوا : مُو نا بأمرك ، قال : غُرُ وا غيرى .

## وخطب مرة أخرى

فقال (٥٠): يا أهلَ العراق ، ألستُ أعلَمَ النّاسِ بَكَمَ . أَمَّا هَذَا الحَيُّ مَنَ أَهِلَ العَلَّمِ مَنَ أَهِل أهل (٢) العالية فَنَتَمُ الضَّدَّقَةِ (٧) وأتا هذا الحَيُّ من بَكَر بن وائل فعِلْجة بظراه لا تمنعُ رِجلَيها . وأتّا هذا الحَيُّ من عبدالقيس فما ضَرَبَ العَبرُ (٨) بذنبه . وأَمَّا هذا الحَيُّ من الأزد ، فعُلوجُ خَلْقِ الله وأنباطُه . وايمُ الله لو ملسكتُ أَمْلَ ١٠

- وحَكُمُ كَذَلِكَ : حَيْ مِنَ الْهِنَ . هما جيماً من سَمَّدُ الشَّهْرِةُ بِنَ مَنْسَجَ النَظْرُ نَهَايَةَ الأرب ( ٢ : ٣٠١ ) حيث ورد الاسم الأول محرفا برسم « جا » .

(١) القرع: قطع من السحاب رقاق كأنها ظل إذا مرت من تحت السحابة الكبيرة. والمريف أول الشتاء يكون السحاب فيه متفرقا غير متراكم. انظر اللسان (قزع) حيث نسر قول على «كا يجمع قزاع المريف ». فيما عدا ل : «كا يجمع قزاع المريف ». فيما عدا ل : «كا يجمع ».

(۲) القلقل ، بكسر القافين ؛ شجر له حب عظام يؤكل . ل : « الفلفل » تحريف .

(٣) الذي في معجم البلدان : « بركاوان : ناحية بفارس ، رجاء في تاريخ ابن الإثير (٣ : ١٧) . « وقبل أن عَبَّان بن أبي العاصي أرسل أخاء الحكم من البخرين في ألفين إلى فارس ، ففتح جزيرة بركاوان في طريقه » . وفي العبرى : « تركبون البقر والحمر في جزيرة ابن كاوانه » .

(٤) ألقضِب: الرطبة، وهو ما آكل من النبات المقتضب غضا. ما عدا ل ، ه · ه النفس.

(ه) الخطبة في العقد ( ٤ : ١٣٦ ) .

(٦) هذه الكلمة من العقد ، و ل ، ه

(٧) في هامش هـ والتيموس ية وب : : « يعنى أنهم من قبائل شي كنم الصدقة وليسو!
 بمستوين و لهم جرأة » .

(٨) الدير بالفتح : الحاد . كن عن جاعرتيه ، وحما موضع الرقمتين من است الحاد .
 وصفهم بالمهانة و الضعة .

النَّاسِ لنقشْتُ أَيديّهِم ('> وأمّا هذا الحيُّ من تميم فإنّهم كانوا يُستُمون الغَدْرَ فِي الجَاهلية : « كَيْسان » (٢٠) . قال النمر بن تولب يهجو تميا :

إذا ما دعوا كيسانَ كان كهولُهم إلى الغدو أدنى من شَبلِهم النُودِ

وخطّب مرة آخری

فقال ("): يا أهل خُراسان ، قد جر بتم الوُلاة قبلى : أتاكم أُمَيّة (") فكان كاسمه أُمِيّة الرأى وأُميَّة الدّين (") ، فكتب إلى خليفته : إنّ خراج خراسان وسجستان لو كان في مطبّغه (") لم يَكْفِه . ثم أَتَاكم بعده أبو سعيد - يعنى الملّب بن أبى صُنُوة (") - فدوَّحَ بكم ثلاثاً (") ، لا تدرُون أفي طاعة أنتم أم في معصية . ثم لم يَجْب فيناً ولم ينك عدُوًا (") . ثم أتاكم بنُوه بعده مثل أطباء الكلبة ، مهم ابن الدُّحة (")

و (1) أى لو وسمت أيديهم بالنار . و في هامش ه ، ب : و هذه إشارة لفعل الحنجاج. ؟ لأنه كان قد وسم قوماً في أيديهم بالنار » .

(۲) مَا بِعَدْ هَذِهِ الكَلْمَةُ وَضْعَ فِي بِ تَعْلِيقًا عَلَى كُلْمَةً « كَيْسَانَ » . وهو ساقط من ه .

(ْ۲ُ) الخطبة فى العقد ( ؛ ؛ ۱۲٦ ) والطبرى ( ۸ : ۱۰۰ ) . وقد مزج الطبرى بين جله الخطبة وسابقتها .

ه (٤) هو أمية بن عبد الله بن أسيد بن أبي العاص ، كان عاملا لعبد الملك بن مروان على خراسان ، ثم عزله سنة ٨٧ وجمع سلطانه العجاج : الطبرى (٧٠ : ٢٨) .

(٥) الأمية : تصنير الأمة الملوكة .

(٦) فيما عدا ل : و مطبخته و . و نص في الماجم على أذه و الطبخ ، يكسر الم .

(٧) المهلب بن أبي صفرة ، ولى عراسان من قبل الحجاج بعد أمية . ألطبرى (٧ : ٢٨٠).

٧٠ (٨) ل ، هو التيمورية : « بلايا » ، وق ب : ح : « البلا » عرفتان عما أثبت . وق العلبرى : « قدوم بكم ثلاث سنين » . والتدويم : المدوران .

(٩) نكى العدر ينكيه : أصاب منه . العابرى : « لم ينكا » . يقال أيضاً فكأت العدو .

أنكرم، لنة ونكيم.

(١٠) في العقد : و دحة ي . وقال معقباً : و ابن دحة ، يريد يزيد بن المهلب ي . وكذا في حواشي ه . وفي السان ( دحم ) : وقال أبو النجم :

لم يقض أن ملكنا ابن الدحد ه

حرك احتياجا – أى الفرورة – يعنى يزيد بن المهلب » . وقد ولى الحجاج يزيد هذا خراسان به وقد ولى الحجاج يزيد هذا خراسان به وتد موت المهلب من موله الحجاج عن خراسان سنة ٤٢ ، وولاها أتناء المفضل بن . المهلب العلم . ( ٨ : ٢٠ 6 ٤٢ ) .

حِصانٌ يصرب في عانة (١) ، ولقد كان أبُوه يخافه على أمَّات أولاده ، ثمُّ قد أصبحتم وقد فتح الله عليكم البلاد ، وأمَّن لكم السُّبل (٢) ، حتَّى إن الظُّمينة لَتَخْرُج مِن مَرْ وَ إلى سَمَرْ قَنْد في غير جَوَارْ (٢٠).

#### خطیة الأحنف بن فیس

قال بعد أن حَمِد الله وأننى عليه وصلى على نبيّه (<sup>١)</sup> .

يا معشر الأرد وربيعة ، أنتم إخواننا في الدِّين ، وشركاؤنا في الصُّهر ، وِأْشِقَّاوْنا فِي النَّسِبِ ، وجيرانُنا فِي الْدَّارِ ، ويدُنا على العدُونَ . والله لَأَزْدُ البصرة أحبُّ إلينا من تميم الكوفة ، ولأزُّد الكوفة أحبُّ إلينا من تميم الشام . فإن استَشْرَى شنا نُكُمْ ( ) ، وأبَى حَسَكُ صُدُورَكُمْ ( ) ، فني أموالنا وسعة أحلامنا لنا ولكم سَعَة .

# مطبة جامع المحاربى

ومن محارب جامع ، وكان شيخًا صالحًا ، خطيبًا لَسِنا ، وهو الذي قال للحجاج حين بني مدينة واسط : « بنيتُها في غير بلدك ، وأورثْتُها غيرَ ولدك . وكذلك من قطَّمه العُجب عن الاستشارة ، والاستبداد عن الاستخارة » .

(۲) جذه الجملت ليست في ه

 <sup>(</sup>۱) المائة : القطيع من هر الوحين ، الطبرى : « يزيد قحل ثبارى إليه النساء » .

<sup>(</sup>٣) وكذا في الطبرى . والجواز : الولاية . اللسان ( جوز ١٩٣ ) . ب والتيمورية ي « جوان » تحریف . وقی ه : ه جوار »

 <sup>(</sup>٤) الخطبة في العقد (٤:٤٤) و الطبرى (٢٢:٧). ه: ها بعد حد الله والثناء عليه ه..

<sup>(</sup>o) الشنآن : العداوة والبغض ، استشرى : عظم وتفائم . فيما عدا ل : و استشرف ه. • ٣٠

<sup>(</sup>٦) حسك الصدر : حمد العداوة ، كما في السان (حسك) . في العقد وما عدا ل :

 <sup>(</sup>٧) ما عدا هـ: « فن أموالنا وأحلامنا سعة لنا ولكم » ».

وشكا الحجاجُ سُوء طاعةِ أهل العراق وتَنقَّم مذهبَهُم ، وتسخطَ طريقتَهم ، فقال جامع (١) :

أُمّا إِنّهم لو أحبُّوك لأطاعوك ، على أنّهم ما شَيْفوك لنَسبك (٢٠) ، ولا لبلدك ، ولا لبلدك ، ولا لبلدك ، ولا للدات نَفْسك ، فدَعْ ما يُبْعِده م منك ، إلى ما يقر بُهم إليك ، والتمس العافية مَّن دونك [ تُفطَها مَّن فوقك (٢٠) ] ، وليكن إيقاعُك بَعْدَ وعيدِك ، ووعيدُك بعد وعدك .

فقال الحجاج: إنَّى والله ما أرَى أنْ أردَّ بنى اللَّكيعةِ إلى طاعتى إلا بالسيف . فقال: أيُّها الأمير، إنّ السَّيفَ إذا لاقى السّيف ذهب الخيارُ. فقال الحجاج: الخيار يومثدُ لله . فقال: أجل، ولكن لا تَدْرِي لمن يجعلُه الله . فقضب الحجاج فقال: يا هَنَاه (1) ، إنَّك من مُحارب. فقال جامع:

ولِلحرب سُمِّيْنا وكُنَّا تُحارباً إذا ما القَنَا أمسى مِنَ الطَّمن أحمرا والمنت للخُضري (٥)

 <sup>(</sup>۱) الحطبة في العقد (٢ : ٤/١٧٩ : ٤ ) وزهن الآداب (٤ : ٨٤) وهيون الأخبار (٢ : ٢١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) شنفه : أبغضه . وفي العقد والعيون · « شنتوك به . يقال شنأه وشنته : أبغضه .

<sup>(</sup>٣) التكملة من المصادر المتقدمة وما عدا ل .

به (٤) الهن : كلمة يكنى بها عن الإنسان ، تقول : يا هن أقبل . وقد تراد الألف والهاء
 فيقال للرجل يا هناه بضم الهاه ، على تقدير أنها آخر الامم ، وبكسرها لالتقاء الساكنين .
 اللسان ( هنا ٢٤٥ )

<sup>(</sup>ه) هو الحكم بن معمر الحضرى . والحضر : ولد مالك بن طريف ، وكان بيته وبين ابزر ميادة مهاجاة . الأغانى ( ٢ : ٩٤ )

جامع فر بين صُنُوف خيل الشام ، حتى جاوزهم إلى خيل أهل العراق . وكان الحجّاج لا يَخْلِطُهم ، فأبصر كَبْكَبَة فيها جماعة كثيرة من بَكر العراق ، وقيس العراق ، وتميم العراق ، وأزْد العراق ، فلما رأوه اشرأبُّوا إليه ، و بلّغهم خروجه فقالوا له : ما عندك ؟ دافع الله كنا عن نفسك . فقال : و يحكم غُمُّوه بالخلّع كا يغمُّم بالبداوة ، ودعُوا التعادى ما عاداكم ، فإذا ظفرتم به تراجمتم وتعافيتم (۱). وأيُّها التّميمي ، هو أعدى لك من الأزدى ، وأيُّها القيسي ، هو أعدى لك من التّغلي . وهل ظفر بمن ناوأه منكم إلّا بمن بق معه منكم .

وهرب جامعٌ من فوره ذلك إلى الشَّام فاستجار بزُفَرَ بن الحارث.

## وخطب الحجاج

فقال (۲): اللهم أرنى الهُدَى هَدَّى فأتبِمَه ، وأرنى الغَىَّ غَيَّا فأجتنبَه (۲) ، ، ولا تَكِلْنى إلى نفسى ، فأضل ضلالاً بعيدا . والله ما أُحِبُّ أنَّ ما مضى من الدُّنيا لى بعامتى هذه ، ولَمَا بَتِي منها أَشْبَهُ بِما مضى من الماه بإلما .

### وخطبة له أيضا

414

الهيثم قال: أنبأنى ابن عَمَياش عن أبيه قال: خرج الحجّاج يوماً من القصر بالكوفة، قسمِ على الله الله الله الله والكوفة، قسمِ على نبيّه ثم قال (١٠) :

يا أهل العراق ، يا أهل الشِّقاق والنُّفاقِ ، ومساوِي الأخسلاق ،

 <sup>(</sup>١) هذا ما ق ه ، ومعناه تجاوز كل منكم عن حقه بنا عدا ه : « و تعاقبتم » و لا وجه نه .
 وقى العقد : : ﴿ و تعاديم » .

<sup>(</sup>٢) إلحلية في المقد ( ٤ : ١١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) في العقد وما عدا ل يتقديم هذه الجملة على سابقتها .

<sup>(</sup>٤) أَخْطَبَةً فِي الْمَقَد (٤: ١١٥) وابن أَبِي الحديد (١١: ١١٤) والطبري (٧: ٢١٢) وإجباز الترآن ١٢٤. ه: «وأثني عليه ثم قال ه.

وبنّى اللَّكيمةِ ، وعبيدَ العصا ، وأولادَ الإما ، والفَقْع بَالقَرْقوِ ( ) . إنّى سمِعتُ تَسَكَبيراً لا يُرَاد به الله ، و إنما يُراد به الشّيطان . و إنّما مَثْلَى ومثّلُكم ما قال عَمرو بن رَرّاقة الهَمْدَنَى ( ) :

وكنتُ إذا قومٌ غزَوْنى غرَوتُهُم فيل أنا فى ذا يالَ مَسْدانَ طَالَمُ مَتَى تَجَبَع القلبَ الذكيَّ وصارماً وأَيْفًا تَحَيًّا تَجَتنبُ كَ المَطَالَمُ أمّا والله لا تقرَّعُ عصاً عَصاً إلّا جعلتُها كأنسِ الدّابر.

# مَطِبَ الْحَجَاجِ بعد دير الجماجم (٢)

خطب أهل العراق بعد دَيْر الجاجم(١١) فقال:

يا أهل العراق ، إنّ الشيطان قد استبطنكم نفالطً اللّم والدّم ، والمصب والسامِع ، والأطراف والأعضاء ، والشّفاف ، ثم أفضى إلى الأنخاخ والأصماخ ، ثم ارتفع مَعَشَش ، ثم باض وفر تن ، فَحَشاكم نفاقاً وشقاقاً ، وأشعرَكم خِلاقاً ، واتتخذتموه دليلا تتبعونه ، وقائداً تطيعونه ، ومُؤاتراً تستشيرونه ، فكيف تنفعكم تجربة ، ثو تعظيكم وقعة ، أو يحورُكم إسلام ، أو ينفعكم بيان . ألستم أصحابي بالأهواز ، حيث رُمْتُم المتكر ، وسعيتم بالنَدْر ، واستجمعتم للكفر ، وظنتم أنّ الله يخذُل

(۱) الفقع : كأة بيض رخوة . والقرقر : الأرض المنطقطية .
 (۷) عرض در دراقة أو ادر دراة الأرض ساحد الأغان ( ۷۱ م)

(٣) عرو بن براقة أو ابن براق ألا ذكر صاحب الأغان ( ٢١ : ١١٣ ) . وهو أحد
 عدائي المرب ، ذكره تأبط شرا في قصيدته الأولى من المفضليات :

لیلة صاحوا وأغروا بی سراعهم بالیبکتین لدی مفدی این براثی

فيما عدا ل ، ه : ﴿ يَرَاقُ ﴾ وهو الأصح .

، ب (٣) موضع هسنَّه الخطبة فيما عدا ل بعد كلام هلال بن وكيع وزيد بن جيلة أ.

(٤) كانت وقعة دير الحاجم بين الحجاج وبين عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ، يقرب الكوفة ، وفيها هزم ابن الأشعث سنة ٨٠. العاجري ( ٨ : ٢١ ) . ما لحطية في العقد ( ٤ : ١١٠ ) وابن أبي الحديد ( ١ : ١٤٤ ) وثباية الأرب ( ٧ : ٢٤٠ )

دينه وخِلافته ، وأنا أرميكم بطَرَف : وأتم تَسَلّون لواذاً ('' ، وسهزمون سراعاً ثمّ يومُ الرّاوية وما يوم الرّاوية ('') ، به كان فشكُ كم ('') وتنازُعكم وتخاذُكُ كم ، وبراءة الله منكم ، ونكوص ('') وليّكم عنكم ، إذ ولّيتم كالإبل الشّوادد إلى أوطانها ، النّوازع إلى أعطانها ، لا يَسأل المره عن أخيه ولا يَلوى الشّيخ على بنيه ، حين عَضَكم السّلاح ، ووقصَتْ كم الرّماح ('') . ثم يومُ دَير الجاجم ، وما ويُم دير الجاجم ؟! به كانت المعارك ('') واللاحم ، بضَرْب يُريل الهامَ عن مقيله ، ويُده مُل الخليل عن خليله ('') .

يا أهل المراقي ، الكقرات بعد الفَجَرات (١) ، والفَدَرَات بعد الخَترات ، والنَدْرَات بعد الخَترات ، والنَّرْوة بعد النَّرْوات ! إنْ بعثتُكم إلى ثُغُوركم غَلَلْتُم وخُنْتُم (١) ، وإن أمِنتم أرَّجَفْتُم ، وإن خِفتم ناققتم . لا تَذكُرون حسنة ، ولا تشكرون نيعة . هل ١٠ استخفَّكم ناكث ، أو استنواكم غاو (١٠) ، أو استنفر كم عاص (١١) ، أو استنفر كم ظالم ، أو استعفدكم خالم إلا تبعدوه وآوَ يْتُمُوه ، ونصرتُموه ورجَبْدوه (١٧) ، فا أهل العراق ، هل شَفَب شاغب ، أو نَعَب ناعب ، أو زَفَر رَافر إلا كنتم يا أهل العراق ، هل شَفَب شاغب ، أو نَعَب ناعب ، أو زَفَر رَافر إلا كنتم

<sup>(</sup>١) نيما مدال: و تتساون ۽ .

<sup>(</sup> ٧ ) الزاوية ؛ موضع قرب البصرة ، كانت به وقعسة مشهورة بين الحجاج ١٥ وعبد الرحن بن محمد بن الإشعث ، قتل فيها خلق كثير من الفريقين ، وذلك سنة ٨٧ . الطبرى ( ٨ : ١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) نيما مدال: وبها كان فشلكم و .

<sup>(</sup>ع) ل : « وتصوص ه ، تحریف .

<sup>(</sup>ه) ه د ه حتى ۽ موضع ۽ نمين ۽ ، وفيما ها، ٿا ۽ وقيستگم ۽ ، واقعم ، به هالوڙمن ۽ الکسر .

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : وبها كانت المارك ،

<sup>(</sup>٧) اقتيس هذا من رجز لمار بن ياس في وقعة صفين ٣٧٦ -- ٣٨٧ .

<sup>(</sup> ٨ ) في سائر المصادر : و والكفرات بعد الفجرات و بالعطف .

<sup>(ُ</sup> p ) عَلَى طَلُولًا : شَانَ \* (١٠) في حواش هـ : « وأخرى : استغواكم غاو ه

<sup>(</sup>۱۱) پ ، سـ : « أو استنفركم عاص ه .

<sup>(</sup>١٢) الترجيب : التعلم . ل : و دبيتموه ه .

أتباعَه وأنصارَه . يا أهل العراق ، آلم تنهكم المواعظُ ؟ ألم تَزْجِرْ كم الوقائم؟! ثم التفت إلى أهل الشام فقال : يا أهل الشام إنّما أنا لسكم كالظّليم الراميح عن فراخه (۱) ، يننى عنها المدر ، و يُباعِد عنها الحجر ، و يُسكنّها من المطر ، و يحميها من الضّباب ، و يحرّمها من الذّناب . يا أهل الشام ، أثم الجُنّة والرّداه ، وأنتم العُدّة والحداد .

\* \* \*

وقال رجل لحذيفة (٢٠ : أخشى أن أكون منافقاً . فقال : لوكنت منافقاً لم تخش ذلك .

وقال آخر ؛ اعلم أنَّ المصيبة واحدةٌ إن صبرت، و إن لم تصبر فهما مصيبتان . ١٠ ومُصِيبتُك بأجرك، أعظمُ من مصيبتك بميْتك .

وقال صالح بن عيد القُدّوس :

إِن يَكِن ما به أُصِبْتُ جليلاً فَذَهابُ العزاء فيه أجلُّ (٢) وقال آخر: تعزَّ عن الشيء إذا مُنِعتَه ، لقلة ما يصحبُك إذا أُعطِيته ؛ وما خَفّف الحساب وقله ، خير مما كثره وثقله .

، قال: وحدثنا أبو بكر الهذلى -- واسمه سُلْمِيُّ ( ) حقال: إذا جَمَع الطَّبِامُ أربعاً فقد كمل وطاب: إذا كان حلالاً ، وكثُرت الأبدى عليه، وسُمَّى اللهُ تعالى فى أوَّله، ومُحِمد فى آخره.

<sup>(</sup>١) الظليم : ذكر النمام . الرامح : المدافع . وفي اللسان ( ٣ : ٢٨٧ ) : « والعرب تجمل الرمح كناية عن الدافع والمنع » . وافظر هذه القطعة من الحطبة في الحيوان ( ٣ : ٣٥٣ ) . (٧) هو أبو عبد الله حديفة بن اليمان ، أحد الصحابة الأجلاء ، استعمله عر على

المدائن . ومات سنة ٣٦ . تهذيب التهذيب ، وصفة الصفوة ( 1 : ٢٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) طبق البيت في ص ٧٤ من هذا المزد .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجته في (١: ٣٥٧).

آما بمدَّ فإنَّه لا يُخبِرعن فَضْل المرء أصدَّقُ مِن تُركِه تُزكية نَفْسه ، ولا يعبُّر عنه في تُزكية أصحابه أصدَّقُ من اعتباده إيَّاهم برغبته ، واثتبانيه إياهم على حرمته .

#### خطبة يزير بن الوليد

قالوا (٢٠) : ولِمُنا قَتَل يَزيدُ مِن الوليد ابنَ عُمّه الوليدَ بنَ يزيدَ بنِ عبد الملك بن • مروان (٢٠) ، قام خطيباً ، بعد أن حمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

والله يأيها الناس () ، ما خَرَجْتُ أشراً ولا بَطَراً ، ولا حرصاً على الدنيا ، ولا رغبةً في الملك ، وما بي إطراء نفسى ، وإنِّى لظَاهِمْ لها ، ولقد خَسِرتُ إن لم يرخمنى ربِّى ، ويغفر لى ذنبى () ، ولكنّى خرجتُ غضبًا لله ولدينه ، وواعياً إلى الله وسُنة نبيّه ، لمّا هُدِمَت معالمُ الهدى ، وأطني نُور التَّتى () ، وظهرَ الجبّار العنيد ، وكثرتُ حوله الحرزق والجنود () ، المستحلُ لكلِّ حُرْمة ، والرّاكبُ لكلِّ بدعة . مع أنه والله ما كان يؤمنُ بيوم الحساب ، ولا يصدقًى بالنواب واليقاب . وإنه لابنُ عَمّى في النسب ، وكمنيّى في الحسب . فلنا رأيتُ ذلك استخرتُ الله في أمره ، وسألنه أن لا يكلني إلى نفسى ، ودعوت إلى ذلك مَن

۲.

 <sup>(</sup>۱) هو العتابي ، الذي مضت ترجت أي (۱: ۲۲۱) : وفي جميع النبيخ : « عمرو ، و٩
 ن كلشوم » ، تحريف

<sup>(</sup>٢) الحطبة في العقد ( ٤ : ٩٥ ) والفخرى ١٢٠ وعيون الأخبار ( ٣ : ٢٤٨ ) .

 <sup>(</sup>٣) قتله للبلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة ١٢٦ وولى الحلافة بعده . الطبرى
 ٢: ٩) .

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : وأيها الناس والله يم

<sup>(</sup>ه) هذه الجملة من ل فقط .

 <sup>(</sup>٦) فيما عدا ل : والتقوى α .

 <sup>(</sup>٧) وهذه الجملة من ل فقط . والحزق ؛ الجاعات ، جم حزقة ، بالكسر .

أَجابني من أَهل وِلايتي ، حتى أراح الله منه المباد ، وطَهَّر منه البلاد ، بحول الله ووَوَّق ووَّد الله عولى وقوَّق

أيها الناس ، إنّ لم على ألاّ أضع حَجرًا على حَجرٍ ، ولا لَينةً على لينة ، ولا أحرى نهرا(١) ، ولا أكبرَ مالاً ، ولا أعطيته زوجاً ولا ولداً ، ولا أنقُلَ مالاً من بلد إلى بلد حتَّى أَسُد فقر ذلك البلد وخصاصة أهله ، بما يغنيهم ، فإنْ فَصَل فَصَل فَصَل دَهَ إلى البلد الذي يليه بمن هو أحوج إليه منه . ولا أجر كم في تُنور كم (١) فأفتِنكم وأفتن أهاليكم ، ولا أغلق بابى دونكم فيأكل قويتكم ضعيفكم ، ولا أحل على أهل جز يتكم ما أجليهم به عن يلادهم وأفعلَعُ نسلهم . ولكم عدى أعطياتكم في كلَّ سنة ، وأرزاقكم في كلَّ شهر " ، حتى تستدر " ٣٧٠ المعيشة بين المسلمين ، فيكون أقصاهم كأدناهم . فإنْ أنا وقيت فعليكم السَّع والجاعه ، وحسن الموازرة والمكانفة (١) ، وإن أنا لم أوف لكم (١) فلكم أن تغلمونى ، إلا أن تستتيبونى ، فإنْ أنا تُبتُ قبلتم متى ، وإن عرَفْح أحداً يقوم مقاى متن يمن يُعرَف بالصَّلاح ، يعطيكم من نفسه مثارَ ما أعطيكم ، فأردتم أن تبايعوه فأنا أوَّلُ من بايمة ، ودَخل في طاعته (١)

١٥ أيُّها الناس : لا طاعةً لحالوق في معصية الخالق . أقول قولي هذا(٢٠ وأستنفر الله لي ولسكم .

فلما بويع مَرُوان بن محمد نبَثَه وصلَبَه . وَكَانُوا يقر ون في السكتب:

<sup>(</sup>١) كرى الهر : اجتقره.

<sup>(</sup>۲) ل : و فإن فضل شيء يه .

<sup>(</sup>٣) حمر الحيش : حبسهم في أرض العدو ولم يقفلهم .

<sup>(</sup>١) الكانفة : المارنة . (٥) فيما عدا ل : و أف لكم ٥٠ .

<sup>(</sup>۲) ل : و من يبايده ويدخل في طاعته » .

<sup>(</sup>٧) ل: و أقول ذاك ع .

« يا مُبذّر الكنوز ، ويا سَجَّاداً بالأسحار ، كانت ولايتُك للم رحمة ، وعليهم حُجةً ، أخذوك فصلَبُوك » .

#### خطبة بوسف بن عمر

١.

قام خطيباً يوسف بن عر (١) فقال (٢):

اتقوا الله عبادَالله، فكم مِن مؤمِّل أملاً لا يبلغُه، وجامِسِيم مالاً لايأكله، • ومانِيم مالاً لايأكله، • ومانِيم ما سوف<sup>(٣)</sup> يتركُه ، ولملهُ مِن باطل جَمَعه ، ومِن حق مَنَعه ، أصابَهُ حراماً ، وأورثه عَدوًّا ، فاحتمل إضرَم (<sup>٢)</sup> ، وباء بوزره ، ووَرَد على ربَّه آسفاً لاهفاً ، قد خسر الدُّنيا والآخرة ، ذلك هو الخُسران المبين .

کهزم هنول بن وکبیع <sup>(۵)</sup> وزیر بن مبین<sup>(۲)</sup> والأمنف بن قیسی .

#### هند فمر

بشّار بن عبد الحيد ، عن أبى ربحانة (٧) قال : وفد هِلال بن وكيم ، والأحنف بن قبس ، ورَيد بن جَبَلة على عمر رحه الله ، فقال هلالُ بن وكيم :

- (۱) سبقت ترجِت في ( ۱ : ۳۱۱ ) ، وهو ابن ابن هم ألحجاج . ه : « قام طبا فقال » .
  - (٢) الخطبة في المقد ( ١ : ١٣٤ ) وتهاية الأدب ( ٧ : ٢٠٠ ) .
    - (٣) فيما عدال : وعاسوف و .
    - (٤) الإصر ۽ بالكسر ؛ الذنب ، وعقوبة الذنب .
  - (ه) علال بن وكيع ، اختلف في صمبته وقتل يوم الجمل . الإصابة ٢٠٥٣ .
- (٦) ذكره فى الإصابة و ٢٩٩ باسم وزيد بن سيلة ، بالياء ، ثم قال : وويقال يجيم وموسعة ، ويقال زيد بن رؤاس التميسى ، وكان تثريفا ، وكان الأسئف يقول فيه : طالما عرفنا النمال إلى زيد نتملم منه المرومة – يمنى فى الحاطية . وله ذكر فى وقعة صفين ٢٧ وذكر ابن صاكر أنه وفد على معاوية .
  - (٧) هو أبو ريمانة شمون ويقال سمون بن زيد بن عنافة الأزهى حليث الأقصار ، له حجة وشهد فتع دستي مرابط بسقلان . قالوا : وهو أول من طوى الطومار وكتب قيه مدوجا مقلوبا . الإصابة ٢٩١٦ وتهذيب التهذيب .

يا أمير المؤمنين ، إنّا أبابُ مَن خَلَفَنا من قومنا ، وغُرَّةُ مَن وراءنا من أهل مصرِنا ، وإنّك إنْ تصرِفْنا بالزيادة فى أعطياتنا ، والغرائض لعيالاتنا ، يزدْ ذلك الشَّريف منا تأميلاً ، وتحكُنْ لذوى الأحساب أبّا وَصُولاً . فإنّا إنْ نكن مع ما نَمتُ به من فضائلك ، ونُدلى به مِنْ أسبابك (١) ، كا بُلِدٌ الذى لا يُحَلُّ ولا يُرحل (١) ، نرجِع با نَف مصاومة وجُدود عائرة ، فعيعنا وأهالينا (١) بسَجْل من سِجالك المُتْرَعة .

وقام زيدُ بن جبلة فقال : يا أمير المؤمنين ، سَوِّدِ الشَّرِيفَ وأَ كَرِمِ الحسيب ، وازرَعْ عندنا من أياديك ما نسدُ به الخَصاصَة ، ونَطَرُد به الغاقة (، ، فإنّا بقُفّ من الأرض (٥٠) ، يابسِ الأكناف مقشعِرُ الذَّروة ، لا شجَرَ فيه ولا زَرْع ،

١ وإنَّا مِن العرب اليومَ إِذْ أَتبِناكُ عِرأًى ومَسمَّع

وقام الأحنف فقال : يا أمير المؤمنين إنَّ مفاتِح الخير بيد الله ، والحرص قائدِ الحِرمان . فاتَق الله فيا لا يُغنى عنك يَوم القيامة قيلاً ولا قالا ، واجمَل بينك و بين رعيّتك من العدل والإنصاف ، سبباً (٢) يكفيك وفادة الوفود ، واستماحة النُمتاح ؛ فإنَّ كلَّ امرئ إنّما يجمع في وعائه ، إلا الأقل ممَّن عسى أن تقتحه الأعين ، وتخونهم الألسن ، فلا يُوفَد إليك يا أمير المؤمنين (٧).

<sup>(</sup>١) ل : و من فضائله ، و و من أسبايه ، .

<sup>(ُ</sup>٢) الحد ، بالنيم : البدّ القليلة إلماء ، والماء يكون في طرف الفلاة . عنى أنه ليس بموضع حلول وارتحال ، لقلة جدواه .

<sup>(</sup>ع) الميح : المطاء ، ل : و قح من أهالنيا  $\alpha$ 

<sup>(</sup>ع) أن تو تسدير و و و تطرد يه بالتاه .

<sup>(</sup>o) القف ، بالضم : ما غلظ من الأدض وارتفع .

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ل: «شيئا »

 <sup>(</sup>٧) بمد مذه ، فيما عدا ل ، خطبة الحبجاج بعد دير الجاجم الى مفهت في ص ١٣٨ .
 وق حواثي ه : وقوله لا يوفد إليك ، يعني به الذي تقتحمه الأغين » .

#### غطبة زباد

وخطب زياد فقال:

استوصُوا بثلاثة خيراً: الشريف ، والمالم ، والشيخ . فوالله لا يأتيني شريف بوضيع استخفَّ به إلاّ انتقمتُ له منه ، ولا يأتيني شيخ بشاب استخفَّ به إلاّ أوجمتُه ضرباً ، ولا يأتيني عالم بجاهل استحفَّ به إلاّ نكلتُ به (١)

\* \* 4

على بن سليم قال : قال حائم طي لمدي ابنه : أَيْ بُغُنَّ ، إِنْ رأيت أَنْ الشرّ يتركك إِنْ ركتَه فاتركه

قال: وقال عدى بن حاتم لابن له: قم بالباب فامنَعْ مَن لا تعرف ، وأُذَنْ لمن تعرف ، وأُذَنْ لمن تعرف . فقال: لا والله ، لا يَكُونَنَّ أُوّلَ شيء وَلِيته مِن أَمْر الدنيا منْعُ الله قوم من طعام (٢٦).

وقال مدینی الملک بن مروان (۲) ، ودخل علیه بنوه : أراك الله ف بنیك ما أرى أباك فیك ، وأرى بنیك فیك ما أراك فی أبیك .

وقال بعض الأعراب وهو يرقِّس بعض أولاد الخلافة و يقول:
إنَّا لنرجُوكَ لتِيكَ تيكاً هُمَا لرَّيك ونَجتبيكا
هى التى كَأْمُل أَنْ تأْمَيكا وأَنْ يَرَى ذالتُهُ أَبُولُكُ فيكا
ه كا رأى جَدَّكُ في أَبِيكا (18) \*

\* \* #

( ۱۰ - بيان - ئان )

50.

<sup>(</sup>١) ما عدا ل : و قوالة لا يأتيني شيخ . . . ولا يأتيني عالم . . . . ولا يأتيني شريب

<sup>(</sup>٧) فيما عدا ل : و من طعامك ي . آ

<sup>(</sup>٧) ى مجالس ثملب ٢٢٧ أنه الوليد بن يزيد .

<sup>(1)</sup> هذا الحبر من ل ، ه نقط ، وهو ساقط من سائو اللسخ .

وقال ابن شُبرُمة (١) : ذهب العلم إلاّ غُبّرات في أوعية سوه (٢٢)

الهيثم بن عدى "، عن ابن عَيَاش ، عن أبيه (") قال : خرج الحجّاج إلى القاوسان (4) فإذا هو بأعرابي في زرع فقال له : مَّن أنت ؟ فقال : من أهل عُمان . قال : فن أيَّ القبائل ؟ قال : من الأزد . قال : كيف عِلمُ لك بالزرع ؟ قال : بأي لأعلم من ذلك علماً . قال : فأيُّ الزرع خير "؟ قال : ما غَلُظ قصبُه ، واعتم نبته ، وعظمت حبَّته ، وطالت سنبلته . قال : فأيُّ المينب خير ؟ قال : ما غُلُظ عوده ، واخضر عوده ، وعظم عُنقوده . قال : فا خير التمر ؟ قال : ما غُلُظ الحاده ، ودق ودة بودة بودة بالقر ؟ قال : ما غُلُظ الحاده ، ودق ودة بودة بعاه (٥) .

<sup>(</sup>١) هو مبدالله بن شهرمة ، تقدمت ترجعه ق (١: ٩٨). (٢) النبرة ، بضم النين وتشديد الباه ؛ البقية من كل شيء ، وكذك النبرة بالضم

وتسكين الياه . وجانت على هذا الصواب في نسخة ه وجاسع بيان العلم لاين عبد البر (١: ١٠٥) . وفي سائر النسخ : « هيارات ۽ ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) أبن مياش ، هو مبد الله بن عياش ، المرجم في ( ٢١٠ ، ٢٩٠ ) . له : ه ابن

<sup>.</sup> عباس من أبيه ۽ ، تحريف . (1) فيماً عدا ل ، ه : ، الفارسان ۽ .

<sup>(</sup>ه) السما ، بالنتج : جم سماة ، وهي القشرة . ه : و سماؤه ۽ .

### من اللنز في الجواب

قالوا: كان الحطيئة يرقى غنماً له ، وفي يده عصا . فر" به رجل فقال : يا راعى الفنم ما عندك ؟ قال : مجراه من سَمَ (١) . يعنى عَصَاهُ . قال : إنَّى ضيف . فقال الحطيئة : للصَّيفان أعددتُها .

قال ابنُ سُليم (٢٠ : قال قيس بن سمد (٢٠ : اللهم ارزَقْنَ حَداً ومجداً ، فإنه لا حَد إلا بِفَعال ، ولا مجد إلا بِعال .

وقال خَالد بن الوليد لأهل الحيرة : أخرِجُوا إلى رَجلاً من عقلائكم أسأله عن بعض الأمور . فأخرجوا إليه عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حَيّان (٤) بن مُقيلة (٥) النَسْتانى ، وهو الذى بنى القصر (٢) ، وهو يومئذ ابن خسين وثلثمائة سنة عالى فقال له خالد : مِن أَين أقصى أثر ك ؟ قال مِن صُلب أبى . قال : فِن أَين حَرجت ؟ قال : مِن بطن أتى . قال : فعلم أنت ؟ قال : على الأرض . قال : فغيم أنت ؟ قال : في ثيابى . قال : ما سنّنك ؟ قال : عَظم". قال : أَتَمقِل ، لا عَقَلتَ ؟ قال : إي

<sup>(</sup>١) الممجراء : الكثيرة العجر ، أى العقد . والسلم، بالتَّحريك : شجر . وأنظر (٣ : ٨)

<sup>(</sup>٢) هو على بن سليم ، سيق قريبا في ص ١٤٥ س ٦ . والخبر في ( ٢٨٤ : ٢٨ ) ﴿ ﴿ وَا

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : ﴿ إِنْ قيس بن سعد بن عبادة قال ٥ .

<sup>(</sup>ع) قيما عدا ل ، ه : و حبان ۽ صوابه قيما وتي المعرين ٣٧ . وأدرك عبد المديج الإسلام وم يسلم ، وكان تصر اتيا ، انظر أمالي المرتشي ( ١ : ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>ه) في الأصل و نفيلة ، ، صوابه من الممرين . قال السجمتان : « وخرج بقيلة في ثوبين أحضرين ، فقال له إنسان ؛ ما أنت إلا بقيلة . فسمى « بقيلة » لذلك ، واسمه ثملية بن سنين . وانظر أمال المرتضى ( 1 : ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>٦) هو قصر بنى بقيلة ، كا ذكر المرتشى ، يناه بالحيرة . وأنشد السجستاق. \* ﴿ وَاللَّهُ السَّجَسَاقَ. ﴿ ﴿ وَالمُرْتَضَى لَهُ : ﴾

لقد بنیت الحدثان قصراً كو ان المره تنفعه الحصون. رفیع الرأس أقس مشعشرا دُنواع الریاح به حنسین

والله وأقيد. قال: ابن كم أنت ؟ قال: ابن رجل واحد. قال: كم أنى عليك من الدهر؟ فقالى: لو أتى على شيء لقتلنى. قال: ما تزيدنى مسألتك إلا عُمَى (١)؟ قال: ما أجبتُك إلا عن مسألتك. قال: أغرَبُ أنتم أم نبط؟ قال: عرب استنبطنا، ونبط استعربنا. قال: فربُ أنتم أم سلم؟ قال: سلم. قال: فما بال ٣٣٣ هذه الحصون؟ قال: بنيناها للسفيه حتى يمىء الحليم (٢) فينهاه. قال: كم أتت عليك سنة ؟ قال: خسون وثلثما ثه. قال: فما أدركت؟ قال: أدركت سفن البحر تُوفَعُ إلينا في هذا الجرف في، ورأيت المرأة من أهل الحيرة تأخذ مِكتَلَها على رأسها ولا تترود كم ألا رغيفاً واحداً، فلا تزال في قُرَّى مُخْصِبة متواترة حتى ترد الشام. ثم قد أصبحت خراباً يَباباً، وذلك دأبُ الله في العباد والبلاد.

ا قال: وأتى أزهر بن عبد الحارث رجل من بنى يربوع ، فقال: ألا أدخل؟ فال: وراءك أوسَعُ لك. قال: قد أحرقت الشّمس رجلي (٢٠ . قال: 'بل علمهما تبرُدا . فقال: يا آل يربوع! قال: ذليلاً دعوت . يا بنى دُرَيْص (١٠ ) أطمعتكم عاماً أوّل جُلّة (٥٠ ) فأكلتم جُلّتكم ، وأغَر مم على جُلّة الضّيفان .

وقال الحجَّاج لرجل من الخوارج: أَجَمَعْت القرآن؟ قال: أَمتفرُّقاً (٢٠ كَانَ ١٥ فأجمّه. قال: أتقرؤه ظاهراً؟ قال: بل أقرؤه وأنا أنظر إليه. قال: أفتحفظُه؟ قال: أخشِيتُ فِراره فأحفظَه. قال: ما تقول في أمير المؤمنين عبد الملك؟ قال:

<sup>(</sup>١) النمى : الأمر المتلبس. ل : « عني » ، ما عدا ل « رعما » . والوجه مأ أثبت.

<sup>(</sup>٢) فيما عدال ، ه : بر حتى يأتى ۽ .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : « إن الشمس أحرقت رجل » .

 <sup>(</sup>٤) دريص : مصغر درص ، بالكبر ، وهو ولد البربوع ، ويقال أيضاً لولد الفار و القنفذ و الهرة و الكلبة و الغائبة وتحوها . وقيما عدا ل : « حريص » ، تحريف

<sup>(</sup>ه) الجلة ، بالضم : وعام من خوص يوضع فيه التمر ويكنز .

<sup>(</sup>٦) هذا ما في هـ . و في لهـ : يه أمغرقاً يه وسائر النسخ : يه أمغترقا مـ ـ

لَمَنَهُ الله ولَمَنَكَ مَهُ . قال : إنَّكَ مَقْتُولُ فَكَيْفُ تَلْقَى الله ؟ قال ؛ أَلْتَى الله بَعْمِلِ وَتَلْقَاهُ أَنتَ يَدِى (١) .

وقال لقان لابنه وهو يعظهُ : با 'بنّى ، الرّحَم العلماء بر كبتيك ، ولا تجادهم فيمقتوك ، وخُذْ من الدُّنيا بلاغَك ، وأبقِ (٢) فُضُول كسيك لآخرتك ، ولا ترفض الدُّنيا كلَّ الرفض فتسكون عيالاً ، وعلى أعناق الرجال كَلاً ، وصم صوماً يكسِر م شهوتك ، ولا تصم صوماً يضر بصلاتك ، فإنَّ الصلاة أفضل من الصوم ، وكُن كالأب للينيم ، وكالزَّوج للأرمَلة ، ولا تحابِ القريب ، ولا تجالس السَّفيه ، ولا تخالِط ذا الوجهين ألبتة .

وسمع الأحنفُ رجلاً يُطرى يريد عند معاوية ، فأما حَرج من عنسده اسحَنْفَرَ فى ذُمِّهِما (؟) ، فقال له الأحنف : مَهُ ؛ فإن ذا الوجهين لا بكون عنسد ، أنهُ وجيهاً .

وقال سميد من أبى المَر ُو بة (١٠): لَأَنْ يَكُونَ لِى نُصَفِي ُ وَجِهُ وَصَفَ لَسَانَ ، على ما فيهما من قُبِح المنظر وعَحْر المَخْبَر ، أحثُ إلى من أن أكون ذا وجهين وذا لسانين ، وذا قولين محتلفين .

وقال أيّوب السَّحْتيانى (°): الفَّمَّام ذو الوجهين أحسنَ الاستماع ، وحالفَ ، و الإبلاغ .

۲.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) فيما بعدا ل : ﴿ أَلِمَّا ۚ بِعَمَلُ وَتَلْقَاهُ بِدَى ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) فيما عدا ل : و وأنفق a .

<sup>(</sup>٣) اسحنفر الرجل في منطقه : مضى ولم يتلبث .

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته فی ( ۱ : ۳٦٩ ) . `

<sup>(</sup>ه) هو أيوب بن أبي تميمة السختيانى المترجم فى ( ١ : ١٩٣ ) . والسختيانى ، بفتح السين المهملة وكسرها ، نسبة إلى عمل السختيان وبيمها ، وهى الحلود الفعانية . انظر السمعانى ٢٩٢ والقاموس ( سخت ) . و « سختيان » لفظة فارسية . معجم استينجلس ٩٦١ .

حفص بن صالح الأزدى (١) عن عامر الشّعبى ؛ قال : كتب عمر إلى معاوية (٢) و أمّا بعد فإنّى كتبت إليك بكتاب فى القضاء لم آلُك ونفسى فيه خيراً (٢) الزّمْ حَسى خصال يسلم لك دبنك ، وتأخذ فيه بأفضل حظّك : إذا تقدّم إليك خصان فعليك بالبّينة العادلة ، أو اليمين الفاطعة . وأدن الضعيف حتى يشتد قلبُه و ينبسط لسانه . وتعبّد الغريب ؛ فإنك إن لم بتمهده تزك حقّه ، ورجم إلى أهله ؛ و إنما ضيّع حقّه من لم يرفئ به ، وآس بينهم فى لحظك وطرفك ، وعليك بالصّلح بين الناس ما لم بستين لك قصل الفضاء » .

أبو يوسف ، عن المرزى (١) ، عن حدثه عن شُرَيح ، أن عمر بن الخطاب

ال تُشَارِ ولا تُشَارِ ولا تُضَارَ (٥) ، ولا تَبِع ولا تبتع ف مجلس القضاء ،
 ولا تقض بين اثنين وأنت غضبان » .

وقالَ عمر بن عبد الغزير: إذا كان في القاضي خس خصال فقد كل: علمُ ما كان قبله ، وتراهة عن الطبّم ، وحِلْم عن الخصم ، واقتداء بالأثمة ، ومشاورة أهل الرأى .

<sup>(</sup>۱) نيما عدا ل ، ه : ه الأذرى ه ء وهذه نسبة إلى ه أذربيجان ه .

<sup>(</sup>٢) عند ابن أبي الحديد (٢: ١١٩) أن الكتاب وجهه صر إلى أبي موسى الأشهري وهو بالبصرة . واظر رسائل الجاحظ (٢: ٢١) بتحقيقنا .

<sup>(</sup>٣) ل : « لم آ ټك فيه ونفسي خيراً » ٠

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الرحين تحمد بن عبد الله بن سليمان العرزي الكونى ، روى عن صفاه ٧٠ - ومكمبول ، وقتادة . وعنه شعبة ، والثورى ، وشريك وغيرهم . توفى سنة ١٥٥ . تهذيب التهذيب والسعماني ٣٨٧ .

<sup>(</sup>ه) ولا تضار ، من ل نقط ، على أن مأخذ هذا الكلام من الحديث : و فكان خير شريك لا يشارى ولا يمارى ولا يدارى » . فلمل و لا تضار » عمرفة من و لا تدار » . وفي اللسان و ۱۹ : ۱۹۹ ) : و لا يدارى ، أى لا يدفع ذا الحق من حقه » .

محد بن حرب الهلالى قال (١) : لما وَلَى يِزيد بن معاوية سَلمَ بن زياد (٢) خو اسان ، قال له :

## وعاقالوا في التشديق وفي ذكر الأشداق

#### ۴۲۰ قال المارين (۱):

مَن كَان يَعَلَمُ أَن بِشَراً مُلْصَتَى فَالله بِجزيه وربك أعسلم ((\*) . يُنبيك ناظر وقلة لله لله وتشادق فيه ولون أسح إن العربج الحض فيه دلالة والعرق منكشِف لن يَتوسم أمّا لسانك واحتباؤك قاعداً فزرارة المُدُسى عندك أنجم (()

(١) يدله فيما عدا ل : وقال الهلالي و .

حتهت على سلم فلما هجرته وخالطت أقواما بكيت على سلم المارف ١٥٧ ، والآغان في غير ما موضع ، والطرى ( ٢ . ٦٦ ) .

(٣) فيها علما ل : وإذا أخلف منك أخلف من فيك و . وكلمة و من و لبست في ه .

(ه) المُلصق: الدعى في القوم وليس منهم بنسب . .

<sup>(</sup>۲) هو سلم بن زیاد بن آبی ستیان ، آسد آمراه الأمویین وولاتهم . ولاء یزید خراسان ۱۰ وصحبتان سنة ۲۱ . و لما مات و خرج عبد اقد بن الزبیر یطلب انتشه اگلافة ، قبض طیه و حبسه وطالبه بالمال ه و دخل علیه الفرزدق فی عبسه یشکو قلة المال ، ویطلب مهراً لزوجه النوار قامر له بعشرین آلفا . وقیه یقول این عزادة :

 <sup>(2)</sup> فى الحيوان ( ٥ : ١٦٩ ) : « ومنح المنزق ، أبو عباد بن المنزق ، بشر بن أب عمرو ، فقال » . وأنشد الأبيات الحسمة .

 <sup>(</sup>٦) الاحتباء: أن يجمع الرجل بين ساقيه وظهره بمامة ونحوها ، وكذلك كان يفعل ١٥٠ الأشراف . وزرارة بن هدس ، بضمتين ، جد جاهل ، بنوه بطن من بني دارم . وكان حكيما =

إنى لأرجو أن يكون مقالم ﴿ زُورًا وشائلُكُ الحسودُ المرغَمُ ۗ

وفي مثل ذلك يقول مَوْرَقُ العبد:

وصاحب جَمُ العَديثِ مُونِقُ شيخٌ مَغيظٌ وسِنَانٌ يَبْرُقَ

عُودَاك نبع وهشيم بَرْوَقُ (٢) وأنت جَدب ورسع مُغْدِق لولا عجوز قَحْمَتْ ودَرْدَقُ كيف الفواتُ والطَّأُوبُ مَوْرَقُ وحَنْجَرْ وَحبْ وصَوتْ مِصْلَقُ وشِدْقُ ضرغام ونابُ يَحَرُقُ (١) وشاعرُ القِ الوُسوم مُفْلِقُ (١٠)

حسمن تضاة تميم . وهو والد لقيط بن زرارة . والأهجم : الذي لا يكاد يبين . جمله أفصح

<sup>﴿</sup>١) جِملُه عَلَمُهُا ، وقد جمع بين العتق والهجنة

<sup>(</sup>٧) البروق : نبت ضعيف له ثمر ذو حب أسود صفار ، يضرب به المثل في الغياث فيقاله ر اضمت من بروقة » . • : • يورق » ، • تحريف .

 <sup>(</sup>٣) القحمة : الكبيرة المسنة . ل : « رحمة ، تحريب . والدردق ، يفقع الدالين : يه المبيان السفار .

<sup>(</sup>٤) حريق الناب : صريفة ، وهو صوت احتكاكه بآخر ، يكون ذلك في الغيظ التضب . يقال حرق ناب البعير ، وحرق البعير فابه .

 <sup>(</sup>٠) عى بالوسوم آثار هجوه في الناس . ه : « الوشوم » بالشين مع الإشارة إلى رواية السين للهملة بكلمة ومما و فوق الكلمة ,

# في صفة الرائد للنيث، وفي نعته للأرض

قال أبو الجيب<sup>(۱)</sup> : وصف رائد أرضا جَدْمَةً فقال : ﴿ اغبرَّت جادَّنُهَا ، ودُرِّعَ مَرْ تَمُها<sup>(۲)</sup> ، وقَضِمَ شجرُها<sup>(۲)</sup> ، ورفّت كريشُها ، وخَوِر عظمها<sup>(۱)</sup> ، والتق سَرْحاها<sup>(۱)</sup> ، وتميَّزَ أهلُها ، ودخل قاوبَهم الوّهَل ، وأموالهم الهزل<sup>(۲)</sup> » ·

الجادة والحَرجَة والمَحبَّةُ معناه كلَّه : وسط الطريق ومعظَمُه ومَهجُه (٧) والتقي سَرحاها ، يقول : إذا أَ كل كلُّ سارح ما يليه التقيا عند الماه ، و إذا لم يكن اللجال مَرْ عَى إلاّ الشَّجر وحده رقّت أكراتُه . وقوله تميَّزَ أهاها ، تفرَّقوا في طلب الكلا . ومرتع مُدرَّع (٨) ، إذا كان بعيداً مِن الماء ، ومرتع قاصِر ، إذا كان قريباً من الماء . ويقولون ماه مُطْلِبُ وماه مُطْنِبُ (٩) ، إذا أَلجَاْهم إلى طلبه من بعُده .

\* \* \*

# ووصف أعرابي أرضاً أحمدها فقال: «حَلَّم سِيحُها ، وأبقل رِفْتُها ، وخَضَبَ

- (١) سبقت ترجمته في ( ١ : ٣٧٣ ) . والمهر التال في مجالس ثملب ( ٢ : ٣٦٠ ) .
- (٣) قيما عدا ل : و دَرج » بالذال المعبمة ، تصعيف . وانظر السان (درغ ٢٧٤ ) -
- (٣) كذا ضبط في للسان ( سرح ) سيت روى بعض المبر . وهو من التضم ، وأصله المثل الأستان و تكسرها .
  - (٤) يقال خور عوراً ، كتعب تعبُّه ﴿ ضعف والمكسر
    - (ه) السرح ، بالفصح : المال الراعي .
  - (٦) المزل ، بالفتح والنبم : المزال ، وهو نقيض السمن .
- (٧) بدل منا قيما عدا أد يا وقال با الجادة الظريق إلى الماء ، والجمع جواد » . والحرجة تقال بالجاية والجيمين ، وجيمين ، وحيم ، خرج ،
  - (A) فيما عدا ل : « مارع ، ، تحريف .
  - (٩) ل يـ و مطلوب ۾ ۽ تيمويين ، صوابه في سائر النسخ .

عَرَفَجُها ، واتسق نبتُها ، واخضَرَّت قُريانها(١) ، وأخْوَصَت مُبِقَّنانها(٢) ، واستَحْلَسَتْ آكامُها(؟) ، واعتم نبت جراثيمها(١) ، وأُجْرَتْ بَعْلَتُها(٥) وذُرَقْتُها وخُبّازتها(٢١) ، واحورت خواصر إيلها ، وشَكِرت حَلوبتُها ، وسَمِنَت قَتُو بَهُا وعَمِدَ ثَرَاها ، وعَقِدت تَنَاهِيها ، وأماهَتْ ثِمَادُها (١٨) ، ووثِقَ النّاس بصافرتها (٢)» .

قال: يقال: خَلَع الشُّيحُ ، إذا أوْرَقَ . والخالع من العِضاَه: الدي لا يسقط ورقه أبداً كالسُّدر ، فإنَّه لا يتجرَّد ، وكلُّ شجرٍ له شوكٌ فهو عِضاًهُ ، والواحد عَضَةٌ ، إلاَّ القَتَادَ ، ولا يُعْبِلُ إلا الأرطى . وأُخُوصَتْ بطناتها ، إذا نَبَتَ فيه قَصْبَانٌ دِقَاقُ مَ وَخَصَّبِ عَرْ فَحُهَا ، يقول ، اسود . وأخوص الشَّجر ، وهو الذي لا شوك له . ومن العضام قشره وقِصَدُه . فإذا يبست فهي غُود . واتَّسَق نَبُّهُما ، ﴿ . ، ، أي تتام . وأَجْرَت بَقْلَتُها ، أي نَبَت فيها مثل الجراد . والعُلَّفَة : نموة الطُّلْح ، والخبلةُ للسَّلَمُ (١٠). واحوَزَّت خواصر إبلها، يقول: امَّترخت عن كثرة الرَّعي (١١٠). وشكرت خُلوبتها (١٣)، يقول غَزُرت (١٣)، يقال: شَكِرَت الإبل والغنم، إذا تعلَّات

<sup>(</sup>١) القريان ، بالضم : جمع قرى ، على فعيل ، وهو بجرى الماء فى الروض .

<sup>(</sup>٢) البطنان ، بالضم : جع بطن ، وهو ما يُحض من الأرض واطسأن .

 <sup>(</sup>٣) استحلست : اخضرت واستوى نباتها . ه : « أحلست » .

<sup>﴿</sup> ٤ ﴾ اعتم النبت : النف . الجرائع : أمَّا كن مرتفعة عن الأرض، مجتمعة ، من تر اب وطين.

<sup>(</sup>ه) له : وأجلت و تحريف .

<sup>(</sup> ٦ ) الذرق : نبت مثل الكراث الجبل . واحدته ذرقة . ه : «وذرقها ه . والحبازة : و احدة الخباز ، وهو يقل معروف عريضالورق . يِهأجرت : ظهرت جراوٌها ، وهي تمارها .

 <sup>(</sup>٧) الحلوبة : الناقة تحاب . والقتوبة : الناقة يرضع عليها القتب .
 (۵) الثماد : الحفير يكون فيها ماء قليل . أماهت : كثر ماؤها

<sup>(</sup>٩) فيما عدا ل ، ه : « بصائرها ، ، تحريف . انظر السان ( ٦ : ١٤٨ ) .

<sup>(</sup>١٠) أتى بذكر العلفة والحبلة سوقاً لبيان أنواع من الثمار . ل : « والحلبة » تحريف . (١٦) يدلما فيها عدا ل : « تشد أحناؤها عل خواصرها حتى لا تحبط . والحبط : انتفاخ

بطها من مرعى ترعاه . وقيل النبي صلى الله عليه وسلم : أيضر النبط ؟ قال به نعم ، كا يضم الحبط . . وفيه تحريف . انظر السان ( غبط ) ورسالة الحور العين ٧ .

<sup>(</sup>١٢) هذه الكلمة من ل ، ه فقط .

<sup>(</sup>١٣) التفسير بعد هذه الكلمة إلى « وقوله عمه ثراها ۽ من ل فقط .

حن الربيع ، وهي إبل شكارى ، ويقال ضراة شكرى ، إذا امتلات من اللبن ، والفرّة : أصل الفرع . وقوله : عَمد تَرَاها ، وذلك إذا قَبضت منه على شى ختقد واجتبع من نُدُوته . يقال عَد الذي يَسْمَدُ عَداً ، وهو ثَرَى عَدْ . فالمتد : أن يجاوز الثرى المنكب ، وهو أن يقيس البياء بالمرفق فيقول : بانت وضح الكت ، ثم الرّسن ، ثم المنظمة (1) ، ثم المرفق ، ثم يَسْمُف العضد ، ثم يبلغ المنكب ، فإذا بلغ المنكب قيال إن ذلك حَياسنين (٢٦) . والتّناهي ، واحدتها تنهية ، وهي مستقر السيل مقبلاً حتى وهي مستقر السيل مقبلاً حتى إلى المنال ، وعَقدُها : أن يُمر السيل مقبلاً حتى إذا انتهى منتها ه دار بالأواطح ، حتى يلتق طوفا السيل ، والصائرة : الكاثر ولله .

海蜂科

٣٧٧ قالوا : قاتل الحجّاجُ ابنَ الأشعث فى اليَّرْ بَدَ هُ يُغَطّب ابنُ الأَشعِث فقال : ١٠ ﴿ أَيُّهَا النّاسِ ، إِنّه لَمْ يَبِينَ مِن عُدُو كُم إِلاَّ كَا يَبِقَى مِن ذَنِب الوزَّغَة ، تضرب بهِ عِينًا وشمالًا ، فَمَا تَلْبَثُ أَن تَمُوتِ ﴾ .

فَرَ به رجل من بني قُشَير فقال : قَبَجَ الله هذا ورأيّه ، يأمر أصابَه بِقُلّة الله عنواب الماطيل . الاحتراس من عدوهم ، ويَعِدهم الأضاليل ، ويمنّيهم الأباطيل .

وناس كثير بركون أنَّ الأشمث هو الحسن دون القَشيري ،

\* \* \*

وقال بشّار :

وَحَدِ كَمَسُ البُرْدِ خَلَتَ صاحبي إلى مَكِ المتسسالحات قَرِين (") وَعَدِ كَمَسُ البُرْدِ خَلَتَ صاحبي وَال أَضاً :

وبكر كنُوَّار الرَّياض حديثُها يروق بوجسية واضع وقوَّام ٢٠ (١) كِنَا في النسلة ، فيعنه التأمير من المرفق الذي فيه النسلة ، فيعنه التأمير من المرفق من المرفق ال

(٢) الكلام من و قالسد و إلى عنا من لو ة ه . وآغير في سوشي ه إلى دوائة : و ستينه .

(r) العب : خوب من برود الين . أضافه السفة إلى الوسوف . وسأل في

أبو الحسن قال: كان معاوية يأذن للأحنف أوَّلَ من يأذَن ، فأَذِن لهُ يُومَا ، ثم أذِن لحمَّد بن الأشعث حتَّى جلس بين معاوية والأحنف ، فقال له معاوية : لقد أحسَسْتَ من نفسك ذُلاً . إنَّى لم آذَن له قبلك إلاّ ليكون إلى ف المجلس دونك ، وإنّا كا نَملك أمورَ كم كذلك عملك تأديبكم ، فأر بدوا ما يُراد م بكم ؛ فإنه أبقى لنمشكم ، وأحسنُ لأدبكم » .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصيل الخُزاعيّ (١): « يا أُصَيل ، "كيف تركت مكة ؟ » . قال : « تركنهُا وقد أُحْجَن ثُمامُها ، وأَمْشَرَ سَلَها ، وأَعْدَقَ إِنْضِورُها (٢) » . فقال عليه السلام : « دّع القُلوب تَقَرّ » .

وسأل أبو رَيادِ الكلابيُّ الصَّقيلَ الفَّنَيْلِيّ ، حين قدم من البادية ، عن عليه عليه ، قال : انصرفتُ من الحج فأصقدت إلى الرَّبذة (٢) في مَقاطِّ الحَرَّةِ (١) ووجدت صِلاً لاَ من الرَّبيع (٥) ، من خَصِيمةٍ خَمْض ، وصِلِّيانِ ، وقَرْ مَل (٢) متى مَتى لو شئتُ الأَخْتَ إِبلَى في أَذَرا، المَّفْعاً ، (٧) ، قلم أَزَلُ في مَرْعَى لا أُخِسُ (٨) هنه شيئًا حتى بلغتُ أهلى .

(۱) دو أصيل بن سفيان - وتيل ابن عبد الله - الحذلى ، وقيل النفارى ، وقيل النفارى ، وقيل النفارى ، وقيل المنازعى . وآصيل ، بالنصغير . وفي الإصابة : «قدم أصيل المزاعى على رسول الله من مكة قبل أن يضرب الحجاب على أزواج رسول الله فتمالت له عائشة : كيف تركت مكة ؟ قال : اختمرت أجناجا ، وابيضت بطحازها ، وأعدق إذخرها ، وأمشر سلمها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حسلك يا أصيل لا تجزنا ه .

(۲) أحجن ، أي بدا ورقه ، وأمشر ، خرج ورقه واكتسى به ، أعذق ، صار له عدوق وشمب ، وقبل أزهر ، والحديث في اللسان ( مشر ، عدق ، حجن ) .

(٣) الربذة ، بالتحريك : قرية قرب المدينة .

(٤) مقاط الحرة : منقطعها . وأراد بالحرة جرة الدينة .

(٥) الصلال : جمع صلة ، بالفتح ، وهي القطعة المتفرقة من العشب .

(٣) الخضيمة : النبت إذا كان رطبا أخضر . فيما عدا ل : « خصمة » ، تحريف .
(٧) ل : « لاتخنت » ، صوابه في سائر السخ . والأذراء : جمع ذرى بالفتح و القصر ،
وهو كل ما استرت به . فيما عدا ل : « أذن » ، تحريف . والقفماء ، بتقديم القاف : حشيشة خوارة . وفي النسخ : « الفقماء » بتقديم الفاه ، تحريف . كني عن ارتفاع العشب .
(٨) أخس الشيء ، وجده خسيسا . فيما عدا ل : « أحسن » ، تحريف .

وقال سَلام السَكلابي : رأيتُ ببطن فَلْج منظراً من السكلا لا أنساه ، وجدت الصَّفْرَاء والنُلزاكي تضربان نحورَ الإبل ، تحتهما قَفْعاء (١) وحُر بث (٢) قد أطاع ، وأمسَك بأفواه الممال — أي لا تقدر أن ترفع رموسها — وتركت الحُوران ناقعةً في الأجارع (٢) » .

۲۷۸ وذم أرضا فقال : « وجدنا أرضاً ماحلة مثل جلير الأجرب ، تصاى .
حَيَاتُها (٤) ، ولا يسكُت ذئبها ، ولا يُقيِّد راكبُها (٥) » .

وقال النّضر: قلت لأبى الخُضَير<sup>(١)</sup>: ما أعجبُ ما رأيت من الخصب؟ قال : كنت أشرب رثيثة تجرُّها الشَّفتان جَرَّا<sup>(٧)</sup> ، وقارصاً قُمارِصاً <sup>(٨)</sup> إذا تجشأت جدع أنفي ، ورأيتُ الكَمْأة تدوسها الإبل بمناجها ، والوضر يشَمَّه الكلبُ فيَمْطِسُ .

وقال الأصمى : قال المنتجع بن نبهان : قال رجل من أهل البادية : كنت أرى الكلب يمرُ بالخَصَفة عليها اللهلاصة (٢٠) فيشتُها ويمضى عنها .

محمد بن كُناسة ، قال : أخبرنى بعض فُصحاء أعراب طبي قال : بعث

(١) ل : و فحثهما ي . و في سائر النسخ و فقعاه يه صوابه بتقديم القاف .

(٢) الحريث، يضم الحاه والباه . فيها عدا ل ، ه : و حريث و ، تحريف .

(٣) الحوران ، بالضم : حم حوار بالضم والكسر ، وهي وله الناقة من حين يرضع إلى أن يفضل فيسمى فصيلا . ويجمع الحوار أيضا على أحورة وحيران . ناقمة : راوية ؛ يقال ثقع أى ردى . والأجارع : حم أجرع ، وهو الرملة السملة

(٤) سأى يسأى : ساح . فيما عدا ل : و تمين ، و هي صيحة ، يقال ساد

ره: صحح. (ه) في حواثق ه: «أي لا ينزل فيقيد ؛ لأنه ليس بموضع امن » .

(١) ل: ولأبي الحصير يو.

(٧) الرثينة : البن الحامض يحلب عليه فيخثر .

(٨) القارص: المبن يحلى المسان ، والقيارص مثله ، وفيه إثباع وإشباع . قيما عدا ل :
 و عارصا به تحريف .

(٩) الحصفة ، بالتحريك : وهاه من الحوص يكنز فيه أثير ، وهو جَلة الثمر.
 والحلاصة بالضم والكسر : السمن الخالص ,

فوم رائداً فقالوا : ما وراءك ؟ قال : ﴿ عُشب وتعاشيب ، وكَمْأَة متغرَّقة شيب م تقلعُها بأخفافها النَّيب (١) » . فقالوا له : لم تصنع شيئاً . هــذا كذب . فأرسلوا آخرَ فقالوا : ما وراءك ؟ قال : عشب ثأدٌ مأد (٢) ، مَولى عَهْد (٢) ، متدارك جَمد (1) ، كَأَنْفَاذ نساء بني سعد ، تشبع منه الناب وهي تعد (<sup>3)</sup> » .

قَالَ : لأنَّ النبُّت إذا كان قليلاً وقفت عليه الإبل ، وإذا كان كثيراً أمكنها الأكلُ وهي تعدُو .

قال : و بعث رجل أولادَه يرتادون في خِصْب ، فقال أحدم : ﴿ رأيت بقلاً وما؛ غَيلاً ، يسيل سيلاً ، وخُوصةً تميل مَثيلاً ، يحسَبُها الرّائد ليلا » . وقال الثانى : « رأيت ديمةً على ديمةً ، في عِهَادٍ غير قديمة (٧) ، وكلاً تشبع منه النَّاب قمل الفَطيمة (٨) ه

وقال أبو مُجيب: قيل لأونى بن عُبَيد: ايت وادى كذا وكذا فارتدم لنا . فقال : « وجدت به خُشْبًا هَرْمَى (١٦) ، وعُشْبًا شَرْمًا (١٠) » .

(١) الثيب : البيض . والنيب : حم قاب ، وهي الناقة المسنة ،

(٢) الثأد : الندى . والمأد : اللين الناعم م

(٣) المهد : مطر بعد مطر . والمولى : الذي سقاه الولى ، وهو المطر بعد مطر .

(٤) الحد : الجتمع بعضه إلى يعض .

 (a) تمد ، أي تمدو ، حدف الواو للسجم ، والنحاة يأبون حدف الواو والياه من أخر الفمل إلا ما كان في فاصلة من القرآن أو قافية من الشمر قال الله : و واللَّيل إذا يسر ، وأجاز الفراه الحذف فموسمة الكلام لكثرة ما ورد من ذلك . ومنه : وذلك ما كنا فيخ ٥٠ همع الهوامع ( ۲ : ۲۰۹ ) .

(٦) الخوصة من نبات الصيف : 'ما نبت على أرومة .

(٧) المهاد : الحديثة من الأمطار ، جمع عهد . وانظر مجالس ثملب ( ١ : ٣٤٣ ) والمخصص ( ٩ : ١٣٢ ) واللسان ( ٤ : ٣٠٨ ) .

 (A) ما عدا ه : و العظيمة و ، تحريف ، صوابه في المصادر المتقدمة . والناب : المسنة من الَّنوق . وفي اللسان : وفسره ثملب فقال : معناه هذا النبت قد دار وطال فلا تدركه الصغيرة لطوله ، ويق منه أسافله فثالته الصغيرة ۽ .

( ٩ ) الخشب ، بالضم وبضمتين وبالتحريك : جع خشبة . والحرمى : جنع هرم . (١٠) رسمت في النسخ : « نثرى « وإنما هي مفرد متصوب . انظر اللسان ( شرَّم ٢١٤ )٠

حيث أورد النص .

قال : والمَر مى الذى ليس له دُخان إذا أُوقد ، من يبسه وقدمه . والشر م (١٦): المُشب الضخم . يقال : هذا عُشْب شَر مْ .

وقام هَرِم بن زيد الكلبي : إذا أحْيَا النَّاسُ قيل : «قد أكلَّات الأرض، واحرَ نَفْشَت العَنزُ لأختها ، ولَحِسَ السكلبُ الوَضَر » .

٣٢٩ قال: واحرِنفاش العنز: أن ينتفش شعرُها، وتنصِبَ رَوْقَيها في أحد . " شِقَيْهَا لتنطح صاحبتُها، وإنَّما ذلك من الأشر، حين ازدُهيت وأعجبتها نفسُها (٧٠٠. ولِحْسَ السكابُ الوضر، لمِمَا يُفْضِلون منسه، لأنَّهم في الجدب لا يَدَعون للسكاب شبئاً يلحسُه.

وقال أبو مجيب : إذا أجدب الرَّائد ، قال : « وجدت أرضاً أَرْمَى ، وأرضاً عَشْمَى » .

فأمّا المَشْمَى: فالتى يُرَى فيها الشَّجر الأعشَم، وإنَّما يَغْشَم من الهَبْوةِ. ويقال للشَّيخ: إنَّما هو عَشَمَةُ ؟ لاستِشنان جلاه، وجُفوف رأسه، وتُلوب جسيه (۲). فأما الأرْمَى فالتى قد أرمت، فليس فيها أصلُ شجَر.

قال أبو عبيدة : قال بعضُ الأعراب : « تُركت جُرَّ ادَّ ( ) كأنها نمامةً الرَّهُ ، يريد التفاف نبتها . وهي من بلاد بني تميم ( ) .

<sup>(</sup>۱) فيمًا عدال ، ه : « والشرمي » ، تحريف .

 <sup>(</sup>٢) قيما عدا ل : « حين از دهت و أعجبتها أنفسها » .

<sup>(</sup>٣) الكلام بعد «عشمة » إلى هنا من ل فقط . وفى اللسان : « ثلب حلده ثلبــــا إذا تقبض ع .

 <sup>(</sup>٤) جراد ، بالضم بوژن غراب ، كا لمس ياقوت فى معجم البلدان وقال : ما . ق . به ديار بنى تميم» . وأورد الحبر . و بعدها قيما عدا ل : « عراد » ، و هذه كلمة مقحمة . و الحبر فى اللسان ( جرد ) كذلك .

<sup>(</sup>٥) في معجم البلدان : و جائمة .. .

 <sup>(</sup>٦) فيما عدا ل : و من نبت بلاد بني تميم » وكلمة و نبت » مقحمة . ه : و من نبت
 پلاد تميم » ..

وقيل لأعرابي : ما وراءك ؟ قال : « خَلْفَتُ أَرْضاً تَظَالُمُ مِعْزَاها (١) » يقول : سمنت وأشِرت فتظِالمت .

وتقول العرب: « ليس أظلم من حيّة » وتقول: « هو أظلم من وَدَك » و « أظلم من ذئب » ، و كا يقولون: « أكسب من ذئب » ، قال الأسدى (٢٠):

لمر ُك لو أنّى أخاصم حيّة إلى فقعس ما أنصفتنى فقعس (٢) إذا قلتُ ماتَ الدّاه بينى وبينهم أنى حاطبُ منهم لآخر يَقبِس (١) فيا ليك طُلْسًا إلى كأنكم ذلكُ النّفَى والذّئب بالليل أطلس وقال الفَزَارى (١):

رو أخاصمُ أفكى نابُها لنق أو الأساودَ من صُمَّ الأهاضيب (٧) أو لو أخاصمُ ذئبا فى أكبلتهِ لجاءنى جمهُم يسمى مع النَّيبِ (٨) يقول : بلغ مِن ظُلم قومنا لنا ، أنّا لو خاصمنا الذئابَ والحيَّاتِ ، وبهما يضرِ بون المثل فى الظلم ، لقَضَوا لهما علينا .

وقالت العرب « إذا شبعت الدَّقيقة لَحِست الجليلة » هذا في قلّة التُشب ، ٢٣٠ إنّما تلحسه النّاقة لقلّته وقِصَره .

<sup>(1)</sup> ل: « تتظالم معزاها ».

<sup>(</sup>٣) هو مضرس بن لقيط الأسدى ، كما في الحيوان (١٥١ : ١٥١ ) . ونسبة البحثوى في حاسته ٢٨٠ إلى عامر بن لقيط الأسدى ، وهذه النسبة الأخيرة في محاضرات الراغب (١٧٤ : ١٧٤ ) .

و (٣) هو فقمس بن طريف ، أبو حي من قبيلة أسد .

<sup>(</sup>٤) في الحيوان : « سعى حاطب » ـ

 <sup>(</sup>a) الطلس : جمع أطلس ، وهو الذي في لوته غيرة إلى سواد .

<sup>(</sup>١) نى الحيوان ( ؛ : ١٥١ ) : ﴿ وَقَالَ حَرَيْرُ بِنَ نَشَبَةَ الْمُدُونُ ، لَبْنَي جَمَعُر بِينَ كَلاب ﴿

<sup>(</sup>v) لثق : مبتل بما ينطف من السم .

ه ۲ (۸) الأكيلة : شأة تنصب ليصاد بها الذنب وتحوه .

وحدثنا<sup>(۱)</sup> أبو زياد السكلابيّ قال: بعث قوم ّ رائداً لهم بعد سِنين ّ تتابعت عليهم ، فلما رجّع إليهم قالوا له: ما وراءك ؟ قال: « رأيت َ بَقلاً يَشَبِع مِنه الجُلُّ البَرُوك ، وَتَشَكَّتُ مِنه النِّسَاء ، وهَمَّ الرَّجل بأخيه (<sup>۲۲)</sup> » .

أمّا قوله: « الجمل البَروك » فيقول: لو قام قائمًا لم يتمكّن منه لقِصره. وأما قوله « وتشكّت منه النّساء » فإنه مأخوذ من الشّكوة " ، وجع الشكوة . وشكاء . والشّكوة : مَسْك السّخلة ما دامت تَرْضع . والشّكاء أصغر من الوطاب . يقول : لم يكثر اللبن بعدُ فيُمخَصَ في الوطاب . وقوله : « وهمَّ الرجل بأخيه » أى همَّ أن يدعوه إلى منزله كما كُانوا يصنعون في آيام الخصب . وقال عيره : الخصب يدعو إلى طلب الطوائل ، وغز و الجيران ، و إلى أن يأكل القوئ من هو أضعف منه .

وقالوا فى الكلا : كلاً تشبع منه الإبل مُتقّلة ، وكلاً حابِس فيه كُمُو سِل . يقول : مِن كثرته سُواءِ عليك أحبّستها أم أرسلتَها .

و يَقُولُون : « كَالاً ْ نَيْجَعُ منه كَبْدُ الْمُصْرِم ( <sup>( )</sup> » .

وأنشد الباهلي :

ثم مُطِرْنَا مَطَـــرَةً رويَّةً فنيتَ البقلُ وَلاَ رَعِيْــــهُ<sup>(ه)</sup> •1 وأنشد الأصمعيّ :

(١) ل : « وحدثي » . (٢) انظر الحبر في مجالس تعلب (١ : ٢٥١ – ٢٥٦)

(٣) ما يمد هذه إلى « ترضع » من ل فقط .

(٤) المصرم: القليل المال ، أصرم إصراما ، إذا ساءت حاله . تيجع : يلحقها الوجع ، تعالى المال ، «يتجدم» تعالى أيضا . كا يقال توجع و قاجع . ل : «تنجع ، ، وقيما عدا ل : «يتجدم» صواجعا ما أثبت من المقاييس واللسان ( صرم ٢٣١ ) . قاله : « أى إنه كثير فإذا رآه الفليل المال تأسف ألا تكون له إبل كثيرة يرعيها فيه » .

(ه) الرعية : الماشية الراعية . والبينان في السان ( زعى ) ونسب الرجز في الأغاقم ( ١٤ : ١٤٧ ) وإعراب ثلاثين سورة لابن خالويه ١٤٩ إلى العجير السلولى ، يقوله لنانع در علقمة الكناني ، وقبله فيما :

يُن ملقمة الكناني وقبله فهما : يا نافسع يا أكرم البريه والله لا أكذبك النشسية إنا لقينا سستة قسيه

( ۱۱ - البيان - ثان )

فَجُنَّبَت الجيوشَ أَبَا زُنَيْبِ وجَادَ على مسارحكَ السَّحابُ (١) يُحوز أَن يكون دعا له (٢). وقال الآخر: يجوز أَن يكون دعا له (٢). وقال الآخر: أصرعت الأرضُ ؛ لو أنّ مالاً لو أن نُوقًا لك أو جَمَّالاً أُو جَمَّالاً أَو جَمَّالاً الله (٢) أَو تَلةً من غَنْم إِمَّا لا (٢)

وقال ابنُ الأعراب : سأل الحَجَّاج رَجُلاً قدم من الحجاز عن المطر ، فقال : قات علينا الأسمية (1) حتى مَنَعَتِ الشُّفَارَ (0) ، وتظَّالَت المِرْك (1) ، واحتُلَبَت الدُّرَّةُ وَالْجِرَّة (٧) » .

لقيط ، قال : دخل رجل على الحجاج فسأله عن المطر ، فقال : ما أصابى من مطر ، وقال : ما أصابى من مطر ، ولسكتى سمعتُ رائداً يقول : ﴿ هُمْ أُنْلِينُكُمْ إِلَىٰ تَعَلَّمْ تَطَافاً فَيِهَا النّبران ، ٣٣١ أَنْ وَتَقَافَىنَ فَيْهَا لِلْعَرَى ، وتبقى بها الجِرْة حتَّى تَنزل الدَّرَّة » .

أبو زيد ، قال : تخاصَمت امرأتان إلى ابنة الخُسِّ في مراعِي أبوَ يهما ، فقالت

(۱) البيت في اللسان ( زنب ) ومعانى الشعر للأشنانداني ١٠٨ والعمدة ( ١٠٢ : ١٠٨ ) . وفي اللسان أن و زنيب » تصغير زينب بعد الترخيم . وروايته في العمدة : « تجنبك الجيوش أما عميد » .

إ (٢) قيما عدا ل ه ه : و دهاه و والمرضعين . وفي العدة : و إن دها له فإنما أراد أن يماني من الحيوش ، و أن يجوده السحاب فتخصب أرضه . و إن دعا عليه قال : لا بني لك شير تطبع فيه الحيوش ، فهي تتجنب ديارك لعلمهم بقلة الحير عندك ، و يدعو عل محلته بأن تدرسها الأمطار . وقال غيره : معناه جاد على محلتك السعاب فأخصبت و لا ماشية ك ، فذلك أشد لهمك و محك و .

(٣) أي إما لا يكن الك ثوق أو جال . وهذا الشطر ساقط من ه .

(ع) الأسبية : جم ساء ، وهو المطر .

(ه) السفار : جمع صافر ، وهو المسافر . وليس السافر فعل . والسفار ، وردت هكذا في الأصل والسفار ( ه : ٢٠٠ ) والخصص ( ١٠ : ١٨٢ ) . وقى مجالس ثعلب ( ١ : ٣٣٩ ) وصفة السحاب ص ٣٧ ليدن : و فنيبت الشفار ، ، وقال ابن دريد : و قوله غيبب الشفار ، يربد أخصيت الناس ولم يذبحوا النم والآبل » . (٦) انظر ما سبق في ص ١٦٠ س ١ فياعدا لى ، ه : « وطالمت ، تحريف . (٧) في اللسان فقط : « واجتلبت » بالجيم. وقال : « اجتلاب الدرة بالجرة : أن المواشى تتبلاً ثم تبرك أو ترين ، فلاتزال تجدّ إلى حين الحلب » . (٨) لفيط بن بكر الحاربي المتوفي سنة ١٩٠ قهرست ابن النديم ١٣٨ .

الأوكى : إبلُ أبى ترعى الإسليع (\*) . فقالت ابنة الخُسُّ : رِغوةٌ وصَريح ، وسَنامٌ إطريح (٢) . وقالت الأخرى : مَرَعى إبل أبى الخَلَّة . قالت ابنة الخسُّ : سريعة الدِّرَّة والجرَّة .

وقال الأحوص بن جعفر (٢) بعد ما كان كير وعمى ، وجوهُ يَسُوقون به :
أَىّ شَيْ تَرْتَمَى الْإِبْلَ ؟ قَالُوا : غَرْفَ النَّهَام والضَّعَةُ (٢) ، قال : سُوقوا ثم إنَّها هادت فارتعت بمكان آخر ، فقال : أَىَّ شَيْء تَرْتَمَى الْإِبْلُ ؟ قالُوا : العضّاهُ والقِصَّةُ (٥) . قال : عُود عَوِيد (٢) شِيَع بعيد . وقال : سُوقوا . حتى إذا بَعَوا بلدًا آخَرَ قال : سُوقال : شَيِع الْإِبْلُ ؟ قالُوا : نَصِيًّا وصِلِّيَانًا . قال : مَكَنَّتَة لَا لُوبُهُ اللَّهُ اللّهُ ال

قال أبو صاعد السكلابي : وزعم النّاس أنّ أوّل ما خُلقت الإبل خُلقت من الرّمث . وعلامة ذلك أنك لا ترى دايَّةً تريده إلّا الإبل .

قال : وقيل لرُوْ بة : ما وراءك ؟ قال : النَّري يابس ، والمرعى عابس .

(۱) الإسليح : بقلة من أحرار البقول تنبت في الثبناء ، تسليح الإبل إذا استكثرت مها . (۲) الحبر إلى هنا في اللسان (سلح ، طرح) مع بعض نقص . والإطريح : الذي طال و و تم مال في أحد شقيه

(٣) الأحوس ، بالحاء المهملة . وفي الاشتقاق ١٨٠ : « ومنهم - أي من بتي جعقو ابن كلاب - الأحوس بن جعفر بن كلاب ، كان سيدا ، وهو الذي هجاء الأعشى فقال : أثانى وعيد الحوص من آل جعفر فيا عبد عمرو لو نهيت الأحاوص! والحوص : ضيق العين « . فيما هدا ل : « الأحوص ، تحريف .

(٤) كلمة «غرف» ساقطه من ل. وفيما عدا ه : «عرف» تصحيف. والغرف : التمام ما دام أخضر . والضعة : شجر ضعيف مثل الثمام . وقد اضطرب اللغويون في اشتماقه من وضع أوضعو .

(ه) القضة ، بكسر القاف وتخفيف الضاد : قبتة سهلية . ومادتها (قضي) . ل : « العضة » تحريف ، فإن هذه و احدة العضاء . (٦) ل : « عود » .

(٧) مكفتة لرغاها ، أي تمنعها من الرغاه . فيما عدا ل : « مكفية لرعائها » ، تحريف .
 (٨) أي من إقبالها عليه وبحبتها فيه ، كما في حواشي ه .

قال : وقالت امرأة من الأعراب : أصبحنا ما ترقد لنا فرس ، ولا يسلم لنا حَرَسٌ .

قالوا : كان أبو الجيب كثيراً ما يقول : لا أرى امرأةً تُصَبِّر عينيها ('' ، ولا شريفا يَهَنَهُ (''' .

وخَطَب بلالُ بن أبى بُردة بالبصرة ، فقرف أنَّهم قد استحسنوا كلامه ، فقال : « أَيُّهَا الناس لا يمنعنَّ عنوه ما تعلمون مِنَّا أَن تقبلوا أحسنَ ما تسعمون مِنَّا أَن

وقال سمر بن عبد العزيز: ما قوم أشبَهَ بالسلف من الأعراب ، لولا جِنالًا فيهم .

ا وقال غيلان أبو مروان (٢٠) : إذا أردت أن تتعلّم الدعاء ، فاسمع دعاء الأعراب . وقال رجل من بنى سُلَم ، وسأله الحجاج عن المطر فقال : أصابَدُنا سحائب مُعَوْرُان (٢٠) بِقَطْر صِغار وقطر كبار ، فكان الصَّغار للسكبار ٣٧ أَحْمَة . ثم أصابَدُنا الثانية بسُواء (٢) فلبَّدت الدَّماث (٢٠) ودَحَمَت الدَراز (٢٠) وصَدَعت الحَراة عن أما كنها . ثم أصابتنا الثالثة بالقرّ يتين (٢٠) فسلات

- ۱۵) ى اللسان (دم) : «ودمت المرأة ما حول عينها تدمه دما ؛ إذا طلته به
   أو زعفران « . وسيأتى الحبر في ( ٣ : ١٦٤ ) . وأنشد السيوطي في المزهر ( ٢ : ٣٢٩ ) ».
   ح صبصلق الصوت بعيفها الصبر
  - (٢) هنأ البعير ، طلاه بالهناه ، وهو بالكسر ؛ القطران .
  - (٣) اليمنة ، بالغم والفتح : خسرب من برود اليمن . والنطاق : شبه إزار فيه تكة .
    - (١) سبقت ترجمته في (١ : ٢٩٥). وانظر (٣ : ٢٨١).
      - (٥) حوران ، بالغتج : كورة واسعة من أعمال دمشق ...
        - (١) سواء ، بالضم ؛ ماه لبهراه من قاحية الساوة .
      - (٧) الدماث : السهول من الأرض ، واحدها دءث ، بالفتح
- (٨) العزاز ، كسحاب : ما غلظ من الأرنس وأسرع سيل مطره دحضته : جملتا مزلفة . فيما عدا ل : به وحضت به . بو الرحض : النسل .
- (٩) القريتان: هما قرية عبد الله بن عامر بن كريز، وجعفر بن سليمان، قريبتان من النباح، في طريق مكة من البصرة مد: «بالقرينين » م

الإخاذ (١٠) ، وأَفعمَتْ كلَّ واد ، وأَقبَلْنا في ماء يجرُ الضُبُع ويستخرجُها من وجارها (٢٠) .

وقال رجل من بنى أسد لمحمد بن مروان وسأله عن المطر فقال : ظَهَرَ الإعصار ، وكثر الفُبار ، وأكل ما أشرف من الجَنْية (٢) وأيقنا أنه عامُ سَنَةٍ .

\* \* \*

قال أبو الحسن عتّاب (\*) : عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (\*) ، أنّ الإسكندر كان لا يدخل مدينةً إلا هدمها ، وقتل أهلها ، حتى مر عدينة كان مؤدّ به فيها ، فغرج إليه ، فألطّفه الإسكندر وأعظمه ، فقال له : « أيّها الملك ، إنّ أحق من زيّن لك أمر ك وواتاك على كلّ ما هويت لأنا ، و إنّ أهل هذه المدينة ، قد طيموا فيك لمكانى منك ، وأحب ألا تشفّهنى فيهم ، وأن تخالفينى في كلّ ما سألتك لهم » . فأعطاه الإسكندر من ذلك ما لا يقدر على الرّجوع عنه . فلما توثّق منه قال : «فإنّ حاجتى أن تَدخُلها وتخرّ بها وتقتُل أهلها » . فقال الإسكندر : ليس إلى ذلك سبيل ، ولا بدّ من مخالفتك .

. . .

وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : « أَفَضَلِ العبادة الصَّمَتُ ، و وانتظارُ الفرج (٢٠٠ .

(۲) الوجاد ، بفتح الوار وكسرها : جحر النسيج .

(٢) الحنبة ، بالفتع : ما فوق البقل وهون الشير

70

(٦) سيماد اللبر في ﴿ ٣ : ٢٦٠ ﴾

 <sup>(</sup>١) الإخاذ ، بالكس : رجع إخذ وإخذة ، وهو ما حقوته كهيئة الحوض . ما عدا :
 ٤ : والأحاد ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) هو أبو الحسن عناب بن يشير الحزرى ، ذكره ابن حيان في ثقات أهل الحديث . توفى سنة ١٩٠ . تهذيب التهذيب . ه : و أبو الحسن بن غياث بن عبد الرحن بن يزيد ،

<sup>(</sup>ه) هو أبو عتبة الشامي عبد الرحن بن يزيد بن جابر ، روى عن مكحول والزهرى وصلاء وغيرهم . نزل البصرة ثم تحول إلى دمشق . توقي سنة ١٥٤ . تهذيب التهذيب .

وقال يزيد بن الملّب ، وقد طال عليه حَبْسُ الحَجّاج : والمفّاه عَلَى فَرْج فِي جَمِهَ أَسد ، وطَليّة (١) عِمانة ألف .

وقال الأصمى : دخل دُرُسْت بن رباط (٢٦) الفُقَيمي ، على بلال بن أبى بُردة وهو في الحبس ، فعلم بلال أنه شامت به ، فقال بلال : ما يسر ني بنصيبي من المسكروه مُحْرُ النَّمَ (٢٦) . فقال دُرُسْت : فقد أكثر الله لك منه .

قال الهيثم بن عدى : كان سَجّان يوسف بن عمر يوفع إلى يوسف بن عمر أساء الموتى ، فقال له عبد الله بن أبى بُردة بن أبى موسى الأشعرى : اقبض هذه العشرة الآلاف الدّرهم ، وارفع اسمى فى الموتى . قال : فرفع اسمة فى الموتى فقال له يوسف بن عمر : " و يحك جنى به . فرجع إليه فأعلمه فقال له : و يحك ، اتّى الله بهم في " ؛ فإنى أخاف القتل . قال : وأنا أيضاً أخاف ما تخاف . ثم قال : قتلك أهون على من قتلى ، ولا يدّ من قتلك . فوضع على وجهه مخدّة فذهبت منفسه مع المال .

وأمّا عبد الله بن المقفّع فإنّ صاحب الاستخراج لما ألح عليه في العذاب(١٠)،

(۱) مَا عَدَا لَ ، هُ وَالْتَيْمُورِيَّةً ؛ هُ وَطَلَبَةً هُ بَالَيَاءَ ، تَحْرَيْثُ . وَانْظُرُ مَا سَبَقَ من ۱۵ - التعقيق في ( ۲ : ۲۹۷ ) وما سَهَاتَّى في ( ۲ : ۲۹۰ )

ر۲) ه: د رياط ه .

۱۹۶) وما سبق فی ( ۱ : ۳۲۲) ، بهر ( ) را سبق فی ( ۱ : ۳۲۲) ، بهر

(٤) صاحب الاستخراج هو الموكل باستصفاء آموال من اتهم باختلاس مال الدولة من الوزراء والكتاب والولاة وجباة الخراج . •كان يستخدم كل ما لديه من وسائل التعذيب والإرهاق ليستخرج هذه الأموال وكان من سبب غضب المنصور على ابن المقفغ أن عبد اقت ابن على كان قد لحا إلى سليمان بن على عامل المنصور على البصرة ، فكتب إليه في طلبه ، فأنكر أن يكون على م على الأمان ، وكان الذي تولى كتاب الأمان ، ابن المقفع ، فأغلظ في المهود والمراثيق ، فكان عافيه : « فإن أنا فعلت أو دسست فالمسلمون براء من بيسى ، وفي حل من الأيمان والعهود التي أعلتها عليهم » . فلما وقف أبو جعفو على هذا قال : من كته ؟ فقيل •

قال لصاحب الاستخراج: أعندك مال وأنا أرْبِحُك ربحاً ترصاه ؟ وقد عرّ فت وفا في والله عرّ فت وفا في وسخائى وكتمانى للسرّ (١) فقيِّنى مقدار هذا النَّجْم (٢). فأجابه إلى ذلك ، فلما صار له مال ترفّق به مخافة أن يموت تحت العَذَاب فيتُوى مالُه (٢).

وقال رجل لقمرو الغزال : مررت بك البارحة وأنت تقرأ . فقال : لو أخبرتني أى آية كنت فيها لأخبرتك كم تبقى من الليل .

وسمع مُؤرِّجُ البَصرى (٤٠ رجلًا يقول: أمير المؤمنين يردُّ عَلَى المظلوم . فرجَع إلى مصحفه فردَّ على براءة : « بسم الله الرحن الرحم » .

وكان عبد الملك بن مروان في مرضه الذي مات فيه يعطّش ، وقيل له : إن شربت الماء مُت مَّ . فأقبل ذات يوم بعض العُوَّد (٥) ، فقال : كيف حالُ أمير المؤمنين ؟ فقال : أنا صالح والحمد لله . ثم أنشأ يقول :

ومستخبر عنّا يريد بنا الرّدى ومستخبرات والدّموع سواجم ((۱) و يلكم اسقونى ماء و إن ((۱) كان فيه تلّفُ نفْسَى . فشرب ثم مات . وكان حبيب بن مسلمة القهرى ((۱) رجلا غَرَّاء للترك ، فخرج ذات مرّق إلى

= ابن المقفع ، فكان ذلك سببا تنفسب عليه . انظر تاريخ اليعقوبي ( ٣ : ١٠٤ ) والعلسرى ( ١٨٢ : ١٠٤ ) والعلسرى ( ١٨٢ ) .

(١) كلمة والسر به ساقطة من ه.

رُ ٢) عيى ، أى أَعطَى . وفي الحسان ( ١٧ : ١٨٣ ) : وما عينني بشيء ، أى ما أعطاني شيئا » . والنجم ، ، أراد به الوظيفة ، يقال نجمت المال ؛ أديته نجيوماً عند انقضاء كل شهر

(٣) توی یتوی توی : هلك .

(٤) هو أبو فيد مؤرج بن حمرو السدوسي البصري ، كان من أميان أصحاب الحليل ، ٧
 وأ، نزيد . يقال إن الأصمى كان محفظ ثلث اللغة ، والحليل محفظ ثلثها ، ومؤرج يحفظ الثلثين . نزهة الألباء ، وإرشاد الأريب ، وبغية الوعاة .

(ه) المود : جم عائد . فيما عدا ل : « المواد » كلاهما صحيح . ويفال في جم عائد . أيضا « مود » بفتح المين وسكون الواو

(٦) فيما عدا ل : و والعيون سواجم ه .

(٧) فيما عدالن، ه: «ولو».

(٨) ترجم ي ص ٩٣ من هذا الجزء

بعض شَرَّوانه ، فقالت له امرأته : أين موعدك ؟ قال : سُرادقُ الطَّاغية أو الجنة إن شاء الله . قالت : إنَّى لأرجو أن أَسْمَقَك إلى أَىِّ الموضعين كنت به (١٠) . في جدها في سُر ادق الطَّاغية تقاتل التَّرْك ،

ولمّا مدح الكميتُ بن زيدِ الأسدى تُخُدّ بن يزيد بن المهلّب ، فقال له ابنُ ويمس (٢٠ . إنكَ يا أبا المستهل (٢٠ لكجالبِ النّمر إلى هَجَر ! قال : نعم ، ولكن تمر ما أجودُ من تمركم (١٠ .

وكان السّيِّد الحيريُّ (٥) مُولَماً بالشّر اب ، فدح أميراً من أمرا الأهواز (٢٠) ، ثم صار إليه بمديد له ، فلم يصل إليه . وأغَبّ الشّراب ، فلما كان ذات يوم شرب ثم وصل إليه ، فجلس من بمد ، فقرّ به وشمّ منه ربيح الشَّراب (٧) . فقال : ما كنت أظن أبا هاشم يفعل هذا ، ولكن يُحتَمَل لمادح رسول الله صلى الله ١٣٤ عليه وسلم أكثرُ من هذا - يُمازحه - ثم قال : يا جاريةُ همُنِي الدواة ، ثم كتب إلى بعض وكلائه : ادفع إلى أبي هاشم مائتي دَورق مَيْبَخْتَجا (٨) . فقال

(1) ل : « أحد الموضعين كنت فيه » .

(۲) هو حزة بن بيض ، ترجم ق ( ۱ : ۲۹۹ )

(٣) أبو المستهل : كنية الكيت بن زيد . انظر معجم المرزباق ٢٤٨ .

(٤) مما هو جديو بالذكر أن أبا الفرج في الأخاف (١٥: ١٥) قد روى خبرا نقيض هذا ، فيه مدح حزة بن بيض ، مخلد بن يزيد ، فحسده الكيت وقال له : يا حزة ، أنت كنّ يهدى التمر إلى هجر أ

(٥) الديد لقبه ، واسمه إساعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعه بن مفرغ الحميري. وقد مرف بتشيعه ، وكان يذهب مذهب الكيسائية ويقول بإمامة محمد بن الحنفية . وفيه يقول الأصمعي : «واقد لؤلا ما في شعره من سب السلف لما تقدمه من طبقته أحد » . عاش إلى شلافة هارون ومات في أيامه . الأغاف ( ٧ : ٢ - ٢٣ ) .

(٦) هو أبو بجير بن ساك الأسدى. الأفاني ( ٢٠٢ ) :

(v) ل: « رائحة الشراب » .

(۱) كلمة فارسية مركبة من وكمي » بمدى النبية ، كا ذكر أبو الفرج في (۲: ۲۲) حيث أو رد القصة . و « يختج » هي « يخته » الفارسية ، بمني مطبوخ . والدرب يبدلون الهاه في آخر الكلمات الفارسية جيما . فيما عدا ل : « مينحنجا » ، تحريف ،

سيّد: لقد كنت أظنُّ الأميرَ أبلغَ ما هو<sup>(۱)</sup>. قال: وأى شيء رأيت من الميح ؟ قال: جُمْلُك بين حرفين وأنت تجنّزى بأحدها ، امْحُ هذه الخبيئة (<sup>۱۲</sup> هَ بَخْتُجاً » ودع « مَياً » على حالها. فقعل ، وحَمَّل السكتاب فأخذها عبيطا<sup>(۱۲)</sup> عبد الله بن فائد (۱۱) قال: قالت امرأة الحُضَين بن المنذر للحضين (۱۰): كيف سُدْتَ قومَك وأنت بخيل وأنت دَميم ؟ قال: لأنَّى سديد الرَّأْى ، شديد الإقدام. قال: وقال مَسلمة بنُ عبد الملك لهشام بن عبد الملك: كيف تطمع في الخلافة وأنت بخيل وأنت جَبان ؟ قال: لأنَّى حليمْ وأنّى عفيف.

وقال زبان (٢٠) :

إِنَّ بَتِى بِدَرٍ بَرَاعُ جُوفُ<sup>(٧)</sup> كُلُّ خطيبٍ منهم موُّوفُ<sup>(٨)</sup> أهوجُ لا ينفعه التثقيفُ

#### وقال لبيد بن ربيعة :

<sup>(</sup>۱) ل : « أرى الأمير أبلغ ما هو » . وقى الأفاق : « ليس هذا من البلاغة قال : وما هي ؟ قال : البلاغة أن تأتى من الكلام ما يحتاج إليه وقدع ما يستغي عنه » .

 <sup>(</sup>۲) التيمورية : « الحبشة » ، ب ، ح : « الحبشة » ، محرفان هما أثبت من ل ، ح .

<sup>(</sup>٣) أي تبيدًا عبيطًا لم يطبخ ولم ينضج ، يقال لحم و دم عبيط ، أي طرى لم ينضح فيما عدا ل ، ه : ه فبيطًا » بالثين المجمة ، تحريف .

<sup>(</sup>E) له رواية في الحيوان ( 1: ١٠٣٠ : ٢١٠) [

<sup>(</sup>ه) هوالحضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشى ، أحد بنى رقاش ، فارس شاعر، وكان معه راية على ، يوم صفين ، دفعها إليه وهو ابن تسع عشرة سنة . وفيه يقول على : لمن راية صوداء محفق ظلها إذا قبل قدمها حضين تقدما وكان حضين محمد التهديب البديب

وكان حضين من كبار التابعين ، مات عل رأس المائة . المؤتلف ٨٧ وتهذيب التهذيب ( ٢ : ٣٩٥ ) والمغزانة ( ٢ : ٨٩ - ٩٠ ) والقاموس ( حضنَ ) . ما عدا ه : « الخصين » بالصاد المهملة ، تجريف .

<sup>(</sup>٦) زبان بن سيار الفزارى ، سبقت ترجمته فى ( ١ : ٤ ) ..

<sup>(</sup>٧) البراع : القصب ، واحدته يراعة . جوف : جمع أجون وجوفاء .

<sup>(</sup>٨) مؤرف : په آفة .

وأبيض بجتاب الخرُوقَ على الوَجَى حطيباً إذا التفّ المجامعُ فاصِلاً (١) وقال (٢) في تفصيل العلم والخَطابة ، وفي مدح الإنصاف ، وذم الشَّغَب : وقد بلوتُكَ وابتليتَ خليقتى ولقد كفاكَ مُعلِّى تعليمي

وقال لبيد:

و بقيتُ في خَلْف كَجَلَد الأَجْرَبِ وُيُعابُ قائلُهم و إن لم يُشْغَبُّ

ذهب الذين ُيعاش في أكنافهم يتأهكُّلون مَنَسِالةً وخيانة

وقال زيد بن جُندب:

عن الجدال وأغناهم عن الخُطّب (١)

ما كان أغنى رجلاً ضلَّ سعيُهُم وقال لقيطُ بن زرارة :

وإنْ تشاغِبْني فذو شِغابِ(٥)

إنى إذا عاقبتُ ذو عقابِ
 وقال ابنُ أجر:

مُصافِي الندي ساقِ بيهما، مُطْمِ ((١) على الأمر غوّاصِ وف الحيّ شيظم

وكم حلَّه الله مِن تَيْحانِ مَمْيْدَعِ طَوِى البطنِ مِتلافِ إذا هبَّتِ الصَّبا وقال آخر:

وأغر منخرق القبيص سيدع يدعو ليغزق ظللاً فيُجابُ(٢٧)

(١) يجتاب . يقطع . والحروق : حم خرق ، وهو الفلاة تتخرق فيها الرياح . على الوجى ، أي مع وجي فاقته . والوجى : الحفا . ل ، ه : « فيصلا يه تحريف ؛ فإن البهت من تصيدة في ديوانه ١٧ – ٢٧ قافيتها مؤسسة ، أولها :

كبيشة حلت بعد عهدك عاقلا وكانت ته حبد على الناى خابلا

(۲) أى لبيد . والبيت النالى سبق مع أبيات له فى ( 1 : ۲۹۷ )

(٣) البيتان سَبقًا في (١: ٢٦٧).

(٤) انظر ما تقدم من رواية هذا البيت في (٢٠ ؛ ٤٢ ، ٢٩٧ ).

(a) سبق الرجز في ( ١ : ٢٦٧ ) ياون فيهة

(٦) فيما عدا ل : و سار بهما، ي . والبيتان سبقا في ( ١ : ٢٦٨ )

٢٥ (٧) السيدع: الشجاع. يمدحه بأنه قادر على الطلم

قد مَدَ أرسانَ الجياد من الوجَى فكأنّما أرسانُها أطنابُ<sup>(۱)</sup> وقال آخر:

كريم يغض الطّرف عند حَياثه ويدنُو وأطرافُ الرماح دَوَانِ وَكَالْسَيْفِ إِنْ خَاشْنَيَّهُ خَشِنانَ (٢٠) وَكَالْسَيْفِ إِنْ خَاشْنَيَّهُ خَشِنانَ (٢٠) وقال آخر:

يقطِّع طـــونَه عَنَى سويدٌ ولم أذكر بسيَّنَة سُــوَيدا<sup>(٤)</sup> توقَّ جِدادَ شوكِ الأرض تسلَمْ وغيرَ الأسدِ فاتَخَذَنَّ صيدَا<sup>(٥)</sup> وقال آخر:

لا تحسّين الموتّ موتَ البِلى فإنّما الموتُ سؤالُ الرَّجالُ كلاهما موتّ ولكن ذا أشدُّ مِن ذاك الدَّل السؤالُ (٢٠) وللحسين بن مُطّير:

رأت رجلاً أودى بواغر لحه طلاب المعالى واكتساب المكارم خفيف الحشا ضَرْبًا كَأَنَّ ثيابًه على قاطع من جوهر المندصارم (٧٦) فقلت لها لا تَعْجَبِنَ فإنَّنى أرى سِمَن الفتيان إحدى المشاتم

وكان عمر بن الخطاب ، رحمه الله ، إذا رأى عبد الله بن عبّاس يقول في الأمر ١٥ - ٧ تيمرِض من جِلّة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : « غَمَنْ عَوَّاصُ » . وقال ابن أحمر :

هل لامنى قوم لموقف سائلٍ أو فى مخاصمة اللَّجوج ِ الأَصيدِ <sup>(٨)</sup>

(۱) الرسن : ما يوضع على مرسن الفرس: ، وهو أنفه . والطنب : الحبل . (۲) عند حياته ، أي عند ما يستوجب الحياء وفي الحياسة (۲: ۲۷۹ ) : وفضل ۲۰

حياته » . فيما عدال ، ه : ه خيانة » تحريف . (۲) في الحياسة : و لان مسه » . (٤) يقطع نظره لشدة عدارته .

(ه) مَا يَعَدُ هَذَا إِلَى كُلِمَةً وَ المُشَامِ وَ مَنْ لَنَ وَ هَ فَقُطَ . وَقَ حَوَاشِي هَ ؛ وَ لَيْسِتُ مِن الأصل وإنما هي حاشية في بعض الكتب .

(1) البيتان في الحيوان ( ٣ : ١٣١ ) مع تعليق المباحث .

(٧) الضرب: الرجل الحقيف اللحم . جوهر الهند ، أي حديد الهند .

(٨) سبق هذا البيت في (١: ٢٦٨) بدون نسبة ذ

وقال لَبيدُ بن ربيعة فى النطبيق على قوله : ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ الأسم . تسنيد السائد

يا هَرِمَ بنَ الأَكْرِمِينَ مَنْصِبا إنَّك قد أُوتيتَ حُكْماً مُعجِباً فَعَرِمَ بنَ الأَكْرِمِينَ مَنْصِباً فَعَلِمَ طَالِّق لَا فَعَرَمُ طَالِّ

وقال آخر:

فَلَمَا أَنْ بَدَا القَمْقَاعِ لَجَّتِ عَلَى شَرَكُ تُنَاقِـلُهُ نِقَالاً تَمَاوَرُنَ الحديث وطبّقتْه كا طبّقتَ بالنّعل المِثالاً (١٦

وقال أبن أحمر :

لو مُكنتُ ذا علم علت وكيف لي العسم بعد تدبُّر الأمو (٢)

ا ليست بشوشافي الحديث ولا فُتُونِ مغالبِت في الأمر<sup>(٣)</sup> وقال:

تضع الحديث على مواضعة وكالانها من بمسده تزر (١) وقال:

وخَصم مُضِلِّ فِي الضَّجاج تَرَكَتُه وقد كَان ذَا شَفْبِ فُولَى مُواتِيا (٥٠) وَذَكُم عَلَى بُن أَبِي طَالب، رجمه الله ، أَكتَلَ بن شَمَّاخ المُكْلَى (٢٠) وَذَكُم عَلَى بن أَبِي طَالب، وهو أوّل مَن اتّخذ بيت ملل لِنفسه في داره - فقال : « الصَّبِيح الفصيح (٧٠) » . وهو أوّل مَن اتّخذ بيت ملل لِنفسه في داره -

(۲) اسبق في ( ۲ إ : ٥ ، ۲۹۸ ) .

(٤) سبق ني (١: ٢٧١).

(ه) قيماً عدا له ، و موالبا و تحريف .

(٦) هو أكتل بن ثباخ بن زيد بن شداد العكل ، شهد الحسر مع أبي عبيدة ، وأسر يرمئذ مردشاه وضرب عنقه ، وفهد القادسية . الإصابة ٨١ .

٢٥ أي الإنسابة : « كان على بن أبي طالب إذا نظر إلى أكتل قال من أحب آن ينظر
 إلى الصبيح الفصيح فلينظر إلى أكتل » .

<sup>(</sup>١) سبقا في ( ١ : ٢٩٨ ) . أراد كما طبقت النمل بالمثال ، فقلب الكلام .

<sup>(</sup>٣) الشوشاة : الخفيفة السريعة . والفتق ، بضمتين : المعتقة بالكلام والبيت في اللسان (فتق) مع قسيته إلى ابن أحر أيضا .

عبد الله بن المبارك ، عن مَعْمَر (١) عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « سيكون بعدى أمراء يمُطَوِّن الحَكَمَةَ على منابرهم وقلوبُهم أنَّنُّ من الجيّف » .

جعفر بن سلمان الصُّبَعيّ (٢٦)، عن مالك بن دينار ، قال : غدوت إلى الجمة ، فِلست قريباً من النبر، فصعِد الحجّاج المنبر، ثم قال : امرأً زور علمه ، امرأً م عاسبَ نفسه ، امرأ فكر فها يقرؤه في صيفته و يراه في ميزانه ، امرأ كان عند قلبه زاخرا ، وعند همّه ذاكرا ، امرأً أخذ بعنان قلبه (٢) كما يأخذ الرَّجُل بخطام جَمَله ، فإنْ قادَه إلى طاعة الله تبعه ( ) وإن قادهُ إلى معصية الله كُفَّه ( ) .

و بعث عدى من أرطاة إلى المهالية أبا المليح الهُذلي ، وَهُمُدُ اللهُ بن عبد الله ابن الأهتم ، والحسنَ البَصرى ، فتكلم الحسنُ فقال عبَّدْ أَلَلُهُ : والله ما تمتيتُ ١٠ كلاماً قطُّ أحفظُه إلَّا كلامَ الحسن يومئذ.

قال : وتنقَصَ ابنُ لمبد الله بن عروة بن الزبير عليًّا رحمه الله ، فقال له أبوه : والله ما بنَّى الناسُ شيئًا قطُّ إلَّا هَدَمه الدِّينِ ، ولا تَنِّى الدِّينِ شيئًا فاستطاعت الدُّنيا هدمَه ، ألم تو إلى على كيف يُظهِر (٢٦) بنُو مروان من عيبه وذمّه ؟ والله لـكأنَّما يأخذونَ بناصيته رفعًا إلى السهاء . وما تَرَّى(٧٧ ما يندُبون به

<sup>(</sup>١) هو معمر بن راشد الأزدى الحداني البصرى ، وكان يروى عن قتادة من الحسن البصرى . وقال : «طلبت العلم سنة مات الحسن» . توفى فى رمضان سنة ١٥٣ . تهذيب البنيب وتذكرة الحفاظ (١: ١٧٨).

<sup>(</sup>۲) هو أبو سليمان جعفر بن سليمان الضبعي البصري ، روى عن مالك بن دينار وابن جريج وعطاء بن السائب . وكان من المتشيمين . توفى سنة ١٧٨ تهذيب النهذيب .

<sup>(</sup>٤) فيما عدال: «قبله وتبعه».

<sup>(</sup>ه) الحطبة في عيون الأخبار (٢٠: ٢٠١) والعقد (٤: ١١٧) وابن أني الحديد ( ۲ : ۱۵۰ ) . وأولها فيما عدا عيون الأخبار : « امرؤ » بالرفع . (۲) ل : « تظهر » ، وهي صحيحة أيضا . وفي القرآن الكرم : ( إلا الليمآمنت به

<sup>(</sup>۷) ه: « و تری ن<sup>ن</sup> .

موتاهم من التأبين والمديح ؟ والله لكأنَّما يكشفون عن الجِيَّف.

أبو الحسن قال: قال عبد الله بن الحسن ، لابنه محمد ، حين أراد الاستخفاء (١) ؛ 

« أى بُنَى الله مؤد إليك حق الله فى حُسن تأديبك ، فأد إلى حق الله فى ١٠٠٠ حسن الاستاع . أى بُنَى ، كف الأذى ، وارفض البَذَا ، واستَمِنْ على الكلام (٢) بطُول الفكر فى المواطن التى تدعوك فيها نفسك إلى القول ؛ فإن لقول ساعات يضر فيها خطاؤه ، ولا ينقع صوابه . احذر مشورة الجاهل وإن كان ناصاً ، كما تحذر مشورة الماقل إذا كان غاشًا ، فإنّه يوشك أن يورطاك مشورتهما (٢) ، فيسبق إليك مكر العاقل وتوريط الجاهل » .

. وكان يقال: من لانت كلتُه وجبت محبته ، ومن طال صمتُه اجتلب من المعينة ما ينفعُه ، ومن الوحشة ما لا يضرُّه .

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق ق (١: ٣٣١) .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : « واستغن عن الكلام » ، تحريث ، صرابه في لل .

<sup>(</sup>٣) ل : و فإنه يوشك أن يورطك عشورته ع .

# أن يقول كل إنسان على قَدْر خُلُقه وطبعه

قال قُتيبة بن مسلم ، لحُضَين بن المنذر (١٠): ما السرور ؟ قال : اصرأة حسناء، ودارٌ قوراء (٢) وفرسُ مرتَبَطُ بالفِناء .

وقيل لضرار بن الحصين (٢) : ما السرور ؟ قال : لواه منشور ، وجاوس على م السرير، والسلامُ عليك أيُّها الأمير.

وقيل لعبد ألملك بن صالح : ما السرور ؟ قال :

كل الكوامة نلتُها إلّا التحيّة بالسلام

وقيل لعبد الله بن الأهتم : ما السرور ؟ قال : رفع الأولياء ، وحط الأعداء ، وطولُ البقاء ، مع القدرة والنماء (1) \_

وقيل للفضل بن سهل : ما السرور ؟ قال : توقيع ُ جائز <sup>(ه)</sup> ، وأمرُ نافذ .

أبو الحسن المدانني قال: قيل لإنسان بَحْرَى عَ: أَيُّ شيء تَمَنَّني ؟ قال: ِ شربةً من ماء الفِنطاس (٢٦) ، والنَّومَ في ظلِّ الشراع ، وريحاً دُنْبدَاد (٧٠) .

وقيل لطفيلي : كم اثنان في اثنين (٨) ؟ قال . أر بعة أرغفة

وقال الفلاّس القاص: كان أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ١٠ ثلاثمائة وسِتِّين درهمًا .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص ١٦٩ . ل : ولحصين» . ما عدا ل : و للحصين » صوابهما من ه ،

<sup>(</sup>٢) دار قوراه : واسعة الحوف . (٣) سبق الحبر بدون نسبة في ( ١ : ٢٨٦ ) .

 <sup>(</sup>٤) فيما عدا ل : «مع القدرة على الله ه ، تحريف . (٥) جائز ، أي بجوز ويتفذ .
 (٢) فنطاس السفينة : حوضها الذي مجتمع فيه نشافة الماه .

<sup>(</sup>٧) كلمة فارسية معناها و الربح التي تهبُّ من خلف ، كما كتب في حاشية ه والتيمورية . مركبة من : و دنيه و عمى الذيل ، و و داد و عمى المعلى ر

<sup>(</sup>A) فيما مدا ل ، ه : و النتين في النتين ۽ ، تحريف . وفي ل : ي كم النين ۽

وقلت لملاّح لى ، وذلك بعد العصر أن رمضان : انظر كم بينَ عين الشمس و بين موضع غُرومها من الأرض ؟ قال : أَ كثر من مُرْدِيَّ يْنِ ونصف . وقال آخر : وقع علينا اللّفوس ، فأوَّلُ رجل داخل دخل علينا السفينة كان

في طول هذا " النُردِيّ (١) ، وكانت فخذُه أغلظ من هذا الشُّكَّان ، واسوّدٌ

، صاحب السَّفينة حتى صار أشدّ سواداً من هذا القير.

وأردتُ الصّعودَ مرَّةً في بعض القناظر ، وشيخٌ ملاَّح جالس ، وكان يومَ مَطَرٍ وزَلَق ، فزلق حمارى فكاد يُلقينى لجَنْبى ، لكنّه تماسَكَ فأقى على عَجُزه ، فقال الشيخ الملاّح : لا إله إلّا الله ، ما أحسَنَ ما جلس على كُوثَ لِهِ (") ومررت بتَل طبن أحمر ومعى أبو الحسين النّحَاس (") ، فلما نظر إلى الطبّن

، و قال: أَيُّ أُوارِي (أَنْ تَجِيءِ مِن هذا الطَّيْن ،

ومررنا بالنُحلد (٥) بعد خرابه ، فقال : أَىُّ اصطبلات تجيء مِنْ هذا الموضع وقيل لبعضهم : ما المروءة ؟ قال : طبارة البدن ، والقملُ الحسن . وقيل لمحمد بن عمران : ما المروءة ؟ قال : أن لا تعمل في السرَّ شيئاً تستحي منه في العلانية .

وقيل للأحنف: ما المروءة ؟ قال: الميفة والحرّفة .
 وقال طلحة بن عُبيد الله: المروءة انظاهرةُ الثياب الطّاهرة .

<sup>(1)</sup> المردى ، بضم الم وتشديد الياه : خشبة يدنع بها الملاح السفينة . وقد وضعت بعض المعاجم هذه الكلمة في ( ردى ) وحقها ( مرد ) . وقد قالوا إن المرد داع الملاح السفينة الماردى . (٢) الكوثل : مؤخر السفينة ، أو سكائها . وقد تشدد اللام السفينة الماردى . (٢) الكوثل : مؤخر السفينة ، أو سكائها . وقد تشدد اللام السفينة الماردى . (٣) الكوثل : مؤخر السفينة ، أو سكائها . وقد تشدد اللام السفينة الماردى . (٣) الكوثل : مؤخر السفينة ، أو سكائها . وقد تشدد اللام الماردى . (٣) المارد مؤخر السفينة المارد مؤخر المارد المارد مؤخر السفينة ، أو سكائها . وقد تشدد اللام المارد مؤخر المارد المارد

<sup>(</sup>٣) له : و أبو الحسنُ النحاس ، ، تحريف . واسمه الحارث ، كَا فَى كَتَابٌ البِعَالَ ، قالًو ؛ و وهو الذي يقال له مؤمن آ ل فرعون » والنخاس : بائع الدواب . (؛) الأوارى - مواسع علف اللهواب ، واحدها آرى . وفيما عدا ل ، ه : ، إدارى ، ، تحريف .

<sup>(</sup>٥) الخله ، بالضم : قصر بناه المنصور ببنداد . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٦) أنظر المغبر مرتاليه عيون الأخبار (١ : ٢٩٥ – ٢٩٦) .

وقيل لأبي هريرة: ما المروءة ؟ قال: تقوى الله ، وإصلاحُ الصَّنيمة (١٦) ، هاللَّذاء والتشاء بالأفنية .

ونظر بَكر بن الأشعر ، وكان سَجَّانا ، مرَّة إلى سُور دار بَجَالَة بن عبدة ، فقال : لا إله إلا الله ، أيُّ سجنِ يجيء من هذا .

وقال إنسان صيرف : باعنى فَلان (٢٠) عشرين جَريباً ، ودانقين ونصفاً ذهبا . • قال : ونظر عثمان بن عفّان رحمه الله إلى عير مُقْبلَة ، فقال لأبى ذَرّ : مَا كنت تَحبُ أَن تَحبِل هذه ؟ قال أبو ذَرّ : رجالاً مثل مُحرّ<sup>(١)</sup> .

وقيل للرشمري (1) ، ما الرُّهد في الدنيا (٥) ؟ فقال : أمّا إنه ليس بشَمَّتُ اللَّمَة (٢) ، ولا قشف الهبئة ، ولكنَّه ظَلْفُ النَّفس عن الشَّهوة (٢) .

وقيل له أيضاً : ما الزُّهد في الدُّنيا ؟ قال : أَلَّا يَغَلِبَ الحَرَامِ صَيْرَكُ ، . . ولا الحلالُ شُكرَك .

ونظر زاهد إلى فاكهة فى الشوق ، فلما لم يجد شيئًا يبتاعها به عرَّى نقته وقال : يا فاكهة ، موعدى و إياك الجنة (٨) .

قالوا: ومَرّ المسيح عليه السلام بحَلَق بنى إسرائيل، فشَتَموه، فَكَلَّما قَالُوا شرّا قال المسيح صلى الله عليه وسلّم خيراً، نقال له شَمون الصَّنَقِ<sup>(۱۹</sup>: أَكَلَّماً • ا قالوا شَرّا قلت لهم خيراً ؟ قال المسيح: « كُلُّ امرئ يعطِي مِمّنا عندَه » ـ

٣٣٩ وقال بعضهم : قيل لامرئ القيس بن حُجْرِ : ما أطيبُ عيشِ الدُّنيا ؟

<sup>(</sup>١) هـ: وَ الضيعة ي . وضيعة الرجل : حرفته وصناعته ومكسبه وعيشه ـ

<sup>(</sup>٢) ل: « إنسان » .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل ، ه : و رجالا لا مثل عرى ، ، تحريث .

<sup>(</sup>٤) ك : ﴿ الزَّبِيرِ ﴿ تَحْرِيتُ ، وَ نَظْرُ مَا سِيَّاتِي فِي صِي ١٨٨ .

<sup>(</sup> ٥ ) الكلام بمد هذه إلى « ما الزهد » في الفقرة التالية ، من ل فقط .

<sup>(</sup>٦) ل: وبشعث في اللبة يه .

<sup>(</sup>٧) ظلف نفسه عن مالشيء ظلفا ، يالفتح ; منعها عنه ..

<sup>(</sup> ٨ ) هذا الحبر ساقط من ل .

<sup>( )</sup> ل ۽ وسينون السناه ۽ روائقر (٣٠ ۽ ٢٠) رميزن الأعباد (٣٠ ء ٢٠٠) . ( ١٢ - بيان - تان )

قال: بيضاء رُعبُو بَـة (١٦) ، بالطِّيب مشبو بة (٢٧) ، بالشُّنع مكرو بة (٩٠) . وسئل عن ذلك الأعشى فقال : صهباء ضافية ، تمزُّجها ساقية ، من صَوب غادية (١)

وقيل مثل ذلك اطر َ فَهَ فَقَال : مَطعم شعى ، وملبّس دَفّ ، ومركب وطي . قال : وكان محمّد بن راشد البجلي (٥) ، يتفدّى ، و بين َ يديه شَبُّوطة (١) ، وخيَّاطُ يقطع له ثيابًا ، ورآه يلحَظُ الشُّبُوطة ، فقال : قد زَّعتَ أن الثوبَ يحتاج إلى خِرقة ، فَكم مقدارها ؟ قال : ذراعٌ في عرض السُّبُوطة .

ودخل آخُرُ على رجل يأكل أَنرُجَّة بمسَل ، فأراد أن يقول: السلام عليكم ، فقال : عَسَليكُم .

ودخلت جارية روميَّةٍ على راشد البَّتَّى (٧) ، لتسأل عن مولاتها (٨) ، فِبصُرَت بحار قد أدلى في الدار ، فقالت : قالت مولاني : كيف أبر حماركم ؟ -فيما زعم أبو الحسن المدائني .

وأنشد ان الأعرابي :

وإذا أظهرتَ أمراً حسَّناً فليكن أحسَنَ منه ما تُسِرُ (١) ومُبِيرُ الشرِّ موسومُ بشَرَّ فُمُسِرُ الخير موسومٌ به

(١) الرهبوبة : البيضاء الحسنة الرطبة الحلوة .
 (٢) مشبوبة : قد ظهر حسبا ، وأشرق لونها

(٣) المكروبة : المفتولة المشدودة

(َ ﴾ الصوب : المطر : والغادية : السحابة تنشأ غدوة . والحبر يروى لمطيع بن إياس .

الأغاني ( ١٢ : ٩٠ ) .

(ه) محمد بن راشد البجل الحناق ، ذكر الجاحظ في الحيوان ( ١ : ١١٥ ) أنه كانت له بنت ذاتَ لحية وافرة . وفي الحيوان ( ٤ : ٢٦٦ ) أن بجيلة يكثر فيها الخناقون . وذكر أبو الفرج في الأغاني ( ٥ : ٨٥ ) أنه كان من أصفقاء إسحاق الموصل ، وروى له أخباراً .

(٩) الشبوطة : واحدة الشبوط ، رهو ضرب مِن السمك دقيق الذنب عريض الوسط صغير الرأس ، لين المس .

(٧) البق : نسبة إلى البت ، يفتح الباء ، وهي قرية من أعمال بنداد ، كما ذكر ياقوت . وقال السمعاني في الأنساب ٢٥ : ﴿ مُوضَعَ أَفَانَ يَنُواحِي البَعِيرَةُ ﴾ . قيما عدا ل ؟ هـ: ﴿ البِّسِّيرَ ﴾ .

(٨) فيما عدا ل : و لتسأل به من مولاتها ه ، وكلمة و به و مقحمة . (٩) تسر ٤ من الإسرار ، فيما يهدا له ٥ ه : و يسر و بالبناء المفعول و

وأنشد ابن الأعرابية:

أَرَى النَّاسَ يَبِنُونَ الْحَصُونَ وَإِنَّمَا غِوَائِرَ آجَالِ الرَّجَالِ حَصُونُهَا (۱) وَإِنَّا مِن الأَعْمَالُ دُونًا وصَالحًا فَصَالحُهَا يَبَقَى وَيَهَلِكُ دُونُهُا وَأَنْشَدَ ابْنُ الأَعْرَابِي :
وَأَنْشَدَ ابْنُ الأَعْرَابِي :

حَسْبُ الفتى من عيشه زاد يبلّنهُ التحسلا خسبز وما، بارد والغلّل حين يريد ظِللاً وقال بعضُ الأعراب.

قال : وأتيت أعرابيًّا فى أهله مُسلّما عليه ، فلم أجدّه ، فقالت لى اصرأته : عَشَّر اللهُ خُطاك . أى جعلها عَشرة أمثالها .

قالوا : وكان سَـــلم بن قتيبة ( ) يقول : لم يضيّع امروٌ صواب القول حَتَى يضيّع صواب العمل .

أبو الحسن قال : قال الحُجَّاح لمعلَّم ولده : علَّم ولَدِى السَّباحة قبل الكتابة ، ١٠ فإنَّهم يصيبون مَن يكتب عنهم ولا يُصيبون من يَسْبَح عنهم (٥)

أُبُو عقيل بن دُرُسْت قال : رأيت أبا هاشم الصوفيَّ مَقْبِلاً من جهة النهر ، فقلت : في أيِّ شيء كنت اليوم ؟ قال : في تعلُّم ما ليس يُنسَى ، وليس لشيء من الحيوان عنه غِنِّى . قال : قلت وما دَالِكَ ؟ قال : السَّباحة .

<sup>(</sup>١) الغواير : البقايا . فيما عدا ن ، ه : ه فوائر ه ..

 <sup>(</sup>٢) التشرق : الجلوس للشمس . الأخفاف : حم حف . والرباع : حم ربع ؛ يتمم
 وقاتح ، وهو الفصيل يولد في الربيع . وفي الحياسة ١٨٥٤ بشرح المرزوق : ه كما كباد الجرادي.
 وسياق البيت والبيتان الذان قبله في ( ٣ : ١٨٧ – ١٨٨ ) .

 <sup>(</sup>٣) ل : « من صدرى » ، وقد فهم الأعراق أنه عنى الوادى ، على حين أنه أراد المودة .

<sup>(</sup>ع) فيما عدا ل ، ه ، « مسلم بن قتيبة » : تحريف .

<sup>(</sup>ه) الجبر في عيون الأخبار ( ٢ : ١٦٦٠ ) .

حدَّثنَا على بن محد ( وغيره قال : كتب عُمر بن الخطّاب إلى ساكنى الأمصار : « أمّّا بعد فعلُّوا أولادَ كم العَوْم والقُروسَة ( ) ، وروّوهم ما سارَ من المَّمَر ، .

وقال ابنُ التّوْأَم : علمَ ابنَك الحسابَ قبلَ الكتاب ؛ فإنّ الحسابَ الكتاب ، ومؤونةُ تعلّمه أيسر ، ووجوهُ منافعه أكثر ،

وكان يقال : لا تملّموا بناتيكم الكتاب ، ولا تروُّوهن الشعر ، وعلّموهن القرآن ، ومن القرآن سُورة النور .

وقال آخر : بنو فلان يمجبُهم أن يكون في نسائهم إباضيَّات ، وُيؤخَّذُن بحفظ صورة النُّور .

وكان ابن التوأم يقول: من تمام ما يجب على الآباء من حفظ الأبناء، أن يعلَّمُوه الكتاب والحساب والسِّباحة.

خطب رجل امرأة أعرابيّة فقالت له: سَلْ عَنَى بَى فَلَانَ وَ بَى فَلَانَ ؟ وَاللّهُ ، فَقَالَ لَمَا : وَمَا عِلْمُهُم بِكُ ؟ قالت : فَى كُلّهُم قَدْ نَكُونُ مُثْكِ الْخُوائِمِ (1) مَقَالَتَ : لا ، ولسكنَى جوالة بالرَّحْل عَنْتَرِيس (0)

 <sup>(</sup>۲) هو أثو الحسن على بن محمد المذائى ، صاحب الأعبار والتصانيف الكثيرة . المعنول بعنة ٢٠١٠ . ابن النديم ١٤٧ – ١٥٣ ولسان الهيزان (٤: ٢٥٣ م) .

<sup>(</sup>۲) فيما عدا L ،  $\alpha$  ،  $\alpha$  السياحة والفروسية  $\alpha$  ،  $\alpha$  ،  $\alpha$  والفروسية  $\alpha$  . وانظر المبرر  $\alpha$  الكامل ، ه 1 ليسك  $\alpha$ 

 <sup>(</sup>٣) فى اللسان ( جلفع ) : « إن سألت عنى بنى فلان آنبئت عنى بما يسرك ، وبنو فلان ينبثونك بما يزيدك فى رفية ، وعند بنى فلإن منى خبر » .

<sup>(</sup>ع) الجلنفية : المسنة . والخزائم : جمع خزامة ، بالكسر ، وهُو مَا يجمل في آنوت الإبل . وهذه كناية عن الإذلال والتسخير . انظر أساس البلاغة ( خزم ) . ه : و خرمتك » وأثير فيها إلى أنها في نسخة « خزمتك » .

<sup>(</sup>ه) تمنى أنها فنية ذات شدة ، كالناقة المنتريس ، وهي الصلبة الوثيقة الشديدة . وي قيما عدا ل ، ه : « شمريس ۽ تحريف .

وقال الفرزدق لامرأته النُّوَارُ (١٠٠٠ : كيف رأيت جريرا ؟ قالت : رأيتُك ظلمتَه أَوَّلًا ثُم شَغْرُ تَ عنه بِرِ جلك آخِراً (٢٠٠ سقال : أنا إنيه (٣٠٠ ؟ قالت : نم ، أمّا إنّه قد غَلَبك في حُلوه ، وشارَكك في مُرَّه .

٣٤١ قال: وتغدَّى صَمصعة ° بن صُوحانَ عند معاوية يوماً ، فتناوَلَّ من بين يدَّى مَا معاويةَ شيئاً ، فقال: « مَن معاويةَ شيئاً ، فقال: « مَن أَجَدَبَ انتَجَم » .

و بَصُر الفرزدقُ بجرير مُحُرماً فقال : والله لأُ فسِدنَّ على ابن المَرَ اغة حَجَّه . ثم جاءه مستقبلاً له ، فجَهَرَه بمشقَص كان معه (<sup>،)</sup> ، ثم قال :

إِنَّكَ لَاقٍ بِالتَشَاعِرِ مِن مِنِّي فَخَاراً غَيْرَنِي بَمْنِ أَنتَ فَاخِرُ فَقَال جَرِير: لبيك اللهم لبيك. ولم يُجِيْبه (٥٠).

قال: وأُدخِل مالكُ بن أسماء سجنَ الكوفة، قبلس إلى رجل من بنى مُرَّة، فاتَسَكَأُ المُرَّى عليه يحدَّثه حتى أكثَر وغَمَّه، ثم قال: هل تدرى كم قتلنا منكم فى الجاهلية ؟ قال مالكُ : أمّا فى الجاهليّة فلا، ولسكنًى أعرف مَن قتلتُم منا فى الإسلام. قال المُرَّى : ومَن قتلنا منكم فى الإسلام ؟ قال: أنا، قد قتلتنى غمَّا ! قال: ودخل رجل من محارب قيس على عبد الله بن يزيد (١٠ الهلاليّ ، وهو ١٠

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل : ﴿ نُوار ﴿ وَإِثْبَاتُ اللَّهِمُ وَحَذَفُهَا فَي مثلُ هَذُهُ الْأَعْلَامُ جَائْرُ .

<sup>(</sup>٢) هو من قولم : بلدة شاغرة برجلها ، إذا لم تمتع من خارة أحد .

<sup>(</sup>٣) ل : « قال أنا » فقط . و في ه : « قال أنى » ، وسائر النسخ ، و قال أنا أنى » ، و الوجه ما أثبت . و في النسان ( ١٧ : ٣٠ ) : « و حكى سهيويه أنه قيل لأعراب سكن البلد : أغرج إذا أخصبت البادية ؟ فقال : أنا إنه » يعنى : أتقولون في هذا القول وأنا ، • و مدون حذا الفعل » .

<sup>(</sup>٤) المشقص : سهم تميه نصل عريقس . جهره : راحه وفجأة . له : يا فجهزه يه .

<sup>(</sup>ه) في:الأغاق ( ٧ : ٤٨ ) أنهنا التقيا من . وعقب عل الخبر يقوله : و قال إسحاق فكان أصحابنا يستحسنون هذا الجواب من جرير ويعجبون منه ۽ .

<sup>(</sup>٦) ب فقط: وزيده.

عامل على أرْمِينِيّة ، وقد بات في موضع قريب منه غدير (١) فيه ضفادع ، فقال عبدُ الله للمحاربي : ما تركّتنا أشياخُ محاربِ نَنام في هـذه الليلةِ ؛ لشدّة أصواتها . فقال المحاربي : أصلَحَ الله الأمير ، إنَّهَا أَضَّلَت بُرُقُمَّا لها ، فهي في مُبِغَاثُهُ (٢٠ ـ أراد الهلالئُ قولَ الأخطل :

> تَنِقٌ بلا شيء شُيوخُ محارب ضفادعٌ فى ظلماء ليلٍ تجاوبت وأراد الحاربي قول الشاعر:

لَكُلُّ هَلَالَيْ مِن اللَّوْمِ بُرْقِعْ وقال المُثني ( ) :

رأين الغواني الشيب لاح بعارضي لَنْ حُجِّبت عَنِّي نُواظِرُ أَعِينِ فإنِّي من قوم كرام أصولُهم

وماخِلتُها كانت تَريشولا تَبْرِي فدل عليها صوتُها حَيَّة البحرِ (٢)

ولِابنِ هلال بُرْقُعْ وقيصُ

فأعرضُ عنى بالحدود النواضر (٥) وكُنَّ إذا أبصَرْ نَنَى أُو سِمِنَ بِي سَمَيْنَ فرقَعن السَكُورَى بالْحَاجِرَ (١) رَمَيْنَ بأحداق النَّهَا والحاَّذِي ٣٤٠ لأقدامهم صيغت رءوس المنابر

(١) فيما عدا ل : و في موضع غدير قريب منه q .

(٢) البغاء ، بالضم : الطلب .

(٣) ديوان الأخطل ١٣٢ والحيوان ( ٣ : ٢٦٨ : ٤٠٤/٥ : ٣٣٥ ) .

(٤) هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن آ بي سفيان العتبي البصري . كان هو وأبوه سيدين أديبين فصيحين ، وكان العتبي شاعرا ولم يكن أبوء كذلك مـ ذكره ابن الندم في الكتاب المترسلين . وذكر ابن قنيبة أن الأغلب عليهِ الإخبار ، وأكثر أخباره عن بني أمية . وكان مستهترا بالشراب ويقول الشعر في عتبة ، فقيل أن نسبته اليها ، وقيل إلى جده عتبة . وتون سنة ٣٧٨ . الفهرست ١٧٦ ، وابن خلكان

( ١ : ٣٨٣) ، والمارف ٢٣٤ والسماني ٣٨٣ .

(٥) من شواهد العربية في إلحاق علامة الجمع بالفعل . انظر الاشموني وسر العربية ٣٣٩.

(٦) الكوى : جم كوة بالفتح وقد تضم ، وهو الحرق في الحائط و الثقب في البيت . و أنشده في اللسان ( رقع ) منسوبا إلى همر بن أبي ربيعة ، مسبوقا بقوله : و ركل ما سددت من خلة فقد رقعته ورقعته » . ومقب عليه بقوله : « وأراه على المثل » ، أي الحباز والاستعارة . والحاجو : جع عجر ، كجلس ومنبر : ما دار بالعين وبدا من البرائع والبيت عرف في ونيات الأعيان . خلائفُ في الإسلام ، في الشَّرك قادة جهم و إليهم فَخْرُ كُلُّ مُفَاخَّو وقال لهيد :

والشَّاعِون النَّاطِقون أَرام سلَكوا طزيق مُرَقَّسٍ ومُهلُهلِ (۱) وقال آخر :

وقال احر ، أم مَن لباب إذا ما اشتد حاجبُه أم من لخصم بعيد الغور مغوار • وقال حاجب بن دينار المسازني (٢)

وِقَالَ أَعْرَانِيُّ مِن بَنِّي حَنيفة ، وهو يمزَح:

مَرّ الجرادُ على زرعى فقلت له الزّم طريقَك لا تُولَع بإفسادِ فقال مهم خطيب فوق سُنبلة إنّا على سفر لا بُدّ من زادِ وقال آخر بهجو بقص الخُطَباء:

يُمان ولا يَمُون وكان شيخاً شديد اللَّهْمِ هِلقاماً خطيبا<sup>(٠)</sup> وذهب إلى قول الأحوصء

1.

. .

<sup>(</sup>١) وكذا ورد إنشاده في الديوان ٣٤ طبع ١٨٨١ . وقيما عدا ل : ﴿ إِذَا هُمْ ۗ ۗ ، ﴿

 <sup>(</sup>۲) ورد اسمه في ل محرقا : ۵ حاجب بن ذبيان ۵ . وكذا ورد اسمه في الأخافي (۲۱ : ۸۱)
 حيث ذكر له أخبارا مع يزيد بن المهلب وثابت قطنة ، وذكر أن ثابت قطنة لقب حاجبا
 و حاجب الفيل ۵ . وانظر أمالي المرتفى ( ٤ : ۲۱ ) والحيوان ( ١ : ۱۹۱ ) .

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل: « الأخاس ، تحريف ، منى كثرة عديدهم، ،

<sup>(</sup>٤) فيما عدا ل: « شدوا المشارق » لكن في ه : « شد » ، تحريف . أوإد ، ثاروا بجموعهم الى تملؤ الأرض وتحجب ضوء الشمس بما تثير من الرهج والنباد .

 <sup>(</sup>ه) مانه يمونه : كفله وقام بكفايته وأنفق طيه . واللقم : سرعة الأكل . والملقام : الواسع الشاقين الكثير الأكل فيما عدا ل : « صلقاما » . وأصل الصلقام : الفسخم من الإبل .

وبقيتُ كالقُمورِ في خَلْف (١) متَضجع أبكني ولا يَكْنِي (١)

من کل مطويّ على حَنّقٍ ° وقال الحسن بن.هاني° :

ذَهَب الذين أخبُّهم فَرَطاً

وإثًّا عليه بالكُّفِيُّ تُشِيرُ<sup>(٣)</sup>

إذا نابَهَ أمر فإمَّا كفيتَه وقال آخر:

أَسَودُ فَأَكْنِي أَو أَطْبِعُ الْمُسوَّدا (١)

ذُريني فلا أعيا بما حلٌّ ساحتي وقال بشّار ج

أُولئك حَى من خُزَيمةَ أغلبُ (٥) زعانفُ لم يَخْطُب إليهمْ نُحجَّبُ<sup>(٦)</sup>

وفي العَبَرَاتِ الغُرِّ صُـَبَرٌ على النَّدَى وألأم من يَبشى ضُبيعةً ، إنّهم

كلب وجَرَمْ إذا أبناؤه اتّفقوا<sup>(٧)</sup>

وكذلك قول أعشى بنى تعلبة :

الله يعلم ، ما بَرَّوا ولا صدقوا طيبًا إذا عَزَّ في أعدائنا المرَّقُ (^) إِلَّا بِأَرْعَنِ فِي حَافَاتِهِ الْحَرَقُ (٩) ما ضرٌّ غاني نِزارِ أن تُفارقه قَالَتَ قُضَاعَةُ إِنَّا مِن ذَّوى يَمَن يزداد لَحْمُ المَناق في منازلنا وما خَطبنا إلى قوم بَنــــاتِهمُ

(١) فرطاً : متقدمين سابقين . والمقمور : المظوب في القار . (٢) فيما عداً ل ، هـ: ه على هتق ، تحريف . والمتضجع : المتقد الذي لا يقوم بالآمر .

(٣) الكن : الكافى والبيت من قصيدة أبي نواس المشهورة ، الى مطلمها : أجارة بيتينسا أبوك فبور (1) فيما عدا ل : و لا أميا و . وميسور ما يرجى لديك يسير

 (a) العبرات : قبائل عبر أو عبرة ، والم المتد إلى تعييما لكثرتها ، ه : « الغبرات » . أَغَلَب : غَلَيْظُ الرقبة ؟ حَى أَغَلَب : إِذُوسِيادةً ، وهم يَصِغُونَ السَّادة بِالغَلَبِ ، وهو بالتحريك : غلظ الرقبة . قال :

• بيض مرازبة غلب حجاجعة •

(٦) الزعانف: الأحياء القليلة في الأحياء الكثيرة. الحجب: الملك ذو الحجاب. (٧) الفانى: المقيم ، من قولهم بخي بالمكان: أقام , فيما عدا ل : « غازى »، تحريف . (بَهُ) المنانى: حم منقية ، كمحسنة ، وهي الناقة ذات الشحم . مز : قل .

(٩) الأرعن : ألجيش العظيم ، له فضول كرعان الجبال ، أي أنوفها . والحرق ، هالتحريك : النار . ه : و الحزق و وفي حواشها : و الحرق هنا العلامات و ب

قوله خَطَبُنا: من الخِطْبَة ها هنا ؟ وهو في الشَّمر الأول من الخِطبة أيضاً . وقال بلعاد بن قيس :

أَبَيْتَ لَنفسى الخَسفَ لَمَا رَضُوا به وولَّيتهم شَتْعى وما كنت مُفْحَا<sup>(۱)</sup> وقال بلماء بن قيس (۲) :

ألا أبلغ سُرَّاقَة : يا ابن مال فبنس مُقَالَةُ الرَّجلِ الخطيبِ (١) أَرْجُو أَن تَوْوِبَ بِظُمُن ليثِ فَهٰذَا حَيْنُ تُبُصِرُ مَن قريبِ (١) وقال منصور الضيّ (٥) :

ليت الفتى عَجرداً مِنّا مكانبَهُم وليتهم من وراء الأخضر الجارى قد قام سيّدُم عِمرانُ يخطُبهم ماكان للحسير عرانٌ بأمار

\* \* \*

قال : وتقول المرب : « الخَلَّةُ تَدَّعُو إلى السَّلَة (٧٧ ٪ . وَكَانُوا إِذَا أَسَرُوا ٣٤٤ أَسْرُوا اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَالِمُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ عَنْ عَالِمُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَالِمُ عَنْ عَنْ عَالِمُ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَا عَالِمُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْ عَلَا عَالِمُ عَلَى عَالِمُ عَنْ عَنْ عَنْ عَالِمُ عَنْ عَنْ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَالِمُ عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَالِمُ عَلَا عَالِمُ عَنْ عَلَا عَنْ عَالِمُ عَنْ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَالِ عَلَا عَالِمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

(١) البيت وما قبله من عبارة الإنشاد ، ساقط من ب ،

(۲) هو أبو مساحق بلعاء بن قيس اليمسرى ، كان رأس بنى كنانة فى أكثر حروبهم ومفازيهم ، وهو شاعر محسن قال فى كل فن أشمارا جيادا . المؤتلف ١٠٦ . ومات قبل يوم الحريرة ، وهو اليوم الحامس من أيام الفجار ، انظر العقد ( يوم الحريرة ) .

(٣) سراقة هذا ، هو الذي حاول إدراك الرسول صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة . وقد أسلم عام الفتح . ولما أتى حمر يسواري كسري ومنطقته و تاجه ، دها سراقة فأليسه إياها وقال له : أرفع يديك وقل : الله أكبر ، الحمد قه الذي سلهبا كسري بن جرمز وأليسهما سراقة الأعرافي ! مات سراقة في علافة عبان سنة ٢٤ . الإصابة ١٩٠٩ .

(٤) مال : توغيم مالك . يا ابن مال ، أي قل يا ابن مالك ..

(ه) ليث ؛ هي القبيلة . والظعن ؛ بالشم وتقال أيضًا يضبعين : حَمِ بِلْمَيْنَهُ ، وهي المَرْآة في الحرب . كي يذك عن سبى نسائهم :

(٣) ذكره المرزياني في معجم الشعراء ٣٧٣ : قال : ٥ منصور بن الحسجاح - وقيل مسحاج - بن سياع النسبي . جاهل ،

(V) أي الحاجة تدفع إلى السرقة .

« لا إسلالَ ولا إغلال (١٦ » وفي المثل : « الحاجة تفتح بابَ المعرفة » .

ونذكر هنا أبيات شعر تصلح للرواية والمذاكرة قال سُويدُ المراثيدِ الحارثي(٢) أو غيره(٢):

بني عَنَّا لَا تَذَكُّرُ وَا الشُّمرَّ بعدما دفنتم بصحراء الغُمَّيمِ القوافيان فلَسْناكن كنتم تُصِيبون للَّهُ ولكنَّ حُكمَ السَّيْفِ فيكم مُسلَّطُ وقد ساءنی ما جر ّت الحربُ بیننا فإن قلتم إنّا ظَلَمْنــــا فإنّـكم وفال صابئ بن الحارث(٨):

فَنَقْبَلُ عَقْمِلًا أَوْ نَمْكُمٌّ قَاضِيا(٥٠) فنرضَى إذا ما أصبَحَ السَّيفُ راضيا بنى عمنا لوكان أمراً مُدانيـــا(٢) بدأتم واكلنّا أسأنا التقاضيا(٧)

وللقلب من مَخْشاتهنَّ وجيبُ(١٩) ورُب أمور لا تضيرُك ضيرةً

(١) هذا من كتاب صلح الحديبية حين وادع أهل مكة . الإسلال ﴿ الرَّبُوةُ والسرقة . والإغلال : الحيانة . انظر مقاييس اللغة ( ٣ : ٩٥ ) .

(٢) سويد المراثد ، ذكر التبريزى في شرح الحاسة (٢ : ٣٢٠) أن المراثد : جع مرثد ، وهو مصدر رثدت المتاع بعضه فوق بعض : أي نضدته . ويقال له أيضة و سويد المراثى ۽ ۽ وقد وردت في نسخة من البيان ۽ كما في حواشي ھ .

(٣) رالابيات رواها أبو تمام في الحاسة ( ١ : ٣١ ) الشميلار الحادثي. وذكر التبريزي في الكلام على هذه الأبيات أنها لسويد بن صميع المرثدي ، من بي الحارث ، وكان أعود قتل غيلة نقتل قاتل أخيه نهارا في بعض الأسواق من الحضر . فهذا قول ثالث في اسم سويد .

(٤) في الحياسة وعيون الأخبار (١٠: ٧٧): و بصحراء الشهير ٥، بالرأه.

(a) العقل : الدية . في الحاسة وهيون الأخبار : « فنقبل ضيما » .

(٦) أمر مدان : : مقارب . أي لوكان الأمر الذي أدى إلى الحرب مقاربا هيئا لسامله ذلك ، ولكنه أمر شديد يستوجب الحرب . ل : و وقد سرف ، ، صوابه في الجاسة وسال النسخ . والبيت لم يروه ابن قتيبة .

(٧) هذا البيت مقدم على البيت الذي قبله فيما عدا ل .

(٨) هر ضابي بن الحارث بن أرطاة البرجي، أدوك النبي صل الله عليه وستم ، وجي جناية كَى زَمَنْ عَبَّانَ فَحَبِسَهُ ، فَجَاءَ ابنه حمير فأراد الفتك بعبَّان ثم جبن عنه ، ثم لما قتل عبَّان وثب عمير عليه فكنر ضلعين من أضلاعه . الإصابة ٢٠٠٠ والخزالة (٤: ٨٠) والحيوان (٢١٩ . ٢٦٩) (٩) الخشاة : الخشية والخوف . والوجيب : الاضطراب والخفقان .

وقال حارثة بن بدر (۱) :

من الرُّوع أفرخ أكثرُ الرُّوع باطِله (٢)

وقل الفؤاد إن نزا بِك نزوةً وفال لَبيد بن ربيعة:

إنَّ صدْقَ النَّفسِ يُزْرِي بِالأَمَلُ (٢٠)

واكذِب النَّفْس إذا حدَّثْتُهَا وقال حبيب بن أوس ( ال

وطولُ مُقامِ المرد في الحيِّ نُخْلِقُ لِدِيباجِتَنِيهِ فاغتربْ تتجـــدُّدِ (٥٠)

فإنِّى رأيتُ الشَّمسَ زِيدتُ تَحَبَّةً إلى النَّاسِ أَنْ لبست عليهم بسَرْ مَد (١٦)

. ٣٤٥ وقال غيره :

يروح ويغدُو ما مُيمَّتُرُ سياعةً وإن قيل ناء فهو منكَ قريبُ(٧)

۲.

هو الشَّمس إلا أنَّ الشَّمس غَيبةً وهذا الفتى الجَريئُ ليس يَفِيبُ وقال آخر:

خلافًا لقولي من فَيَالَةِ رأيهِ كَاقِيلَقبلَاليوم: خالفَفْتُذْ كَرَ اللهِ

وقال حارثةً بن بدر :

<sup>(</sup>۱) هو حارثة بن بدر بن حصين بن قطن بن مالك بن عدانة بن يربوع بن حنظلة ابن مالك بن زيد مناة بن تميم ، النداني . قال أبو الفرج : كان من لدات الأحنف بن قيس . قال ابن حجر : فإن يكن كذلك فقد أدرك النبس صلّ الله عليه وسلم . وله أخبار في الفتوح . وذكر المبرد في الكابل أنه غرق ، في ولاية عبد الله بن الحارث على العراق ، وذلك سنة ٦٤

<sup>(</sup>٢) البيت من أبيات في الحيوان ( ٣ : ٧٧ ) وأمالي المرتضى ( ٢ : ٧٧ ).

<sup>(</sup>٣) ديوان ليد ١٢ طبع ١٨٨١

<sup>(</sup>٤) فيما عدا له : و وقال الشاعر ، وهو حبيب بن أوس ۽ .

<sup>(</sup>٥) أراد بالديباجين الديباجة .

<sup>(</sup>٦) ل و الديوان ٢٠١ : ٥ إذ ليست ، .

<sup>(</sup>٧) فيما عدال: وليس يفتر ين.

<sup>(</sup>٨) أنشده في الحيوان ( ٧ : ٨٤ ). الفيالة ، بالفتح : ضمت الرأي يا لي ي م و ليذكرا ي وانظر المثل مند الميداني ( ١ : ٢١٣ ) .

إذا ما يُتُ سرّ بنى ثمـــم على الحَدَثانِ لو يَلْقُون مِثْلَى عَدُوً عَدُوً عَدُو مِثْلَى عَدُو عَدُو عَدُو عَدُم أَبِدا وَشِكُلَى عَدُو عَدَّم أَبِدا وَشِكُلَى وَهُو شَبِيه بقول الأعشى:

اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

\* \* \*

وقال عمرو لمعاوية : من أضبر الناس؟ قال : من كان رأيه رَادًا لهواء (٢٠) . واختلفوا بحضرة الزُّهُويّ في معنى قول القائل: فلان زاهد . فقال الزُّهوي : « الزاهد الذي لا يغلب الحرامُ صَبْرَه ، ولا الحلالُ شُكِرَه »

وقال ابن هبيرة وهو يؤدِّب بعض بنيه : لا تكوننَ أوَّلَ مشيرٍ ، وإيَّاكَ ، والرَّأَى الفَطِيرِ ، وتَجنَّب ارتجالَ السكلام ، ولا تُشِرْ على مستبِدٌ ولا على وَغْدٍ ، ولا على متلوِّن ولا على لَجوج ، وخَفِ الله في موافقة هوى المستشير ؛ فإنَّ التماسَ موافقة هوى المستشير ؛ فإنَّ التماسَ موافقة لؤمْ ، وسوء الاستاع منه خِيانة .

وقالوا (٢٦) و من كثر كلامه كثر سَقَطُه ، ومن ساء خُلقُه قل صديقُه ،

وقال عمر للأحنف: من كثر ضحكه قلّت هَيْبِتُه، ومن أكثر من تتى في (٢٠) ١٠ عرِف به، ومن كُثُرَ مزَاحُه كُثر سَقَطُه ، ومن كثر سَقَطُه قَلَّ ورعُه ، ومن (٥٠) قلّ ورعُه ذهب حياؤُه، ومن ذهب حياؤُه ماتَ قلبُه .

وقال المهلّب لبنيه : يا بَنِيَّ تباذَلُوا تَحَابُّوا ؛ فإنَّ بنى الأمَّ يختلفون ، فكيف بنو الثلآت (٢٦) إنَّ البِرَّ يَنْسأ في الأجَل ، ويزيد في العدد ، وإن القطيعة

ديوان الأعثى ٢٢.

ه (۲) سيعيد هذا الخبر وتالية في (۲: ١٥٤ ) م

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل : « وقال » .

<sup>(</sup>٤ - ٥) الكلام بين هذين الرقمين ساقط من ب.

<sup>(</sup>٦) بنو العلات : بنو رجل واحد من أمهات شي . والعلة : الغيوة .

٣٤٦ " تُورِثُ القَلَة ، و تُنفِقِب النّار بعد الذَّلّة . واتقوا زَلّة اللسان ؟ فإنّ الرّجُل تزلُّ رجله فينتعش (١٦) ، و يزلُّ لسانُه فيهلِك . وعليكم في الحرب بالمكيدة ؟ فإنّها أبلغ من النّجدة (٢٦) ؟ فإنّ القتال إذا وقع وقع القضاء ، فإن ظَفِر فقد سَمِد ، وإن ظُفِر به لم يقولوا فرّط .

ولتى الحسينُ رضى الله عنه الفرزدقَ فِسأَله عن النَّاس فقال : القُلوبُ ممك ، . والسّيوفُ عليك ، والنَّصر في السماء .

وقال بعضهم : حُجِب أعرابي عن باب السلطان فقال :

أُهِينُ لَمْ نَفْسَى لأَكْرِمُهَا بهم ولا يَكْرِمُ النَفْسِ الذِي لا يَهْيَنُهَا وقال جرير:

قومُ إذا حضر النُلُوكَ وُفودُهم 'نتِفت شــواربهمْ على الأبواب<sup>(٣)</sup> الله وقال آخر :

نهيت جميع الحَضْرعن ذكرخُطَة يدبرها في رأيه ابنُ هشام ('') فلما وردتُ البابُ أيقنتُ أنَّناً على اللهِ والسُّلطانِ غيرُ كرام وقال آخر:

واَقَى الوفودُ فواق من بني حَمَّلِمٍ عَبَكُرُ الحَمَّالَةِ قَانِي السَّنِّ عُرْزُومُ (٥٠ ١٠

دع ذا وعد القول في هرم خير الكهول وسيد الحفس هه (٥) سيأت في (٣ : ٣٠٢) منسوباً لأبي العرف الطهوى . والمرزوم ، لم يذكر في الماجم د، وبدله العرزم بالفتح ، والعرزام بالكسر ، وهو القوى الشديد من كل شي،

(۵) سيات ك (۲:۲:۲۰) منسوب لافي العرف الطهوى . والعرورم : تم يدكر ن المعاجم:، وبدله العرزم بالفتح ، والعرزام بالكسر ، وهو التوى الشديد من كل شيء وقد وقعجمد خذا البيت اضطراب فيما عدا ل ، هيء فقدم بعض صفحات الأصل وأخر بعضها . وقد اعتمدت ترتيب الكلام في النسختين لتساوقه والنثامه .

<sup>(</sup>١) افتعش العائر : نهض من عثر ته ،

<sup>(</sup>٢) النجدة هنا : الشجاعة والشدة .

<sup>(</sup>٣) من تصيدة له في ديوانه ٥٥ - ٧٥ يهجو بها التيم.

<sup>(</sup>٤) الحصر ، بالفتح : أهل الحضر . قال زهير : أ

وقال الحُضّين بن المنذر(١):

وكُلُّ خفيف الشَّأن يسعى مشمِّراً إذا فتح البوّاب بابك إصْبَما (٢) ونحن الحُلوسُ الماكثون توقُّراً حياء إلى أن يُفتحَ البابُ أجمعا وقال آخر:

و تَفْسَكُ أَكُومُهَا فَإِنَّكَ إِن تَهُنْ عليك فلن تلقى لها الدَّهرَ سَكُوما<sup>(۱)</sup> اعتذر ابنُ عون (۱<sup>2)</sup> إلى إبراهيم النَّخَعى فقال له : أسكت معذورا ؛ فإن الاعتذار يخالطه الكذب (۱۰).

أبو عمرو الزَّعفراني قال : كان عَمرو بن عُبيد عند حفص بن سالم قلم يسأله أحدٌ من حَشَمه في ذلك اليوم شيئاً إلا قال : لا . فقال له عمرو : أُقِلَّ من قول لا ؛ فإنّه ليس في الجنة ، و إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان إذا شُئِل ما يَجِدُ ٧٤ أعطى ، و إذا سئل ما لا يَجد قال : « يَصْنَنُعُ الله » (٢٠ .

وقال عمر بن الخطاب رحمه الله : أكثروا لهُنَّ من قول « لا » ؛ فإن قول « نم » يضرِّ بهنَّ على المسألة (٧٠ . و إنَّما خصَّ عُمَر بذلكِ النَّساء .

وقال بعضهم: ذمَّر حِلُ الدِّنيا عند على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال على أنه الدُّنيا دارُ صدق لمن صدَّقها ، ودارُ نجاة لمن فَهِمْ عنها ، ودار غِنَّى لمن تُوقِد منها ، ومَهِبِطُ وَحَى الله ، ومُصلَّى ملائكته ، ومَسجِد أنبيائه ، ومَتجرُ أوليائه ، رَبَعُوا فيها الرَّحَة ، واكتسبوا فيها الجنّة . فن ذا الذي يذهُها وقد آذنت بِبَيْنها

(۱) سبقت ترجت فی ص ۱۹۹ ...

رَ (٢) ما عدا لَ ، ه : « الساق ، ، وأشير في ه إلى رواية و الساق ، .

(٣) البيت بدون نسبة أيضا في حاسة البحري ٢٤٧ .

(٤) هو عبد الله بن عون ، تقدمت ترجمته في ص ٩١ من هذا الحرم ،

(ه) سبق الحبر برواية أعرى فى ص ٩١ .

(٦) روى منَّا الْغَيْرَ أَيْضًا في ( ٣ : ١٥٥ ) وعيون الأخيار ( ٣ : ١٣٧ ) .

(٧) المسألة : السترال . ل : « يضربهن من المسألة » تحريث . وانظر ( ٣٠٥٠٣ )

ونادت بقراقها ، وشَبَّهتْ بسرورها السرور ، و ببلائها البلاء ، ترغيباً وترهيباً . فيأيّها الذامُ للدُّنيا ، للملَّلُ نفسه ، متى خَدَعتك الدنيا أم متى استذَمَّت إليك (١) ؟ فيأيّها الذامُ للدُّنيا ، للملَّلُ نفسه ، متى خَدَعتك الدنيا أم متى استذَمَّت إليك (١) ؟ وكم علَّت بيديك ، وكم علَّت بكفيك ، تطلُب له الشفاء ، وتَستَوصِف له الأطبّاء ، غداة لا يُننى عنه دواؤك (٢) ، ولا ينفعه بكاؤك (١) ، ولا تنتجيه شفقتك ، ولا تشفع فيه طَلِبَتك » . وقال غر ، رحمه الله : « ما بال أحدكم ثاني وساده عند امرأة مُنذية مم منيبة (٥) إلا ما ذُبّ عنه » .

\* \* \*

وقال بعضهم : مات ابن لبعض العظاء فعز اه بعضهم فقال : عِش أيها الملك العظيمُ سعيداً ، ولا أراك الله بَعدَ مصيبتك ما ينسيكها .

وقال: لمَّا توقّ معاوية ُ وجلس ابنه يزيد (٢) ، دخل عليه عَطاه بن أبي صيفي َ النَّقَقي ، فقال: « يا أمير المؤمنين ، أصبحت قد رُزِيت خليفة الله ، وأُعطِيت َ خلافة الله ، وقد أُعطِيت بعده الرُّيَّاسة ووَلِيت السّياسة ، فاحتسِب عند الله أعظم الرزيَّة ، واشكر ملى أفضل العطيّة » .

ولما تُوفِّى عبدُ الملك وجلس ابنُه الوليد ، دخَلَ عليه النّاس وهم لا يَدرون: ... أيهنَّئُونه أم يمزّونه ؟ فأقبل غَيلانُ بن سَلَمة النَّقَفيُ فسلّم عليه ، ثم قال:

(٢) ل : وعنك دو ازك و . (٣) الجملتان التاليتان من ل فقط .

<sup>(</sup>۱) استدم إليه : قعل ما يدّمه عليه . وهذا الصواب من ه . وق ل : « بما استندمت اليك » ، وق سائر النسخ : « أم متى استندمت اليك » .

<sup>(</sup>٤) كلمة ومنزية و من ل تقط ، وهي حواشي ه عن نسخة بدل و منيبة ٥ . يقال أغزت ، ها المرأة فهمي منزية ، إذا عرج زوجها للنزو . والحبر مروى في اللسان (غزا) . وأما المنيبة ، بضم المبر وكسر النين ، فهي التي غاب علمها .

<sup>(</sup>ه) الوضم: ما يوضع عليه اللحم يوق به من الأرض . أى هن من الضمف مثل ذلك اللحم لا يمتنع من أحد ، إلا أن يذب عنه ويلفع . وانظر السان (وشم )

<sup>(</sup>١) فيما عدا ل ، ه : و جلس ابنه يزيد و دخل ه .

« يا أمير المؤمنين ، أصبحت قد رزيت خير الآباء ، وسُمَّيت بخير الأسماء ، وأُعطيت أفضل الأشياء ، فعظم الله لك على الرزية " الصَّبْر ، وأعطاك في ذلك ٢٠٨ نوافل الأجر ، وأعانك على حُسن الولاية والشكر . ثم قَضَى لعبد الملك بخير القضية ، وأنزله بأفضل المنازل المرضيَّة (١) ، وأعانك من بعده على الرعيَّة » . فقال له الوليد : من أنت ؟ فانتَسَب له . قال : في كم أنت ؟ قال : في مائة دينار . فأَلْحَمَة بأهل الشَّرِف .

ولما تُوقِّى المنصورَ دخل ابنُ عُتبة مع الخطباء على المهدى فسلمَ ثم قال : آجَرَ اللهُ أميرَ المؤمنين على أمير المؤمنين قبله ، وبارك لأمير المؤمنين فيا خلفه له أميرُ المؤمنين بعدَه ؛ فلا مصنبة أعظمُ مِن فَقَدْ أميرِ المؤمنين ، ولا عُقى أفضلُ من وراثة مَقام أمير المؤمنين . فأقبَلْ يا أمير المؤمنين من الله أفضلَ العظية ، واحتسبُ عنده أعظمَ الزريّة :

وكتب مَيمون بن مِهْوان (٢٦ إلى عمر بن عبد العزيز ، يعز به عن ابنيه عبد الملك ، فكتب إليه عمر : « كتبت إلى تُعز بني عن ابني عبد الملك ، وهو أمر لم أزَل أنتظر ، فلك وقتم لم أنكر ه » .

مه وقال الشاعر (<sup>۲۲)</sup> :

تُعزَّيْتُ عن أُوفَى بَغَيلانَ بعد عزاة وجَفْنُ العين بالماء مُترَعُونَ

(1) ه : « الرضية » بع الإشارة إلى رواية « المرضية » .

(۲) هو أبو أبوب ميمون بن مهران الجزرى الرقى ، نشأ بالك م نزل الرقة ، وكان مولى مكاتبا لبي نصر بن معاوية ثم عتق ، وكان على خراج الجزيرة قضائها لعمر بن عبد العزيز . وكان بزازا فكان يجلس في جانوته ويتولى الجراج ، وكان عمر يقول فيه : « إذا ذهب هذا وضرّبه صار الناس من بعده وجراجة » . الرجراجة ، بالكسر : الرعاع والرذال . توفى صنة ١١٧٧ . تهذيب التهذيب ، والمعارف ١٩٨ ، وصفة الصفوة (٤ : ١٦٦ ) .

(٣) الشمر نسبه الحانط في الحيوان (٧: ١٦٤) إلى أخت ذي الرمة ، وي (٣: ١٠٥) إلى أخت ذي الرمة ، وي (٣: ١٠٥) إلى أخي ذي الرمة . وذكر في الحاسة (١: ٣٢٨) أنه هشام بن عقبة يرق ربح أخويه : أوني وذا الرمة . وبحوه في الكامل ١٤٨. والتحقيق أنه لمسمود أخي ذي الرمة يرث ذا الرمة وابن عمه أوني بن دلم . انظر الأغاني (١٦: ١٥٧) والشعراء لابن تتيبة ..

(٤) غيلان هو اسم ذي الرمة ، وأوق هو ابن همه . ه : « ملآن مترع » ، وأشير في حواشيها إلى رواية « بالماء » عن نسخة .

ولم تُنسِنِي أُونَى للصيباتُ بمسدّم ولسكنَّ نَكْء القَرح بالقَرح أُوجَعُ وقال متمَّم :

قىيدَكُ ِ أَلَا تُسمِعيني مَلامـةً ولا تَنكئي قَرْحَ الفؤاد فييجَما (١٧) وقال آخر (٢٠) :

قليلُ التَّسُكِّى للمصيباتِ ذاكرُ مِن اليوم أعقابَ الأَحاديثِ ف غدِ وقالوا : « أشدُّ من الموت ما 'يتَمنَّى له للوت » .

وقال الفرزدق وهو يصف طعنة :

يود لك الأدنون لو مِنتَ قَبَلَها يرون بها شرًا عليك مِن القَتَلِ وقال : وقيل للأحنف: ما بلغ من حزمك ؟ قال : لا ألي ما كُفِيت ، ولا أُضِيع ما وَليتُ .

وقال آخر: لا تقيموا ببلاد ليس فيها نهر جارٍ ، وسوقٌ قائمة ، وقاضٍ عَدْلٌ. وقالوا : لا تُنبَى للدن إلا على للـا، وللرعَى والنُحتَطَب (٢٦) .

وقال مالك بن دينار (١٠) : لر بما رأيتُ الحجَّاج يتسكم على مِنبه ، و يَذكُر وي حُسنَ صنيمه ألى أهل العراق ، وسُوء صنيمهم إليه ، حتى إنَّه ليُخيّل إلى السامع أنَّه صادقٌ مظاوم .

أبو عبد الله النَّقَلَى عن عُمَّه قال : سمِنت الحسن يقول : لقد وقذَ تَنْي كَلَّهُ المِن الصَّجَّاجِ . قلتُ : وإنَّ كلامَ الحُجَّاجِ لَيقِذُكُ ؟ قال : نم ، سمتُه

<sup>(</sup>۱) البيت في الخزانة ( ۱ ؛ ۲۳٤ ) . وقصيلة متمم في المفضليات ( ۲ ؛ ۳۰ – ۷۰ ) . وقديك ، أي قبيك ابته ، هو من أيمان العرب ، كقولهم ؛ نشدتك الله . نكأ الفوسة ؛ قشرها . ويهجم ، بكسر الياء ؛ لغة في يوجم ؛ انظر حواشي ص ۱۹۱

<sup>(</sup>٢) هو دريد بن الصمة . انظر الحاسة ( ١ : ٣٢٩ ) . وقصيدة البيت في الأسمعيات ٢٢ - ٢٤ ليبسك .

<sup>(</sup>٣) انظُر الحيوان ( ٥ : ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) سينت برجه ني (١: ١٢٠) ه

على هذه الأعواد يقول (١) : إنَّ امرأً ذهبت ساعةٌ من عمره في غير ما خلِق له ، لَخالِينٌ أن تطول عليها حسرتُهُ .

وقال بعضهم : ما وجدتُ (٢٢ أحداً أبلَغَ في خير وشرّ من صاحب عبد الله أبن سَلِية (٢٠) .

قال: دخل الرِّبرقانُ بن بدر على زياد وقد كُفت بصره ، فسلم تسليها جافياً ، فأدناه زياد فأجلسه ممه ، وقال : يا أبا عَيَّاش : القومُ يضحكون من جفائك ؟ قال : و إن ضحكوا فوالله إن منهم رجل إلا بوُدّه (١) أنَّى أبوه دون أبيه لِفَيَّةِ أُو لرَّشْدة (٥) .

وقال : ونظر هشام بن عبد الملك إلى قبر عثمان بن حيان المُرِّ يَ (١) فقال : المُوَّ مِن جُنِي النار (٧) .

قالوا: وكان يقال: صاحب السوء قطعة من النار (^^)، والسَّفرُ قطعة من العذاب وقال بعضهم (^): عذابان لا يَكترِثُ لها الداخل فيهما (^\): السَّفر الطويل والبناء الكثير (١١).

١٥ (٢) قيما هدا ل : ﴿ وَقَالَ بِمُضْهُم : كَانَ يَقَالُ مَا وَجَدُنَا ﴾ .

(ع) قيما عدا أن تفهود a ،

۲.

(٧) الجنوة ، مثلثة الجيم : الحجارة المحمومة . (٨) بقية القول ساقط من ه .

( ٩ ) فيما عدا ل : وقال آخر وكان يقال ، .

(١٠) ل : و لا يكترث لمها الرجل ، . (١١) م : و الكنير ، ه .

<sup>(</sup>١) ل : « يقول على عدّه الأعواد » .

<sup>(</sup>٣) ل : و سلم ۽ تحريف ، و هو عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي . في الطبعة الأولى من نقهاء الكوفة بعد الصحابة ، ووي هن عمر وعل وابن مسمود ، وقال النسائي : لا أعلم أحدا روي عنه غير عرو بن مرة ، فالمراد من و صاحب عبد الله بن سلمة ۽ هو عمرو بن مرة المرادي الكوفي ، انظر ترجمة كل منهما في تهديب التهديب .

 <sup>(</sup>٥) لئية ، بغتج الغين وكسرها ، أى لزئية ، وهو نقيض ثواك لرشدة .
 (٦) مثان بن حيان المرى ، كان والياً عل المدينة سنة ، ٩٩ من قبل الوليد بن حيد الملك مم حزله سليمان سنة ، ٩٦ . ١٠٢ ، ٩٢ ) .

وقال رجل من أهل المدينة : مَن كَفُل على صديقه خَف على عدوه ، وتن أسرَعَ إلى النّاس بما يكرهون قالوا فيه بِما لا يعلمون .

وقال سمل بن هارون : ثلاثة يعودون إلى أَجَنَّ الجَانين ، و إن كانوا أعقَلَ المبقلاء : الغضبان ، والغَيْران ، والسَّكران . فقال له أبو عَبْدان الشاعر المخلَّع (١٠: ما تقول في النَّمِظ ؟ فضحك حتَّى اسلَنْقي (٢٠) ، ثم قال :

وما شَرُ الثلاثةِ أمَّ عرو بصاحبك الذي لا تَصبَحيناً وقال أبو الدّرداء: « أقرب ما يكونُ العبدُ مِن غضب الله إذا غصب » وقال : قال إياس (٢) : البُخْل قَيد ، والفَضَبُ جنسون ، والسُكر مقتاح الشَرّ .

وقال بمض البُخَلاء : ما نَصَب الناس لشيء نَصْبَهَم لنا (٤٥ ، هَبْهُم يُلزِموننا . . الذّمَّ فيا بيننا وبينهم ، ما لهم يُلزموننا التّقصير فيما بيننا وبين أنفُسنا .

وم قال: وقال إبراهيم بن عبد الله بن حسن لأبيه: ما شعر كُمَيِّر عندى كا يصفُ النّاس (٥٠). فقال له أبوه: إنك لم تَضَّع كُمَيِّراً بهذا، إنّما تضَع بهذا تُفْسَك. قال: وأنشد رجل عمر بن الخطاب، رحمه الله، قول جرّفة:

فُلُولا ثَلَاثُ هُنَّ مِن عِيشَة الفَنَى وجدِّكُ لَم أَحفِلْ مَتَى قَامَ عُوَّدِى . . . فقال عر : «لُولا أَنْ أُسِيرَ فَى سبيل الله ، وأَضَعَ جَبهتى لله ، وأُجالِسَ أقواما ينتقون أطايب الحديث كا ينتقون أطايب التّمْدِ ، لم آبالِ أن أكُونَ قد مِتُ (٢٦) .

<sup>(</sup>١) ل : و الشاعر الخلع ه .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل ، ه : و استلق و .

<sup>(</sup>٣) ل: « قال إبليس »، ما عدا ل : «قال ناس» ، ووجهه ما أثبت منحواشي ه عن نسخة . . . به

<sup>(1)</sup> تُصب فلان لفلان تصيا ، إذا قصد له وعاداه وتجرد له .

<sup>(</sup>ه) فيما عدا ل : و كما يصفه الناس و م (٦) عيون الأخبار (٢٠٨ : ٢٠٨).

وقال عامر بن عبد قيس (١١). «ما آسَى من العراق إلا على ثلاث : على ظَمَّا المواجر ، وتجاوُب المؤذَّ نين ، وإخوانٍ لى منهم الأسود بن كُلتوم (٢) » . وقال آخر : « ما آسي من البَصْرة إلا على ثلاث : رُطّب الشُّكّر ، وليل لمَّذِ يز<sup>(۱)</sup> ، وحديث أبي بَكْرة (١) » .

وقال سَهل بن هارون :

تكتفني مممان قد كَسَان الل وقد تركا قلبي تحسلة بنبال م أَذْرَيَا دمعى ولم تُنذر عبرتى ربيبةُ خِدرِ ذات مِمْظٍ وخلخال (٥٠) ولكننى أبكي بعين سخينةٍ فِراقٌ خليلِ ، أو شَجَّى يــنشِفُّنِي فوَ الكيدِي حَتَّى مَتَى القلبُ مُوجَعُ بِفقدِ حبيبٍ أَو تعذُّرِ إِفْضَال وما الميشُ إلَّا أَن تَعُلُول بِنائلِ و إلَّا لِقَاءَالخِلُّ ذِي الخُلُولَ العَالِي (٧٧ وقال آخَو :

على جَلَل تبكى له عين أمثالي لخَلَّهِ مَرْء لا يقومُ لها مالي(١)

نولا ثلاث هُنَّ عيشُ الدُّهرِ المادِ والنَّسَومُ وأمُّ عرو \* لَمَا خَشِيتُ مِن مضيق القَبْرِ \*

قال : وقال الأحنف : أربع من كُنَّ فيه كان كامِلاً ، ومن تملَّق بخصلة

<sup>(</sup>۲) مفت ترجته نی (۱: ۳۹۳). (۱) سبقت ترجمته نی ( ۱ : ۸۳ ) .

<sup>(</sup>٣) الحزيز ، بزامين معجمتين : موضع بالبصرة ، كما في معجم البلدان وهامش التيموريّة. وفي معجم ما استعجم : « هو المُؤضّع الذي بين العقيق وأعلى المربد بالبصرة » . وهذا ما في ل . توق ه : « الحربر » وسائر النسخ : « الحزير »

<sup>(</sup>٤) ما عدا ل ، ه : ه أني بكر ، صوابه منهما ومن عيون الأخبار (١ : ٣٠٨) حيث ورد هذا الحبر وسابقه ، وعا سيأتى فى (٣ : ١٥٨ ) . وهذا استدراك لما وقع في الطبعة الأولى . (a) هذا البيت والبيت قبله من ل فقط.

<sup>(</sup>١) الخلة ، بالفتح : الحاجة . فيما عدا ل : و لخلة أمر ي ، تحريث .

<sup>(</sup>v) ه : و لقاه الأخ p .

منهنَّ كَانَ مِن صَافِّى قومه : دِينُ بُرشِدُه ، أو غَمَلُ يُسَدُّدُه ، أو حسب يصونُه ، أو حياء يَقناه (١) .

٣٥١ وقال : المؤمن بين أربع : " مؤمن يحسده ، ومنافق يُبغضه ، وكافر يجاهده ، وشيطان يفتينه . وأربع ليس أقلُّ منهن : اليقين ، والمدل ، ودرهم حلال ، وأخ في الله .

وقال الحسن بن على : مَن أنانا لم يَعْدَم خصلةً من أربع : آية عكمة . أو قضيَّة عادلة ، أو أخا مستفاداً ، أو مجالسةَ العلماء (٢٠) .

وقالوا : مَن أُعطِى أَر بِمَا لَم يُمُنّعُ أَربِعاً : مَن أُعطِى الشُّكَرَ لَم يُمُنّعُ للزيد ، ومن أُعطِى التوبةَ لم يُمنع القبول ، ومَن أُعطِى الاستخارة لم يُمنع اللهِيَرة ، ومَن أُعطِى المشورةَ لم يَعْدَم الصّواب (٢).

وقال أبو ذَرِّ النِفَارى : كان الناس ورقاً لا شوك فيه ، فصاروا شوكاً لا ورق فيه (<sup>1)</sup> .

وقالوًا : تعامَلُ النَّاس بالدين حتى ذهب الدِّين ، وبالحياء حتَّى ذهب الحياء ، و بالمروءة حتّى ذهب الحياء ، و بالمروءة حتّى ذهبت المروءة ، وقد صاروا إلى الرّغبة والرهبة ، وأخر بهما أن يذهبا ،

وقال بعضهم : دَعَا رجلُ على بن أبى طالب رضى الله عنه إلى طعام ، مه فقال : نأتيك على أن لا تتكلّف لناما ليس عندك ، ولا تدّخر عَنّا ما عِندَكُ ( ) .

وقال آخر : كان شيخ يأتى ابن المقفّع ، فألحّ عليه يسأله الفَدَأ، عنده وفى ذلك يقول : إنَّك تظنُّ أنَّى أَتكلف لك شيئاً ؟ لا والله لا أقدَّم إليك إلّا ما عندى . فلما أناه إذَا ليس عنده (٢) إلّا كِسرةٌ عابسة ومِلح جَرِيش ، ووقب حائلُ

<sup>(</sup>١) ل : ﴿ وَمَثَّلَ . . وحسب . . وحياه ﴿ . فَيْ الْجِياه ، كَرْشِي وَرَى : لزَّمِه

<sup>(</sup>٢) ل : ﴿ وَتَضْيَةً . . وَأَخَا . . وَمِجَالَسَةً ﴾ ، أَي بِالْوَاوَ يَدُلُ وَأَوْ ۗ ﴾

<sup>(</sup>٣) فيما عدا ل: ولم يمنع الصواب ء . (٤) قسب في ( ٣ : ١٢٧ ) إلى أبي الدرداء .

<sup>(</sup>ه) هذه الجلة من ل ، ه فقط . (٦) فيما عدا ل : و ليس ي ملاله و .

بالباب فقال له : بُورِك فيك ! فلمّا لم يذهب قال : والله لنن خرَّجْتُ إليك لأدُونَ ساقيك ! فقال ابن المقفّع للسّائل : إنّك لو تعرّفُ مِن صدق وعيده مثلَ الذي أعرِفُ مِن وَعْده لم تُرَّادُه كلةً ، ولم تَقِفْ ظَرِفه .

قال : وكان يقال : أوَّل العلم الصَّمت ، والناني الاستماع ، والنالث الحفظ ،

• والرابع العمل به ، والخامس نَشْر ،

وقال آخر : كان يقال : لا وَحْشة أوحَشُ من عُجبٍ ، ولا ظَهبرَ آعون من مشورة ، ولا فقر أشد من عدم العقل .

وقال مُورِّقُ العِجْلی<sup>(۲)</sup> : ضاحكُ معترف بدنبه ، خيرٌ من باك مُدِلِّ على ربّه (۲)

• 1 وقال: خير من المُجب بالطاعة ، ألَّا تأتى بالطاعة (١٠) .

وقال شَبيبٌ لأبي جعفر: إنّ الله لم يجعل فوقَكَ أحداً ، فلا تجعلنَّ فوق ٣٥٧ شُكرك شكراً .

وقال آخَر لأبي جعفر في أوّل رَكْبة ركبها : إن الله قَدْ رأي ألّا يجعلَّ أحدًا فوقك (٥) ، فَرَ نَفْسَك أهلاً ألا يكونَ أحدٌ أطوَعَ لله منك .

• وَسَغِهَ رَجِلٌ عَلَى ابْنِ له فقال له ابنه : والله لَأَنا أَشْبَه بَكَ مَنك بَأْبِيك ، ولأنت أشدُ تحصيناً لأمى من أبيك لأمَّك .

وقال عمرو بن عُبيد لأبى جَمَعْر : إِنَّ الله قد وَحَبِ لك الدُّنيا بأَسْرِها ، فاشتَرَ نَفْسك (٢) منه ببعضها .

<sup>(</sup>١) ما عدا ل : يرمثل ما أعرف يروالحبر في الهضلاء ١١٠ والعقد ( ٦ : ١٨٦ ) .

<sup>،</sup> ٧ (٢) سبقت ترجمه في ( ١ : ٣٥٣ ) . (٣) ه : ه من الباكي المدل على ربه يه (٤) فيما عدا ل ، ه : و ألا يأتي يم وفي لي : وخ : بطاعة يم إشارة إلى نسخة . وهي

وواية ما هذا ل. وهذا الحبر وسأبقه سيمادان في (٣: ١٥٨) .

<sup>(</sup>٥) ل : ﴿ قَدْرُ إِلَّا يَجِمَلُ فُوقَكَ أَحَدًا يَ .

<sup>(</sup>٦) فيما جدا أل ، يرهو فاشتر لنفسك ير ر

وقال الأحنف: ثلاثة لا أناةً فيهن عندي . قيل: وما هنَّ يا أبا بحر؟ قال: المبادرة بالعمل الصالح ، وإخراجُ ميِّتك ، وأن تُنكح الكفء أيِّمك .

وَكَانَ يَقُولُ : لَأَفْتَى تَحَكَّكُ فَي ناحِيةٍ بيتى أحبُّ إلى من أيِّم رددتُ عنها كُفْتًا .

وكان يقال : ما بَعد الصُّواب إلا الخطأ ، وما بعد منعهنَّ من الأكفاء . إلاَّ بِذَهُن للسِّفلة والغَوغاء .

وكان يقال : لا تطلُبوا الحاجة إلى ثلاثة : إلى كذوب ؛ فإنَّه رُيَّقُورٌ مُها و إن كانت بميدة ، ويباعدها و إن كانت قريبة . ولا إلى أحَمَق ؛ فإنّه يريد أن ينفعك فيضرُك . ولا إلى رجل له إلى صاحب الحاجة حاجة ؛ فإنّه يجعل حاجتَك وقايةً لحاجته .

وكان الأحنف بن قيس يقول : لا مُروءة لـكَذُوب ، ولا سُؤدد لبخيل ، ولا ورَعَ لسِّيئَ الخلق .

وقال الشُّعي : عليك بالصُّدق حيثُ تُرى أنه يضرُّك ؛ فإنَّه ينفعك . واجتنب السكذب في موضيم ترى أنَّه ينفمُك ؛ فإنَّه يضرك .

وقالوا : لا تصريف حاجتك إلى مَن معيشته من رءوس المكاييل(١٠) ، ١٠ وألسنة الموازين.

وقالوا : تفرَّدُ (٢) الله عزَّ وجل الكال ، ولم يبرِّي أحداً من النُّقصال . قالوا : وقال عامر بن الظَّرِب العَدُواني (٣) : « يا مَمْشَر عَدُوان ، إنَّ الحيرَ ألوف عَزوف ، ولن مُفارِق صاحبَه حتى يفارقه . وإنَّى لم أكن حلياً حنى اتَّبَعْت الحلفاء ، ولم أكن سيَّدَكم حتَّى تعبَّدْت لَكم » ·

<sup>(</sup>۱) ل : « المكاتل » ولكنها لا تساوق النص . والمكاتل : جع مكتل ، وهو شبه ل يسم خسة عشر صاعا . (۲) ه : وانفرد » . الزنبيل يَسْع خمسة عشر صاعا . (٢) ه : « انفرد » . (٢) م : « انفرد » . (٣) . (٣) . (٣) .

وقال الأحنف : ﴿ لَأَنَّ أَدْعَى مِن بعيد ، أحبُّ إلى من أن أَفْحَى من قریب ۵ و

وَكَانَ يِقَالَ : إِيَّاكُ \* وصدرَ الجِلسَ و إِنْ صَدَّرَكُ صَاحَبُه ؛ فإنَّه مجلسُ ٣٥٣

قال : وقال زيادٌ : ما أَ تَيْت مجلساً قطُّ إلاَّ تركتُ منه مالو أخذتُه كان لي . وتركُ ما لي ، أحبُ إلى من أخذ ما ليس لى .

وقال الأحنف : ما كشَّفتُ أحداً عن حالى عنده إلاَّ وجدتُها دونَ ما كنتُ أظنُّ .

قال : وأثْنَى رجلُ على على بن أبي طالب فأفرَط ، وكان عليٌّ له متَّهِما ، فقال : أنا دون ما تقول ، وفوق ما في نفسك .

قال : وكان يقال : خس خصال تكونُ في الجاهل : الفضّب في غير غضب، والكلام في غير نَفْع، والعطائية في غير موضع، والثقةُ بكيلِ أحد ، وألاَّ يمرفَ صديقَه من عدوه .

وأثنى أعرابي على رجل فقال: إنَّ خَيرك لسريح ، وإن مَنْعك لمُويح ، ١٥ و إنّ رفدك لربيح (٢)

وقال سَعيد بن سَلَم (٣) كنت واليًّا بأربينِيَّة ، فنَبَرَ أبو دُمَان الغلاَّبي (١)

(١) القلمة ، بالضم : التحول والارتحال ـ

(٢) سبق هذا الكلام في (١ : ١٩٨ ) .

(٣) فيما عدا ل ، ه : ﴿ مسلم ، ، تجريف . وقد سبقت ترجمة سِعيد في ص ٢٠ . (٤) غبر : بقى ومكث ﴿ وَأَبُو دَهَانَ العَلاقِي : شَاعَرَ مَنْ شَعْرَاهُ البَصْرَةُ مِنْ أَدَرُكُ دُو تَعِي بني أكية وبني هاشم ، ومدح ألمهذي . وكان طبياً ظريفا مليح النادرة . وهو القائل لما ضرب المهدى أبا العتاهية بسبب عشقه عتبة :

بنشاق من ضربهم إذا مشقوا في امرق قد ثناني الفرق، لولا الذي أحدث الخليفة في الـ لبحت باسم الذي أحب ولكند في المرق قد ثنافي الفرق . الأغاني ( ١٩ : ١٥١ ) , و « دهمان » بضم الدال . وفي النسخ : « زهمان » ، عدف . والغلابي

بتشدید اللام کیا فی السمعانی . فیما عدا ل ، ه : « العلانی » تحریف . و انظر الحیوان (۷ : ۲۳۷).

على بابي أتياما ، فلما وصل إلى مَثَلَ بين يدى قايماً بين السَّمَاطَين وقال :

« والله إنى الأعرف أقواماً لو علموا أنّ سَفْ التُرابِ يقيم من أود أصلابهم لجملوه مُسْكة الأرماقيهم (١) ؛ إيثارًا المنبر مَن عيش رقيق الحواشى (٢) . أمّا والله الني لَبعيدُ الوَثْبة ، بعلى المقطفة (٢) . و إنّه والله ما يَثْنيني عليك إلاّ مِسْلُ ما يصرفُني عنك . ولاَّن أكون مُقِلاً مقرَّباً أحب إلى مِن أن أكون مُكْثِرًا . مُبعَدا . والله ما نسأل عملاً لا تضيطه ، ولا مالاً إلاّ ونحن أكثرُ منه . وهذا الأمرُ الذي صار إليك وفي يديك ، قد كان في يَدَى غيرك ، فأمسوا والله حديثاً ، إنْ خيرًا نفيرٌ و إنْ شرًا فشر . فتحبّب إلى عباد الله بحسن البشر ، ولين الجانب ؛ فإنّ حبّ عباد الله عمر موصولٌ ببغض الله ؛

ودخل عُتبة بن عربن عبد إلرحمن بن الحارث بن هشام ، عَلَى خالد ابن عبد الله القسرى بعد حجاب شدید ، وكان عُتبة سخيًا ، فقال خالد يسرِّ من به : إن هاهنا رجالاً يدًانُون في أموالهم ، فإذا فنيت ادّانوا في أعراضهم . فعلم القرشيُ (۵) أنه يعرَّض به ، فقال القرشي (۲) : أصَّلَحَ اللهُ الأمير ، إن رجالاً من الرُّجال تسكون أموالهم أكثر من مُروءاتهم ، فأولئك تَبقى لهم أموالهم ، ورجالاً ١٠ الرُّجال تسكون مروءاتهم أكثر من أموالهم ، فإذا تنفذت ادَّانُوا على سَعة ما عند الله ؛ نفجل خالد وقال : إنَّك لينهم ما علمت ؛

(١) الأرماق : جم رمق ، بالتعريق ، وهو بقية الحياة . فيا عدا ل ، ه : « لازماً فيهم ، ، تعريف ، وانظر رسائل الجاحظ ( ٢ : ٢ ) يتعلقنا .

 <sup>(</sup>٢) التنزه: الايتماد.
 (٢) العطفة: الرجمة.

<sup>(1)</sup> عاج عن صبيله عدا له : و اعوج عن صبيله ع .

<sup>(</sup>ه) الترشی ، هو حتبة بن حمر ، فإنه عُزومی ، وعزوم بن قریش ، بو عُزوم ابن یقظهٔ بن مرة بن کمب بن لؤی بن خالب . جو التیموریة ، و القسری به تحریف . و ف ب : و عتبة » مع آثر تصمیح .

<sup>(</sup>١٦ مله الكلبة في ل نقط .

قال : وقیل لعبد الله بن یزید بن أسد بن گروز (۱): هلا أجبت أمیر المؤمنین إذْ سألك عن مالك ؟ فقال : إنه كان لا يعدو إحدى حالتين (۲) : إن استكثرَه حسدنى ، و إن استقلّه حَقَرنى .

أبوالحسن قال : وعَظَ عُروةُ (٣) بنيه فقال : « تعلّمُوا العامِ فإنسَكم إن تَكُونُوا مَنْهَا رَقْوَمُ قال : « النّاس بأزمانهم صفارَ قوم فعسى أن تَكُونُوا كِبارَ قوم آخرين » . ثم قال : « النّاس بأزمانهم أشبَهُ منهم بآبائهم . وإذا رأيتم من رَجُل خَلّة (١) فاخذروه ، واعلموا أنّ عنده لها أُخَوات » .

قَال : وقال رجل لرجل (^) : هب لى دُر بهما . قال : أتصنفره ، لقد صغرت عظيا ! العقوم عُشر المتشرة ، والتشرة عُشر المائة ، والمائة عُشر الألف ، والألف عُشر الدّية .

قَالَ الْأَصْمِيِّ : خَرَجَتَ الدَّرَائِيُّ (١) قَرْحَةٌ فَي جَوْفَه ، فَبَزَّقَ بَرْقَةً خَصْرَاء ،

(۲) کان لا یمدر إحدی حالتین ، من ل فقط .

(٣) مو عروة بن الزبير بن العوام .

ه و (٤) الخلة ، بالفتح ؛ الخصلة . أراد خلة مستهجنة

(ه) المستول حالا بن صفوات ، كما فى كتاب البغلاء ١٢٦ . قال : سأل عالد بن صفوات وجل فأمطاه دوهما ، فاستقله المسائل ، فتال : يا أحق إن الدرم حشر الشرة ، الخ . (٦) اسمه سعيد الدارى ، كما ذكر أبو\*الفرج فى الأغانى ( ٢ : ١٧٥ ) ، حيث ساق الخبر

التاكى . وهو أحد شواء أهل مكة وظرفائهم وأصحاب النناء . كَان بِي أَيَام عُمْر بن عبد العزيز . وهو الذي روج لصابيته التاجر الكوفي تجارته في الخمر السود ، بما أشاع من غنائه وقوله :

وهو الذي روج لعبديقه التاجر الكوى عجارته في الحير السود ، عن العام من حصد ولود .

قل المليحة في الحيار الأسود ماذا صنعت براهب متعبد
قد كان شمر الصلاة ثيابه حتى وقفت له يباب المسجد
قالوا : فلم تبق في المدينة ظريفة إلا ابتاحت عماراً أسود ، حتى نفد ما كان مع التاجر معا .

قالوا : فلم تبق في المدينة ظريفة إلا ابتاحت عماراً أسود ، حتى نفد ما كان مع التاجر معا .

<sup>(</sup>۱) عبد الله هذا هو والد خالد بن عبد الله بن يزيد القسرى ، المترجم فى ( ۱ : ۲۰۹ ) . والمبر بهامه فى الكامل ۱۹ د ليبسك : « وكان عبد الله بن يزيد أبو خالد من عقلاه الرجال ، قال له عبد الملك يوما : ما مالك ؟ فقال : شيئان لا عبلة على معهما : الرضا عن الله ، والدنى عن الناس . فله نهض من بين يديه قبل له : هلا عبرته بمقدار مالك ؟ ! فقال : لم يبد أن يكون تليلا فيحقر فى ، أو كثيرا فيحسلنى ه . فيما عدال ، ه : « بن كوز ، تحريف ، انظر ضبط نسبه فى ترجمة ابن خلكان لخالد بن عبد الله القسرى .

فقيل له : قد بَرَ أَتْ ، إذْ قد بزَقَتَها خُصْراء (١٠ . قال : والله لو لم تَثَبَقَ في الدُّنيا (رَّهُ دَةٌ خضراء إِلّا بزقتُها لمَنا نجوتُ (١٠) ,

مر الوليد بنُ عبدِ الملك بمعلِّم صِبيان فرأى جاريةً فقال : ويلكَ ما لهذه الجارية ؟ فقال : أعلِّمُها القرآن . قال : فليكن الذي يعلِّمُها أصغَرَ منها .

إسحاق بن أيُّوب قال : هرب الوليدُ بن عبد الملك من الطّاعون ، فقال له و رجل : يا أمير المؤمنين . إنَّ الله يقول : ﴿ قُلْ لِنَ كَيْنَفَعَبِكُمُ ۖ الفِرَّ الُّ إِنْ فَرَرْتُمُ مِنَ المَوْتِ أَوِ الْفَتْلِ وَ إِذَا لا تُمَتَّمُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ . قال: ذلك القليل نُريد .

وهرب رَجَلُ مَن الطّاعُون إلى النَّجَف ، أيَّامَ شُرَيح (۲۰) . فكتب إليه شُريح : « أمَّا بعد فإِنَّ الفِرار لن يُبُعِدَ أُجَلا ، ولن يكثّر رِزقا . و إن المُقامَ لن يُعرِّب أجلا ، ولن يكثّر رِزقا . و إن المُقامَ لن يُعرِّب أجلا ، ولن يقلَّل رزقا . و إنَّ مَنْ بالنَّجَف (۱۰) مِن ذى قُدرة لقريب » . ١٠ قالوا : ودخل على الوليد فتّى من بنى مخزوم ، فقال له : رَوَّجْنى ابنتَك .

قالوا : ودخل على الوليد فتى من بنى مخزوم ، فقال له : زوّ جْنى ابنتك . فقال له : فرأت القرآن ؟ قال : لا . قال أَدْنُوه منّى . فأدنَوه فَصَرّب عمامتَه بقضيب كان فى يده ، وقرّع رأسه به قرّعات ، ثمّ قال لرجل : ضُمَّه إليك فإدّا قرأً القرآن زوَّ جِنْاه (٥٠) .

ولما استَعمل يزيد بن ابى مسلم (٢٠ بعد الحَجَّاج قال: أنا كن سَعَط منه (٧٠ درهم فأصاب دينارا(٨)

<sup>(</sup>١) في الأغاني : ﴿ فَقَالَ لَهُ : أَبْشِي ﴾ قد اخضرت القرحة وعوفيت ﴿ .

<sup>(</sup>٢) فيما عدا ل : و ما نجوت ه .

<sup>(</sup>٣) شريح بن الحارث القاضي المشهور ، ترجم في ( ١ : ٢٦٣ ).

<sup>(</sup>٤) ل : و وإن النجف ه .

<sup>(</sup>ه) كلمة و القرآن ، من ل فقط . رى ه : و فإذا أفرأه ، . .

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمة يزيد بن أب مسلم في ( ١ : ٣٩٥ ) .

<sup>(</sup>٧) ل : « عنه ۽ . وې ه : « فرجد دينارا ۽ .

وقال (۱) ليزيد بن أبي مُسلم : قال أبي للحجّاح (۲) : إنّها أنت جلدة ما يين عين عين عين عين عين عين الله الوليد : يا يزيد (۱) ، وأنا أقول : أنت جلدة وجعى كله ومع هذه إنه صعد المنبر فقال : على بن أبي طالب لُمن ابن لُمن ، مسُب عليه شو بوب عذاف . فقال أعرابي كان تحت المنبر : ما يقول أميركم هذا ؟! وفي قوله لُمن أبن لُمن أبحو بتان : إحداها رَمْيُه على بن أبي طالب أنه لِمن ، والأخرى أنه بلغ مين جَله ما لم يجهله أحد ، أنّه ضم اللام من لِمن (۱) من يور بن عبد المعزيز الدِّمشق (۱) ، قال : سمعت الوليد بن عبد الملك على المنبر ، حين ولي الخلافة ، وهو يقول : « إذا حَدَّثُتُكم فَكذَبْتَكم فلاطاعة لي عليكم ، وإذا وعدتكم فأخلفتكم فلاطاعة لي عليكم ، وإذا أغزيتكم فَحَرْتكم فلاطاعة لي عليكم ، وإذا أغزيتكم فَحَرْتكم فلاطاعة لي عليكم ، وإذا أغزيتكم فَحَرْتكم فلاطاعة لي عليكم ، وإذا وعدتكم فأخلفتكم فلاطاعة لي عليكم ، وإذا أغزيتكم فَحَرْتكم فلومنين ، اقتل أبي فُدَيك (۱) » . فيقول مثل هذا الكلام ثم يقول لأبيه : « يا أمبر فلومنان من التيدان » .

(١) وقال ، أي الوليد . انظر مة سيأت في ض ٢٠٧ ، وفي النسخ ما هدا هـ هـ و وقيل » تحريف .

و (٢) أبي ، أي عبد الملك . ل : « قال لك الحجاج » ، تحريف ،

(١) يقال هو جلمة ما بين العينين ، أو ما بين العين والأنف ، أى هو مثلها في مكات. العزة والقرب. وقال عبد الله بن عمر ، وكان يلام في شدة حبه لابنه سالم :

يديروني هن سالم وأديرهم وجلدة بين الدين والأنف سالم انظر اللسان ( حوز ٢٠٩ ، سلم ١٩١ ) ، وثمار القلوب ١٧٤ والمعارف ٧٠ ـ

۲۰ (۶) قال الوليد يا يزيد ، من ل فقط . (۵) الحق أن ضم اللام لغة .
 (۲) ترجم له ابن عساكر في تاريخ دمشق (۷: ۱۳۳) نسخة المكتبة التيمورية ،

(٦) ترجم له ابن عساكر فى تاريخ دمشق ( ٧ : ١٣٣ ) نسخة المكتبه التيموريه ، وذكر أنه روى عن أبيه عبد العزيز ، وعمه عبد الففاد بن إساعيل ، وروى عنه عبد البرحمن ابن يحيى .

(٧) الكلمتان الأخيرتان ساتطنان من حـ . أفزيتكم : أخرجتكم للغزو: وتجمير الحيش الربوع با

(۸) ل : « تتل أبي فديك » . وأبو فديك الحارجي ، هو عبد الله بن ثور ابن سلمة ، من بني شعد قيس ، من بكر بن وائل . المعارف ١٨٥ . وكان خروجه على عبد الملك في سنة ٧٧ ، والطبري (٧ : ١٩٤) وقد وجه إليه عبد الملك أمية بن عبد اقد = قال : وقال عبد الملك : أضَّرَ بالوليد حَبَّنا له ، فلم نوجَهُه إلى البادية (الله على على البادية على هذه قال : ولَحَن الوليدُ على المنبر فقال الكرَوَّس : لا والله إن رأيتُه على هذه الأعواد قطُّ فأمكننى أن أملاً عينى منه ، مِن كثرته فى عينى ، وجَلالته فى نفسى (٢٠). فإذا لَحَن هذا اللّحنَ الفاحشَ صار عندى كبعض أعوانه .

قالوا : وكان الوليد ومحمد ، ابنا عبد الملك ، لحّانَين ، ولم يكن فى ولده أفصحُ من هشام ومَسْلَمة .

قال : وقال صاحب الحديث الأوّل (٢) : أخبر في أبى ، عن إسحق ١٠ ابن قبيصة (٥) قال : كانت كتبُ الوليد تأتينا ملحونة ، وكذلك كتُبُ محدُ ، فقلت لمولى محمدُ ، فقلت لمولى محمدُ ، فقلت لمولى محمد : ما بال كتُبِكم تأتينا ملحونة وأنتم أهلُ الخلافة ؟! فأخبره المولى بقولى ، فإذا كتاب قد وَرَد على : « أمّا بعدُ فقد أخبرنى فلان عالم المناسم المنا

حدابن خالد ، فهزمه أبو قديك وفضحه وأخذ أثقاله وحرمه ، ثم وجه إليه عمر بن عبيد الله . و و ابن معمر ، فلقى أبا قديك بالبحرين ، فقتل أبا قديك واستنقذ منه حرم أمية بن عبد الله منة ٧٤ . اليمقوبي ( ٣ : ١٨ ) والطبرى ( ٧ : ٢٠٥ )

<sup>(</sup>١) المقد ( ٢ : ٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) هاتان الكلمتان من ل فقط .

 <sup>(</sup>٣) يقال هو أحد الأحدين ، وواحد الآحاد ، أى إنه واحد لا مثل له . اللحان 
 ( وحد ٢٤٢ ) . وفي حواثي ه : و لأحد الأحدين ، أى لأحد اللحانين » .

<sup>(</sup>٤) هذه الكلمة من ل ، ه فقط ، يمنى بذلك بكر بن عبد العزيز الدمشق .

<sup>(</sup>ه) فيما عدال ، ه : « قصبية » تحريف . و هو إسحاق بن قبيصة بن ذويب الخزاعي الشراعي المخراعي المخراعي المخراء عن المحدثين ، وكان عن غزا مع معاوية ، وكان على ديوان الزمي في أيام الوليه ، ثم صاد عاملا لمشام بن عبد الملك على الأردن . ثبذيب التبذيب .

 <sup>(</sup>٦) يقال الأشعرون بحذف ياء النف ، كما يقال بمانون . ل : والآشعريين ع >
 والأشعر أبو قبيلة من الين ، وهو أشعر بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ,

ومن بني صَرِيم : الصَّدَىُّ بن أَنَّكَلَق ، وفَدَّ به الحجَّاج على الوليد بن عبد الملك ، فقالَ له : ممن أنت ؟ قال : من بني صَرِيم . قال له : ما اسمُك ؟ قال : الصُّدَىُّ بن الْخَالَق . قال : دُعَّا فِي عنقه (١) ! خَارْجِيُّ خبيث .

\* هذا يدلُ على أنَّ عامَّةَ بني صَرِيم كانوا خوارج ، وكان منهم البُرَكُ ٢٥٦ العتريمي (٢٦) ، واسمه الحجّاج ، وهو الذي ضَرّب معاوية بالسيف ، وله حديث والخَزْرج بن الصُّدَّى بن الخَلَق ، كان خطيبًا . وقال الشَّاعر في بني صَريم : -أَصَلِّي حيثُ تدرِكُني صلاتي وبنس الدِّينُ دينَ بني صَرِيم (٢) والخطيم باهلي (١)

قال الأصمى وأبو الحسن: دخل على الوليد بن عبد الملك شيخانِ ، فقال أحدُها: نَجِدُكُ تَمَلَكُ عَشْرِينَ سَنَةً . وقال الآخر : كَذَبَتَ بَلْ نَجِدَهُ يَمَلُكُ سَتِّينَ سَنَةً (٥) . قال : فقال الوليد : مَا الذي قال هذا لانْطُ بصُّقَرِي (٢٦) ، ولا ما قال هذا يغُرُ مثلي .

(١) الدع : الدنع العنيف . وضبط في ب و دما ي على المصدرية .

(٣) أن: «وليس الدين» م

( o ) فيما عدا ل ، ه : « بل نجدك ملك سوّ منة a .

<sup>(</sup>٢) هو الحجاج بن عبد الله الصريمي ، كان أحد الثلاثة الذين عهد إليهم بقتل على ومعاوية وعمرو بن العاص في ليلة ، ثانيهم عبد الوحن بن ملجم الذي تكفل بقتل على ، وثالثهم عمرو ابن بكر التميمي الذي قصب نفسه لممرو . وقد ضرب البرك ممارية مصليا ، فأصاب مأكته ، وقيض عليه فقال لمعاوية ؛ إن عندى خبر ا أسرك به ، فإن أخبر تك فنافعي ذلك عندك ؟ قال ، قم . قال : إن أخا لى قتل عليا في مثل هذه الليلة . قال : فلمله لم يقدر على ذلك . قال : بلي 4 إن عليا يخرج ليس معه من يحرسه . فأمو به معاوية فقتل . الطبرى ( ٦ : ٨٦ ) وكتب التاريخ. في حوادث سنة ٤٠ .

<sup>(</sup>ع) في الاشتقاق ١٦٧ : « ومن رجالهم الحمليم ، كان أول خارجي في زمن عبد الله مِن عامَر » . وكان ذلك سنة ٤١ كما ذكر الطبرى وأين الأثير . وساه الطبرى وأبن الأثير يزيد بن مالك . قال : ابن الأثير : « وإنما قيل له الخطيم لضربة ضربها على وجهه ي ، وقد خرج الخطيم مرة أخرى سنة ٦ يَّ وقتل في تلك السنة بأمر زياد ..

 <sup>(</sup>٦) الصفر ع بالتحريف : الروع وفي القليه : الأخذ د عالق الأرقه »

والله لأجمنَّ المالَ جمع من يعيسَ أبداً ، ولأفَرَّقنَّه تفريقَ مَن يموت خدةً . وخطب الوليد فقال : إنَّ أمير المؤمنين عبدَ الملك كان يقول : إنَّ الحَبْجَاجِ حلدةُ ما بين عينَيَّ ، ألَا و إنَّه جلدة وجهى كُلَّهُ (١)

آخر الجزء الأول من كتاب البيان والتبيّن ، ويتلوه فى النصف الثانى : «باب اللحن: حدثنا غنام أبو على عن الأعمش عن عمارة بن عمير . الحمد لله وحده وصلى الله على محمد النبى وعلى آله » .

وافق الفراغ من كتابته يوم الجمعة تاسع ذى الحجة من سنة ثلاث وثمانين وستماثة . علقه الفقير إلى الله أحمد بن سلامة بن سالم المعرى ، حامداً لله على نعمه وعونه ، ومصلياً على نبيه محمد وآله ومسلماً (١) .

(۱) انظر ما مبق فی ۲۰۶.

 <sup>(</sup>٢) هذه خاتمة نسخة الأصل وهي لن. أما خاتمة ب ، ج ر هيمورية فهي : و ثم الجرء الأول من البيان و البيين ع . و خاتمة ه : هنا كمل نسم الدر أن جد الله . .



الجز. الثانى من كتاب البيان والتبيين تسنيف تسنيف أبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ رحسه الله

## نيم المالخ الخالية

ألحمد لله ، وسلام على عباده الذين اصطلى

## باب اللحن

حدَّ ثنا عَثَّامٌ أبو على (١) عن الأعش ، عن عمارة بن عُير (٢) ، قال : كان ، أبو معنر (٢) محدِّ ثنا فيلحن ، يتبع ما سَمِيع .

أبو الحسن قال : أوفد زياد عبيد الله بن زياد إلى معاوية ، فكتب إليه معاوية : « إنَّ ابنك كما وصفت ، ولكنْ قوِّمْ من لسانه » . وكانت فى عُبيد الله كندة : لأنه كان نشأ بالأساورة (١) مع أمَّه « مَرجانة » ، وكان زياد قد زَوَّحَها من شِيرَويه الأسواري (٥) وكان قال مَرَّة : افتحوا سيوفكم (١) » ، يريد سُلَوا سيوفكم ، فقال يزيد بن مفرِّغ (٧) :

(۱) مو أبر على مثام بن على بن هجير الكونى ، روى من الأعش وهشام بن عروة والثورى ، وكان من ثقات أهل الحديث ، تونى سنة ، ۱۹ . نهذيب التهذيب . ل : « غنام أبر على » ، وقيما عدا ل : « هشام أبو يحى » ، كلاهما محرف هما أثبت .

(٢) هو هارة بن عبر التيمي الكوني . روى من جاعة منهم أبو معمر عبد الله بن سخبرة

الأزدى ، تونى سنة ٩٨ . تهذيب التهذيب .

(٣) هو أبو مدمر عبد الله بن سخبرة الأزدى الكوفى . روى عن عمر ، وعلى ، وابن مسمود ، وعنه عمارة بن عبير ، ومجاهد ، وإبراهيم النخسى . توفى فى ولاية عبيد الله ابن زياد . تهذيب الهليب .

(؛) الأساورة : قوم من العجم بالبصرة تزلوها قدما ، كالأحامرة بالكوفة

(a) زاد ابن تنيبة في المارف ١٥١ : وودنع إليها صيد الله a .

(٦) ذكر أبو الفرج في الأغاني (١٧؛ ٣٦) أن الذي قال هذه الكلمة هو صاد ابن زياد ، أخو عبيد الله بن زياد . قال : و وكان عباد في حروبه ذات ليلة نائما في عسكره ٤ فصاحت بنات آرى ، فنارت الكلاب و نفر بعض الدواب ، نفزع عباد و ظبها كبسة من العدو ٤ فركب فرسه و دهش فقال : افتحوا سيل ٥ .

ه ۲ (۷) سبقت ترجته آن (۱: ۱۴۳)

ويوم قتحت سيفك من بعيد أضّفت وكل أمرك الضّياع ولما كلّه شويد بن متنجوف (١) في الهَنْهاث بن تُور (٢) ، وقال له : 
إذا البَضْراء (٣) ! قال له سُويد : كذبت [على (٤) ] نساء بني سَدُوس . قال : الحِلس على استِ الأرض ، قال سويد : ما كنت أُحسِب أنّ للأرض استاً !

قالوا : وقال بيشر بن مروان (٥٠ ، وعنده مُعمَر بن عبد العزيز ، لغلام له : ٥ ادْعُ لى صالحاً . فقال الغلام : يا صالحاً . فقال له بشر : ألق منها ألين ، قال له مُعمَر : وَأَنت فَرْدُ فَى أَلِفِكَ أَلِفِاكَ .

وزعم يزيدُ مولى ابن عون ، قال : كان رجلُ بالبصرة له جارية تسميقى ظَمياء ، فكان إنُ المقفَّع : قل : ظَمياء ، فلقال ابنُ المقفَّع : قل : يا ظَمياء . فناداها : يا ضَمياء . فلمّا غيّر عليه ابنُ المقفَّع صرّتين أو ثلاثاً قال له : هي ١٠ حاريقي أو جاريتك ؟

قال نصر بن سياو (٧٧ : لا تُسمّ غلامَك إلا باسم يخفّ على نسانك . وكان محمّد بن الجهم وتى المسكّى (٨٥ صاحبَ النّظّام ، مَوضِعاً من مواضع

(٢) ل : ﴿ وَالْمُهَاتِ بِن ثُورٍ ﴾ ، وفي الاشتقاق ٣٣٧ : ﴿ الْمُهَاتُ أَحَدُ رَجَالَ بَنِّي تَمِيمُ ۗ ﴿ ٢

(٤) هذه الكلمة ساقطة من ل ، ه والتيمورية : وجاءت في ب مع علامة إلحاق ، وهي في صلب ح .

(٦) الخبر برواية أخرى فى العقد ( ٢ : ٤٨٠ ) .

(٧) سبئت ترجمته نی ( ۱ : ۱۰۸ ) .

(A) أورد له الحاحظ أخياراً كثيرة في الحيوان ولم يتمرح باسمه .

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمة سويد بن منجوف السدوسي في ( ١ : ٣٢١ )

 <sup>(</sup>٣) البضراء : الطويلة البضر ، والبضر ، بفتح الباء وسكون النصاد : لغة في البظر ،
 وهي هنة بين الإسكتين . فيما عدا ل : « البظراء » .

<sup>(</sup>ه) هو أبو مروان بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العامل بن أمية بن غبد شمس . وكان أخوه عبد الملك بن مروان قد ولاه على الكوفة ، ثم شم إليه البصرة بعد عزله خالد ابن عبد المه القسرى ، فشخص إليها وشرب الأذريطوس ، ومات بها بعد قليل . وهو أول أمير مات بالبصرة . المعارف ه ١٥ و الطبرى ( ٧ : ٢٠٧ – ٢٠٧ )

كُسكر ، وكان المسكئ لا يحسن أن يستى ذلك المكان ولا يتهجّاه ، ولا يكتبه ، وكان اسم ذلك الموضع شَانَمَتْنَا (١) .

وقيل لأبى حنيفة : ما تقول فى رجل أخذ صغرة فضرب بها رأس رجل فقتله ، أتُستِيدُه به ؟ قال : لا ولوضَرَب رأسته بأبا قُبيس<sup>(٢)</sup>

° وقال يوسف بن خالد السّمْتى (٢٠) ، لممرو بن عُبيد : ما تقول فى دَجاجة دَنِحت من قفائها ؟ قال له تحرو : أَحْسِنْ . قال : مِن قفاؤها . قال : أحسِنْ . قال : من قفاءها . قال عمو : ما عنّاك بهذا ؟ قُلْ : مِن قَفَاها واستَر حْ (٢٠) .

قال : وسمعت من يوسف بن خالد يقول : لا ، حَتَّى بشِحَّهُ ، بكسر الشين . يريد : حتّى يشُجّه ، بضم الشين .

وكان يوسف يقول: هذا أحمَر من هذا. يريد: هذا أشدُّ حرة من هذا.
 وقال بِشْر للريسي (٥): « قَضَى الله لـكم الحوائج على أحسن الوجوه وأهنَوُها » ، فقال قاسم التَّمَّار: هذا على قوله :

(٢) أبو قبيس : جبل مشرف على مكة . وانظر الحبر في العقد ( ٢ : ٤٨٢ ) .

(٤) هذه الكلمة عا هذا ل. ترهى في ل كلمة مطموسة لم يظهر منها إلا آخرها وهو قات

کسورة وعين ـ

(ه) أعتلف فى ضبطه ، فذكر السمان آنه و المريسي ، بفتح الم وكسر الراء ، نسبة الى مريس ، قرية بمصر . وكذك ذكر ابن حجر فى لسان الميزان ، ثم قال : و وضبطها الصفائى ، وتثميل الراء ه . وذكر ياقوت أنه و المريسي ، بفتح الم و تشديد الراء المكسورة : نسبة إلى قرية بمصر وولاية من ناحية الصميد تسبى مريسة . أما صاحب القاموس فقال : و ومريسة كسكينة : قرية منها بشر بن غياث المريسي » . قال ياقوت : د وببغداد درب يعرف بدرب لمريس بنسب إليه » . وهو أبو عبد الرحن بشر بن غياث بن أبى كريمة المريسي ، تققه على —

<sup>(</sup>۱) فيما عدال ، ه: « شاتمشثا » .

١ (٣) ذكره الجاحظ في الحيوان (١: ٩٢) . فيما عدا ل : « التيمى » تحريف . وتعبته إلى و السمت » أي الحيث » كا في الأنساب وتهذيب التهذيب . وهو أبو خالد يوسف ابن عالد بن حمير السمتى البيق ، وكان له بصر بالرأى والفتوى ، وهو أول من جلب رأى أب حتيفة إلى البصرة ، كا أنه أول من وضع كتابا في الشروط ، وهذا العلم يتناول أدب القضاء والشروط والمواثيق . وكان أحد رجال الجهمية . توفى سنة ١٩٠ . تهذيب التهذيب ، والسمعاني ٢٠٩ ، وكشف الظنون (علم الشروط والسجلات) .

إنَّ سُلَيتَى واللهُ يكلؤها ضَنَّتْ بشَىء ماكان يرزؤها'' فصار احتجاجُ قاسم أطيّبَ من لحن بشر<sup>(۲)</sup>

وقال مُسلِم بن سَلاَّم (٢٠) : حدَّ تَنَى أَبان بن عَمَان (٢٠) قال : كان زيادُ النَّبَطَى أخو حسَّان النبطى ، شديدَ اللَّــكُنة ، وكان نحويًّا . قال : وكان بخيلاً ، ودعا غلامَه ثلاثًا فلما أجابه قال : فَمِنْ لَدُنْ دأُوتُك إلى أَنْ قلت لَبَىْ (٢٠) ما كنت تصْناً ؟ يريد : مِن لدُن دَعَوتُك إلى أَنْ أجبتنى ما كنت تصنع .

قال: وكانت أمَّ نوح و بلال ابنى جرير أعجميّة ، فقالا لها : لا تَكلَّى إذا كان عندنا رجال . فقالت يوماً : يا نُوح ، جُرْدان دخّل فى عِجَان أمّك ؟ وكان الجرُدُ أكل من عجينها .

قال أبو الحسن : أهدى إلى فيل مولى زياد حمارُ وحش ، فقال لزياد : ١٠ أهْدَوْا لنا هِمَارَ وهْش . قال : أي شيء تقول وبلك ؟ قال : أهدوا إلينا أبراً \_ يريد عيراً \_ قال زياد : الثّاني شرّ من الأول (٥)

## وقال يحيى بن نوفل(١٦) :

أبي يوسف ، وكان أحد دءاة الجهمية ، وابوه كان يهوديا قصاراً صباغا . قال العجل :
 رأيته مرة واحدة ، شيخاً قصيراً دميم المنظر ، وسخ النياب وافر الشمر ، أشبه شيء بالبود .
 أوكان يقول مخلق القرآن . وإليه تنسب فرقة المريسية . توفى سنة ٢١٨ . تاريخ ينداد ٣٥١٦ والسمعاني ٣٧ و ولسان الميزان ( ٢ : ٢٩ – ٣١ ) .

<sup>(</sup>١) نسبه في تاريخ بغداد (٧: ٧٥) إلى ابن هرمة .

<sup>(</sup>٢) القصة زويت في تاريخ بغداد ، وعيون الأخبار ( ٢:٧٥٧ ) ، والمقد ( ٢:٤٨٤ ) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله مسلّم بن سلام الحنق ، ترجم له في تهذيب التهذيب .

 <sup>(</sup>٣) أبو سميد - ويقال أبو عبد الله - أيان بن عبّان بن عنان الأموى . ثقة من كبار التابعين . توق سنة ١٠٥ . تهذيب التهذيب .

<sup>(1)</sup> فيما عدا ل : « دأر تك فقلت لبي إلى أن آجبتي ، ر

<sup>(</sup>ه) في الحيوان ( ٧ : ٣٣٤ ) : « فقال زياد : الأول أمثل » . وفي عيون الأخياد ( ٢ : ١٥٩ ) : « الأول خير » .

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته في (١: ٣٣٩) -

إِنْ يَكُ زِيدٌ فَصِيحَ اللسانِ خَطِيبًا فَإِنَّ استَهُ تَلَحَن عليك بِسُسِكِ ورُمَّانة وملح يُدَقُ ولا يُطحنُ (۱) وحِلْتِيتِ كَرْمَانَ والنَّانخاوِ وشَمع يُسخَّن في مُدْهُنِ (۲) وهذا الشَّمر في بعض معانيه يشبه قول ابن مُناذر (۲):

إذا أنت تملّقت بعبل من أبى الصّلتِ تملّقت بعبل من أبى الصّلتِ تملّقت بعبل من القُوَّ مُنْبَتُ فَخُذْ من شِعر كيسانِ ومن أظفار مُبَغْت (1) الله يبلنك تسآلى لدى الملاّمة البرت (0) وقال المره ما سَرْجُو يه داه المره من تحت (1)

## وقال الْبَرْدُخْت (٧) :

(١) السك ، بالضم : ضرب من الطيب يركب من مسك ورامك .

(۲) كرمان بالفتح وقد يكسر: إقليم بين فارس وسجستان. والنائخاه ، أو النائخواه سب في محيم الحردل قوى الرائحة والحرافة ، يسمى الكون الملوكى ، وأهل مصر يسمونه « نخوة هندية » . ل : « والنابخات » وما عدا ل : « ونائخاة » صوابهما ما أثبت . وانظر تذكرة داود ومعجم استينجاس ١٣٨١ . وفي هذا البيت إقواء .

(٣) هو محمد بن مناذر ، المترجم في ( ١ : ١٨ ) .

(ع) كيسان ، هو والد أبي الحسن محمد بن أحسد كيسان النموى ، فكيمان لقب أبيه أحمد ، وكان كيسان معاصرا لخلف الأحمر ، ابن النديم ، ٧ وابنه أبو الحسن ابن كيسان من أخذ عن المرد وثعلب . توفي سنة ٢٩٩ . نزهة الألباء وابن النديم ١٢٠ . وسبخت ، يضم السين والباء المشددة : لقب أبي عبيدة . كا في اللسان . وفي الأغاني (١٧ : ١٩) أن وسبخت ، اسم من أساء البود ، لقب به تعريضا بأن جده كان يهوديا . والرواية المشهورة ، و من سلح كيسان ، . انظر مجالس ثعلب ٤٧٤ . وفي الأغاني : و من جعر كيسان ،

(٥) البرت ، بتثليث الباه : الرجل الدليل الماهر . وهذا البيت في ل مقدم على سابقه . (٦) ماسرجويه ، أو ماسرجيس متطبب اليصرة ، اليهودي السرياني : أحد الأطباه

(٦) ماسرجويه ، او ماسرجيس متطبب البصرة ، البودى السريان : احد الاطباه
 التاقلين من السريان إلى العرب . ابن الندم ١٤١٣ . وذكر ابن أبي أصيبمة (١: ١٦٣) أنه
 كان في أيام بني أمية ، وتوق في الدولة المروانية .

(٧) أسمه على بن خالد الضبى المكل . قال ياقوت : « صحراً البردخت هي محلة بالكوفة نسبت إلى البردخت » . وذكر ابن قتيبة في الشعر والشعراء أنه جاء إلى جرير فقال له : أنهاجيني ؟ قال : ومن ألت ؟ قال : البردخت ؛ حد أنهاجيني ؟ قال : ومن ألت ؟ قال : البردخت ؛ حد

لقد كان في عينيك يا حفصُ شاغلُ وأنْف كثيل القود عَمَّا تنبَّع (٢) تَنَبَّعُ لِمَنَّا فِي كلامٍ مُرقَّش وخَلْقُك مبنيٌّ على اللَّحن أَجْمَعُ نعينُك إقواد وأنفُ ك مُكُفَّا ووجهك إيطاد فأنت مُرَقِّع (٢)

وقال المَيْسانيُّ في هجائه أهلَ المدينة :

ولحنُكُم بتقعيد ومَد والأمُ من يدِبُّ على المَفَارِ (٢) على المَفَارِ (٢) على بن معاذِ قال : كتبتُ إلى فتَّى كتابًا ، فأجابنى فإذا عُنوان كتابه (٤) : « إلى ذاك الذي كَتَب إلى » ،

وقرأت على عنوان كتابٍ إلى أبي أميَّةَ الشَّمَّرَىّ : « لأبي أميّة اِلمَوتِ أَنا قَلَهُ (\*) » .

وكتب ابن المراكبي (٢٠ إلى بعض ملوك بغداد: « جُعِلتُ فِداكَ برحيّه » . وَكَتَب ابن المراكبي (٢٠ إلى بعض ملوك بغداد: « جُعِلتُ فِداكَ برحيّه » . وقال إبراهيم بن سَيّا بَة (٢٠) : أنا لا أقول مِتُ قبلَك ، لأنّى إذا [ قلتُ (٨٠] متُ قبلَك مات هو بعدى ، ولكن أقول متّ بَدَلك .

(١) الثيل ، بالكُسر : القضيب . والعود ، بالفتح : الحمل المسن . وثسب في الأغانى ( ١٦ : ١٦٢ ) إلى مساور الوراق .

(٢) الإقواء: الحطاف حركة الروى . والإكفاء: المحتلاف حرف الررى . والإيطاء :
 تكر ار القائية بالففظ والمئى . ما هدا ل : و المرقع ي . ونى المقد : و فا فيك مرقع ي .

(ه) هذا ما في ل ، ه مع حدّف « لأن أميةً يا في ه . وفي سائر اللسخ : « لأبي أمية الشمرى المسرت أنا قبله » . (٦) فيما عدا ل : « ابن المرادى »

(٧) ترجم في ( ١: ٥٠٥ ) . ما هذا ل : و بن سيار ه . وإبراهيم بن سيار ، هو النظام .

(٨) بها يلتم الكلام .

الغارغ بالفارسية . قال : ماكنت الأشغل نفسى بفراغك ! و آنشد له هذا الشعر في ترجمه .
 وكذلك أنشده صاحب الوساطة ١٥ وذكر أنه قاله لبعض النحويين . وفي العقد (٣٠ : ٨٨١)
 أن حفصاً كان من المتقصحين ، وكان به اختلاف في عينيه ، وتشويه في وجهه . وحقص هذا ١٥
 هو ابن أبي بردة ، كما في الأغانى .

وكتب عِقَالُ بن شَبَّة بن عِقَال ، إلى السيب بن زهير(١٠ ؛ للأمير التسيّب بن زهير من عقال بن شبّة بن عقال ولما كتب بشير من عُبيد الله على خاتَمه ،

بَشير بنُ عبيد الله به بالرحن لايشرك (١٠٠٠) وقرأ أبوه هذا البيتَ على خاتمه ومن قال : \* هذا أُقبح من الشُّرك . وقال عبد الملك بن مروان : اللَّحن هُجْنَةٌ على الشَّريف ، والعُجْب آفة الرَّأَى ( عَ) . وَكَانَ يَقَالَ : اللَّمِينَ فِي المُنطَقِ أَقْبِحِ مِنَ آثَارِ الجُدَرِيِّ فِي الوجه ( أ وقال يحيى بنُ نَوفل ، في خالد بن عبد الله القَسريّ :

وألحنُ الناسِ كلُّ الناس قاطبةً وكان يولعُ بالتشديق في الخطب(٢٦) وزعم المدائنيُّ أن خالد بن عبد الله قال: «إن كنتم رجبتُّون فإنا رمضائيُّون». ولؤلا أن تلك المحائب قد صحَّت عن الوليد(٧) ما جوزتُ هذا على خالد .

قال : وكتب الحُصين بن أبي الحُر (٨٠ إلى مُحركتابًا ، فلحن في حرف

(١) فى النسخ هنا : و زهير بن المسيب ۽ تحريف . وقد ذكر الطبرى فى ( ٩ : ١٧٨ ) أله كان من ولاة السند في أيام المنصور . وانظر ( ٩ : ١٨٣ )

(٣) ل : « لا تشرك » . وانظر محاضرات الراغب (١ : ٤٧ ) . والبيت من الهزج . (٣) ما عدا ل : ﴿ وَقُرْأًهُ أَبُوهُ عَلَى خَاتَّمُهُ ﴾ . وقى حواثثي ه : ﴿ وَإِنَّمَا انتقَاهُ عَلَيْهُ أَبُوهُ لأنه لا يكتب على خاتم إلا حسبى الله ، وما أشبه من اللفظ المختصر . .

(٤) كلام عبد الملك هذا ساته صاحب المقد في ( ٧ : ٤٧٩ ) بلفظ : و الإعراب حال

الوضيع ، و اللحن هجنة على الشريف ۽ .

(ه) في الْمَقَد ( ٢ : ٧٨ ) : و وقال عبد الملك بن مروان : اللَّحن في الكلام أقبع من التفتيق في النوب ، والجدري في الوجه ۽ . وفي عيون الأخبار (٢٠ : ١٥٨ ) : ﴿ وَقَالَ مُسَلُّمَةً ابن عبد الملك : اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجه . وقال عبد الملك : اللحن أقبع من التفتيق في الثوب النفيس » , (٦) سبق البيت مع قرين له في (١: ١٢٢).

(٧) الوليد بن عبد الملك . ما عدا ل : وقد محمحت على الوليد ، .

(٨) ل: والحصين بن الحر » . ه : و حصين بن الحر ۽ وسائر النسخ : « بن حر ۽ والصواب ما أثبت . وأبو الحر : كنية والده مالك وهو أبو القلوص الحصين بن أبي الحر مالك ابن الخشخاش التميمي العنبري البصري . كان عاملا لهمر على ميسان ، وبقى حتى أدرك الحجاج فأتَّى به نهم بقتله ، ثم خلاه وحبسه حتى مات . تهذيب التهذيب . منه ، فكتب إليه عمر : أن قنّع كاتبك سوطا<sup>(١)</sup>.

و بلغنى عن كُثيِّر بن أحد بن زُهير بن كثير بن سيَّار (٢) أنه كان ينشد بيت أبي دُلَنَ (٢):

ألبِسِيني الدِّرع قد طا ل عن الحَرْب جَمَامي فَسَالُتُه عن ذَلَك فَلف أنَّه إنّما قال :

ألبسيني الدِّرع قد طا ل عن الحرب بُجامي(١)

قال الله تبارك وتمالى : ﴿ وَ لَتَمْرِ فَنَّهُمْ ۚ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾ . واللحن في هذا الموضع غير اللَّحن في ذلك .

وكان سليان بن عبد الملك يقول: المفيرة بن عبد الرحمن بن الحارث (٥٠ يفخم

1.

اللحن كما يفخُّم نافع بن جُبَير<sup>(١)</sup> الإعراب .

وقال الشاعر في نحو ذلك : لَه الله عنه المكلام جديرُ الله عَلَيْهِ المكلام جديرُ الله المكلام جديرُ الله المكلام جديرُ الله المكلام الم

(١) أي اضربه سوطًا . والخبر في النسان ( قنع ١٧٥ ) .

(٢) فيما عدا له ، م : ه بن زهير بن سياد ، .

(٣) هو أبو دلف القاسم بن عيسى بن إدريس العجل ، دّحد قواد المأمون ثم المعتسم ١٥ وكان كريماً سرياً عدماً شجاعاً ذا وقائع مثهورة ، وصنائع منشورة . وله صنعة في الفناء . ولم من الكتب ؛ كتاب البراة والصيد ، وكتاب السلاح ، وكتاب سياسة الملوك ، وغير ذلك قال ابن خلكان : • وله أيضاً أشمار حسنة ، ولولا خوف النبلو ل لذكرت بعضها ، . توفى سنة ٢٧٥ ببغداد . ابن خلكان وتاريخ بغفاد ٢٨٨٩ . وقد أنشد الخطيب بعض أشماره .

(٤) كذا ورد في ل مضبوطا يضم الجيم . يريد أنه سجل على نفسه اللحن إذ ضم الجيم ٩٠ وحقها الفتح . والجام ، بالفتح : الراحة . ما عدا ل : « جامي ه .

(ه) هو أبو هائم - ويقال أبو هشام - المنيرة بن عبد الرحن بن الحارث بن هشام ابن المنيرة الهزرين . كان أحد الأجواد . توفى بالمدينة في ولاية هشام بن عبد الملك . "تهذيب التهذيب .

(٦) هو أبو عبد الله نافع بن جبير بن مظم بن عدى بن فوقل بن عبد مناف النوفل ، ٢٥ مدنى تابعى ثنة ، كان يمج ماشيار ناقبه تقاد . وكان فصيحاً ، عظيم النخوة ، حمير الكلام . توفو صنة ٩٩ . تبذيب البلبب .

وقال خلف الأحمر :

وفَرقَمه بين السّحاب (١) بتعقيبه كفرقعة الرّعد بين السّحاب

وقال الأصمى : خاصم عيسى بن عُمر النحوى الثقنى رجلا إلى بلال بن أبى بُردة ، فجمل عيسى يتنبَّع الإعراب (٢٦) ، وجمل الرجلُ ينظر إليه ، فقال له بلال : لأن يذهب بعض حق هذا أحب إليه من ترك الإعراب ، فلا تتشاغَل به واقصد لحجَّتك .

وقد م رجل من النحويين رجلاً إلى السلطان في دَين له عليه فقال : أصلح الله الأمير ، لى عليه درهان م فقال خصمه : لا والله أيم الأمير إن هي إلا ثلاثة دراهم ، ولحن لظهور الإعراب ترك من حقة درهماً .

ول : خاصم رجل إلى الشعبى أو إلى شُريح رجلاً فقال : إنَّ هـذا باعثى غلاماً فصيحاً صَبيحاً . قال : هـذا محمد بن عبر (٢) بن عُطارد بن حاجب ابن زُرارة .

قال : مرّ ما سَرْجُويَه الطبيب ، بجدّ مُعاذبن سعيد بن ُحيد الحيرى ، فقال : يا ما سَرْجُويه ، إنى أجد في حلق بَحَحًا . قال : إنه عمل مُبْلُمُ (١٠) . فلما جازَه قال :

أنا أُحْسِنُ أن أقول بَلْنَمَ ، ولكنه كلمنى بالعربيّة فكلمتُه بالعربيّة .
 وروى أبو الحسن أنّ الحجاج كان يقرأ : إنّا من المجرمون منتقفون (٥)

<sup>(</sup>۱) ورد بعده نيما عدا ل إنشاد سبق ف ص ه ۲۱ وهو : وقال الميسانى : و لحنسنكم بتعقيب وسهمه وألام من يدب على العفسار

 <sup>(</sup>۲) فيما عدا ل : « يشيع الإعراب » ، تحريف .

۲۰ (۳) قيماعة الناه: لاعرين

 <sup>(</sup>٤) كذا ورد فى ل مضبوطا بشم الباء والنين ، وفى ه يضم الباء والنين ، فهو إما تشعو
 منه ، وإما ظن منه أن هذه لفة أفصح من فتح الباء والنين .

<sup>(</sup>ه) فيما عدا ل ، ه ; « المنتقمون » ,

وقد زَّعم رؤْ بَهُ بن العجّاج وآبو عمرو بن العلاء ، أنهما لم يريا قَرَو يَيْنِ أفصحَ من الحسن والحجّاج .

وَغَلِط الحسن في حرفين من القرآن مثل قوله : ص والقرآنُ . والحرف الآخر : وما تنزلَتْ به الشّياطُون .

أبو الحسن قال : كان سابقُ الأعمى يقرأ : الخالقُ البارئُ المُصَوَّرُ . فكان • ابن جابان إذا لقيه قال : يا سابق ، ما فعل الحرف الذى تُشرك بالله فيه ؟

قال : وقرأ ولا تَنْكِحُوا المشركين حتى يؤمنوا . قال ابن جابان : وإن آمنوا أيضاً لم تَنْكِحُهم (١)

وقال مَسلمة بن عبد الملك : إنى لأحبُّ أن أسأل هذا الشيخ — يعنى عمرو ابن مسلم — فما يمنتنى منه إلّا لحنّه .

قال: وكان أيوب السّختيانى يقول: تملّموا النّحو، فإنه جمالُ للوضيع، وتركُه هُجنة للشّريف<sup>(٢)</sup>.

وقال عمر رضى الله عنه : تملّموا النّحوكا تَمَلَّمونَ الشّنن والفرائض . وقال رجلُ للحسن : يا أبى سعيد<sup>(٢)</sup>. فقال : أكَسْبُ الدّوانيق<sup>(٩)</sup> شغَلك عن أن تقول يا أبا سعيد ؟

قالوا : وأوّلُ ۚ لحن سُمِع بالبادية : هذه عصاتى ، وأولُ لحن سُمع بالعراق : حَىَّ عَلَى الفَلَاحِ<sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>١) في حاشية التيمورية : وقوله وإن آمنوا أيضاً لم تنكمهم ، لانه في القراءة : . ولا تنكموا ، بضم الناه . يقال نكحت المرأة وأنكمها غيرى . وفسره المفسرون على معني ولا تنكموا المشركين بناتكم . فلما قرأ هذا بالفتح النبس فيه المذكر بالمؤنث ، فجاويه ابن ٧٠ جابان على ذك » .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سبق في الحاشية رقم ؛ ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>٣) أن المقد ( ٢ : ٨٥ ) : ﴿ يَا أَبُو سَمِيدَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) النائق ، يفتح النون وكسرها . سبس العرم والمهتار ، يجمع دوائق ودوائيق ، الأعبرة شاذة . معرب من و جانك و الفارسة . المعربية الجواليق ومعجم استينجاس و ٢٥ (٥) حكمًا ضبط في ه ٤ - على الدن . وضيف المعمد يفتح الياء المشددة .

### ومن اللحانين البلغاء

خالد بن عبد الله القَسْرَى ، وخالد بن صفوان الأهتمى ، وعيسى بن المُدَوَّد . وفال بمض النَّسَاكِ (١) : أعربنا في كلامنا في المحن ، وليحَنَّا في أعمالنا

. فما نُمرب

وقال: أخبرنى الرّبيع (٢) بن عبد الرحن السُّلَىُّ قال: قلتُ لأعرابيّ: أتهمز إسرائيل ؟ قال: إنى إذاً لرجل سَوْه. قال: قلت: أفتجرُ فِلسَطين؟ قال: إذاً لقوى .

وكان هُشَمِ<sup>(٢)</sup> يقول : حدثنا يَوْنِس<sup>(1)</sup> عن الحسن . يقولها بفتح الياه وكسر النون .

وكان عبد الأعلى بن عبد الأعلى السَّامَ (٥) يقول: فأخَذِهِ فصرعِهِ فذبحِهِ فأكلِهِ ، بكسر هذا أجمع .

(۱) هو إبراهيم بن أدمم ، كما سبق فى ( ۱ : ۲٦٠ ) . وورد الخبر بدرن نسبة فى عيون الأخبار ( ۲ : ۱۹۹ ) بلفظ : « لئن أعربنا فى كلامنا حتى ما نلحن ، لفد لحنا فى أممالنا حتى ما تعرب » .

(۲) في الحيوان ( ۳ : ۱۸ ) : « الربيع » فقط . والحبر كذلك في عيون الأخبار
 ۲ : ۱۵۷ ) .

(٣) هو أبو معاوية هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمى الواسطى ، كان ورعا من كبار الحفاظ ، وكان من أروى الناس عن يونس بن عبيد . ولد سنة ١٠٥ وتوفى سنة ١٨٣ . تذكرة الحفاظ ( ١ : ٣ ) وتاريخ بغداد ٢٣٣ وصفة الصفوة ( ٣ : ٣ ) والمعارف ٢٣١ وتهذيب الهذيب .

(٤) هو الحافظ أبو عبد اتنه يونس بن عبيد بن دينار العبدى البصرى الخزاز . وكان من أثبت الناس في الحسن ، وكان يقول : ما كتبت شيئاً قط . توفى سنة ١٣٩ . تذكرة الحفاظ (١: ١٣٧) وصفة الصفوة (٣: ٢٢٢) والمعارف ٢١١ ، وتهذيب التهذيب .

و٢ (٥) السامى : نسبة إلى بني سامة بن لؤي . ل : ﴿ الشَّامِ ﴾ تحريف . وهو أبو محمد 🖚

وكان مهدى بن هُكيل<sup>(۱)</sup> يقول : حدثنا هشام<sup>(۷)</sup> ، مجزومةً ؛ ثم يقولُ ابن و يجزمه ؛ ثم يقول حسّانُ و يجزمه ؛ لأنّه حين لم يكن نحويًّا رأى السلامةَ فى الوقف .

وأمَّا خالد بن الحارث<sup>(٢)</sup> ، وبشر بن المفضَّل<sup>(١)</sup> الفقيهان ، فإنَّهما كانا لا يلحنان .

ومَّن كان لا يلحن البتَّة حتَّى كأنَّ لسانَه لسانُ أعرابي فصيح : أبو زيد النحوى ، وأبو سعيد المُعلِّم (٠٠) .

وقال خَلَفُ (٢): قلت لأعرابي : أُلقِي عليك بيتا ؟ قال : عَلَى نفسك فَأَلقِه (٧) ! وقال أُبو الفَضْل العنبرى (٨) لعلى بن بشر (٩) إنى التقطت كتاباً من الطريق فأنبئت أن فيه شعراً أفتريده حتى آتيك به ؟ قال : نم ، إن كان مقيداً . قال : والله ما أدرى أُمُقَيَّدُ هو أم مغلول .

الأصمى قال: قيل لأعرابي: أشهمز الرئمج لاقال: نعم. قيلله: فقلها مهموزة (١٠٠٠.

(١) فيما عدا لذ: « بن مهلهل » . ولم أعثر له عل ترجمة .

(۲) هشام بن حسان البصرى ، المترجم في (۲: ۲۹۱) .

(٤) هو أبو إساعيل بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي . قال ابن حنبل : كان إليه . و المنتب بالبصرة . توفي سنة ١٨٧ . تهذيب التهذيب .

(ه) انظر ( ۱ : ۲۵۲ س ۱ ) .

(١) خلف الأحر ، المترجم في (١: ١٢٩).

(٧) ڭ: «قالق يە.

(ُهُ) انظر ما مضى فى ( ١ ؛ ١٦٣ – ١٦٤ ) . وهذا الاسم يرد أحياناً بلفظ ه. وأبو المفضل ه. انظر الحيوان ( ٣ : ٨٠٥/ه : ٢٨٣ : ٢٨٨ ) .

(۹) ك: «بن بشر».

(١٠) يقال هزت الحرف فانهمز ، أي ضغفته .

حد عبد الأعلى بن عبد الأعلى بن محمد القرشي البصري السان ، بصرى ثقة ، وكان من يومي القدر . تونى صنة ١٠٨٨ . شذيب التهذيب .

<sup>(</sup>۳) هو أبو عثمان خالد بن الحارث بن هبيد بن سليمان الهجيمى البصرى ، كان من عقلاه الناس ودهاتهم ، وكان يقال له و خالد الصدق ، ولد سنة ١٢٠ وتوفى سنة ١٨٦ . تهذيب التهذيب .

فقالها مهموزة . قيل له : أنهمز التُّرْسَ ؟ قال : نم . فلم يَدَعْ سيفًا ولا تُرسًا إلّا هَمَزه . فقال له أخوه وهو يهزأ به : دعُوا أخى فإنّه يهمز السَّلاحَ أجمع . وقال بعضهم (1) : ارتفع إلى زيادٍ رجلٌ وأخوه في ميراث ، فقال : إنَّ أبونا مات ، و إن أخينا وثَب على مال أبانا فأكله . فأمًا زياد فقال (٢٢) : الذي أضَعْت من مالك . وأمَّا القاضى فقال : فلا رحم الله أباك ، ولا نَيَّحَ عَظْمُ أخيك مما أضعت من مالك . وأمَّا القاضى فقال : فلا رحم الله أباك ، ولا نَيَّحَ عَظْمُ أخيك (٢٢) ! قُمْ في لهنة الله !

وقال أبو شَيبة قاضي وإسط : أتيتمونا بعذ أن أردنا أن نُتُم .

قد ذكر نا - أكرمت الله - فى صدر هذا السكتاب من الجزء الأوّل وفى بمض الجزء الناتى ، كلاماً من كلام العقلاء البلغاء ، ومذاهب من مذاهب الحسكاء والعلماء ، وقد روّ ينا نوادر من كلام الصّبيان والحرّ مِين من الأعراب (١) ونوادرَ كثيرة من كلام المجانين وأهل اليرّة من الموسوسين (٥) ، ومن كلام أهل النفلة من النّو كى ، وأصحاب التكلّف من اسمى ، فجملنا بعضها فى باب الاتماظ والاعتبار ، و بعضها فى باب الهزل والفكاهة (١) . ولكلّ جنس من هذا موضع يصلح له . ولا بد لمن استكدّه (١) الجدّ من الاستراحة إلى بعض المزل ،

١٥ (١) الحبر أيضاً في ميون الأعبار (٢ : ١٥٩ ) ونزهة الألباء ١٣ .

 <sup>(</sup>٢) وكذا في هو التيمورية ، وهو الوجه , وبدله في حو بَ مع أثر تبديل في الأخيرة ;
 و فقال زياد ه .

 <sup>(</sup>٣) يقال لا نيج الله عظامه : لا صابها ولا شد منها . وهذا الصواب من ه واللسان . ل ٠ انتج » وسائر النسخ : « تنج » ، تحريف ٨ وفي حواشي ه : « معنى نيج خصب » .

 <sup>(</sup>٤) الحرم ، من قولهم ثاقة عرمة : لم ترض ولم تذلل . ونى حاشية ه والتيمورية
 الحرم : الذي لم يرض ولم يؤدب ، كما قيل ثاقة عرمة ، وهي التي لم ترض » .

<sup>(</sup>ه) ألمرة ، بالكسر : خلط من أخلاط البدن الأربعة ، وهي الدم ، والبلغم ، والمرة الصفراء ، والمرة السوداء . وإذا غلبت المرة السوداء على شخص ، اختلط عقله وسمى ممروراً .

<sup>(</sup>٦) ب ، ح : و فجملنا بمضها في باب الهزل والفكاهة ي ، تحريف .

۲۰ استكده : أجهده وأتميه ٤ وأصل استكده طلب منه الكد .

قال أبو عبيدة : أرسَل ابن فسجل بن لُجَيم (١) فرساً له فى حَلْبَةِ ، فجاء سابقاً ، فقال لأبيه : يا أبّه ، بأى شىء أُسُتيه ؟ فقال : افقاً إحدى عينيه ، وسمّه الأعور . وشعراء مُضَر يُحَمَّقُون رجال الأرد و يستخفُّون أحلامهم . قال عمر بن لَجَأ ، تصطكُ ألْحَيها على دلائها تلاطمُ الأزدِ على عطائها وقال بشّار :

وكَأَنَّ غَلَى دِنائِهِم فى دُورهم لَنُطُ التَّتيكِ على خِوَان زيادِ وَقَالَ النَّاجِزِ:

قَبَیْكَ بِی أَرْفُلُ فِی بِجَادِی (۲) حازِمَ حَقِوَی وصدرِی بَادِ (۲) أَفْرِی لَشُولِ بَكُرتْ صَوَادِ (۵) أَفْرِی لَشُولِ بَكُرتْ صَوَادِ (۵) كَانَمَا أَصُواتُهُــا بالوادی أَصُوات حِجَّرِ مِن عُمَانَ غادِ (۲) وقال الآخر فی نجوه :

فاذا سمت هديلَهن حسبته لَنطَ المَقاولِ في بُيُوتِ هَدَادِ (٧) وبسبب هذا (٨) يَدْخِلُونَ في المعنى قبائلَ البمانيّة . وقال ابنُ أحمر :

 <sup>(</sup>۱) عجل بن لحيم بن صعب بن على بن بكر بن وائل . وانظر عيون الأخبار ( ٢ : ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) كلمة « في ، مبيض لها في ل . البجاد ، بالكسر : كساه مخطط

<sup>(</sup>٣) الحقو ، بالفتح والكسر : الكشع ، وقيل معقد الإزار .

<sup>(</sup>٤) صواد الإنسان : شخصه . ما عدا ل : وسواد ، تحريف .

<sup>(</sup>٥) يقول : هو ذو قوة عليها في الرحلة . ل ، ه : و أفرى ۽ وليس بشيء .

<sup>(</sup>٦) أنشده في المسان ( تعجج ) مع سابقه وقال : « هكذا أنشده ابن دريد يكسر الماه ه . والمج

 <sup>(</sup>٧) المقلول : جع مقول ، بالكسر ، وهو الملك من ملوك حير . وهداد ، كسحاب :
 حى من اليمن . في المسان ( ١٥٠ : ٤٠) : « قال ابن برى : وقد جاء الحيام مؤنثاً في بيت زم الجلوهرى أنه يصف حلما ، وهو قوله :

فإذا دمحلت صممت فيها رجة لفط المقاول في بيوت هداده.

<sup>(</sup>٨) ل : « وبسبب الأزد » ، تحريث

إخالُها سمِيت عَزْفًا فتحسنُه إهابةَ القَسْرِ ليلاً حين تَنْتَشِرُ (١) وقال الكيت .

كَأْنَّ النُعَالِمِطَ مِن غَلِيهِا أَراجِيزُ أَسْلَمَ تَهجو غِفَارَ إِ(٢) فَيْلُ النَّذِر ، النَّي شَبِّها في لغطها والتفافها بصوت غليان الفذر ، الأسلم

. دون غِفَار .

Ŷ

(۱) النزف : صوت فى الرمل لا يدرى ما هو . والإهابة : النعاء والصياح ، وأصلها المسوت بالإبل ودعاؤها . والتسر : يطن من بجيلة فى اليمن ، إليهم ينسب خالد بن عبد الحة . وفى جامش التيدورية : « التسر قبيلة من اليمنية » . وأنشده فى السان ( فسر ) ، وقال : و والتسر : اسم رجل قبل هو راعى ابن أحمر » . وروايت مناك :

# باب النوكي

قال: ومن النَّوْكَى مالكُ بن زيد مناة بن تميم ، الذى كَمَا أَدْخِل عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا امرأته فرأت ما رأت من الجَفَاء والجَهْل (١)، وجَلَسَ فى ناحية منقبضاً مشتمِلا ، قالت: ضع ظُلْبَتَكَ . قال: يدى أحفَظُ لها . قالت: فاخلع نعليك . قال: رجلاى أحفَظُ لها . قالت له : فَضَعْ شَمْلَتك . قال: ظهرى أولى بها . فلمَّا رأت ولك قامت فجلست إلى جنبه (٢) . فلمَّا شم ربحَ العلَّيب وثبَ عليها ،

ومن المجانين والمُوسوِمين والنَّوكى : أَبْن قَنَانِ (٢) ، وصَبَّاح المُوَسُوس ، وديسِيموس اليوناني (١) ، وأبو حَيَّة التُنتيرى (١) ، وأبو يُس الحاسب (٢) ، وجُميفران المشاعر (٧) ، وجَرَ نَفْش (٨) . ومنهم سارية الليل . ومنهم ريَّطة بنت كعب بن سعد ابن تَيْم بن مُرَّة (٩٠) ، وهي التي تَقَضت غز لَها أنكانا ، فضرب الله تبادك وتعالى بها ابن تَيْم بن مُرَّة (٩٠) ،

( و و - اليان - ثاث)

<sup>(</sup>١) ل: و والجهد و ، تحريف . والخير في الفقد ( ٢ : ١٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ما عدا ل ، ه : و إلى جانبه ه .

<sup>(</sup>٣) في اللسان (قنن ) : « وابن قنان : رجل من الأعراب » . ما عداً ل : « ابن فتان » تحريف . وانظر ما سيأتي في ص ٣٤٦ .

<sup>(</sup>٤) ل ، ه: و ريسيموس ۽ . و سائر النسخ : و ريسموس: ۽ صوابِه بالدال ۽ کا في الحيوات ( ١ : ٢٨٩ ) .

<sup>(</sup>ه) اسمه الحيثم بن ربيع ، شاعر مجيد من محضرى الدولتين الآموية والغباسية ، ومدح الخلفاء فيهما ، وكان أهوج جباناً بخيلا كذاباً ، معروفاً بذلك أجمع . الآغاني ( ١٥ : ٢٩ - ٢٧) والخزانة ( ٣ : ١٥) .

<sup>(</sup>٦) انظر ترجيه في حواشي الحييران (٦: ٢٤٩) .

 <sup>(</sup>٧) هو جميفران بن على بن أسفر بن السرى بن عبد الرحن الأنباوى ، مولده ومنشؤه يبعداد ، وكان يتشيع ، وكان بمن ملح أيا دلف العجل ، وغلبت عليه المرة السوداء فاختلط في أكثر أوقاته ، وله شمر يفتد فيه من ادعى اختلاطه وجنونه . انظر الأغانى ( ١٨ - ١٦ - ٩٥ ) .

 <sup>(</sup>٨) مأخوذ من قولهم وجل جرنفش ، وهو العظيم البطن أو الحنهين ، أو قولهم وجلل جرففش اللحية : عظيمها ضغمها .

 <sup>(</sup>٩) فيما هدا ل : و تميم بن مرة و تمريف ، صوابه في الاشتقاق ٩٥ وتفسير أبي حيان
 (٥: ١٩٥) ، حيث ذكر في الأخير أن لقب ريطة هو و الجفراء و .

الْمَثَلُ (٩) ، وهي التي تُديلُ لِمَا : « خرقاه وجدت صُوفًا ٥ . ومنهم دُغَةُ (٢) ، وسَجَيزَةُ (٢) وشَوْلَةُ (٤) ، ودُرَّاعَةُ الثَّمَدِيد المَعَدِّية (٥) ولسكل واحد من هؤلاء قصّة سنذكرها في موضعا ، إن شاء الله .

فأمّا ديسيموس (١) فكان مِن مُوسوِمي اليونانيّين ، قال له قائل : ما بال ديسيموس يعلِّم الناسَ الشّعر ولا يستطيع قولَه ؟ قال : مثَلُه مثَل المِسَنّ الذي يَصْحَدُ ولا يقطع .

ورآه رجل وهو يأكل في الشوق فقال: ما بال ديسيموس يأكل في السّوق؟ فقال ، إذا جاع في السّوق أكل في السُّوق

(۱) فی قوله تمالی فی سورة النحل : (ولا تکو وا کانی نقضت غزلها من بعد قوة الکانا تصفون أیمانکم دخلا بینکم) . وذکر أبو حیانه آنها کانت تغزل هی وجواریها من الله الظهر ، ثم تأمرهن قینقضن ما غزلن .

(٣) دفة ، بشم الدال وقتح النين ، وأصل مثى الدغة الفراشة ، أو دونية ، وهذا لقب دبيعة بن عجل . لقي لها ، واسبها مارية يئت معتج - أو منج - وهذا لقب دبيعة بن عجل . ومن حقها أنها نظرت إلى يافوخ ولدها يضطرب ، وكان قليل الدم كثير البكاء ، فقالت فضرها : أعطيني سكينا ، فناولها وهي لا تعلم ما الطوت عليه ، فقست وشئت به يافوخ ولدها فأخرجت دماغه ، فلحقها الفرة فقالت : ما اللذي تصنعين ؟ فقالت ؛ أخرجت هذه المحدد والمد النوم ، فقد نام الآن ، المهاني في (أحق من دفة)

(٣) قال ابن السكيت : هي أم شبيب الحروري . ومن حقها أنها لما حلت شبيبا فأثللت قالت لاحاتها : إن قي بطني شيئاً ينقر . فتشرف عنها هذه الكلمة قصفت . وقبل هي أمة مختلف ، وكان قوم قد اجتمعوا يخطبون في صلح بين حبين قتل أحدهما من الانحر قبيلا ، ويسألون أن يرضوا بالدية . فبينا هم في ذلك إذ أقبلت جهيزة فقالت : إن القاتل قد طفر به بعض أونياه المشعول فقتله . فقالوا : وقبلت جهيزة قول كل تعطيب » . وضرب ذلك مثلا لمن يقطع على التاس ما هم فيه بحالة يأتي بها . الميداني في (أحتى من جهيزة ) و ( قطمت جهيزة الولد كل خطيب) .

(م) ما مدال: و درامة المدية .

(٢) ل ٢ ه : « ريسيموس » وسائر النشخ : « زيسنوس » كل علما الموضع والمواقيع العالمة ، والمثل ما سبق في ص ٢٢٥ . وأَلَحَ عليه رجل بالشّيمة للله وهوساكت نقيل له: أيشتُمك مثلُ هذا وأنت ساكت ؟ فقال: أرأيت إن نَيْحك كلبُ أتنبحه ، و إن رَحَك حار أَرَحُه (٢٠ ٤ وَكَان إذا خرج مع الفجر يريد الفرات ألق في دُوَّارة بايه حَجراً ، حتى لا يُماني دفع بابه إذا رجَع . وكان كلّما رجع إلى بابه وجد الحجر مرفوعا والباب منصفقاً ، فعلم أنَّ أحداً \* يأخذ الحجر من مكانه ، فكمن لصاحبه يوماً ، فلمت راه قد أخذ الحجر قال : مالك تأخذ ما ليس لك ؟ قال : لم أعلم أنه لك . قال : فقد علمت أنه ليس لك .

وَأَمَّا جُعيفران الموسوس الشاعر (٢٠) ، فشهدتُ رجلا أعطاه درها وقال له : قل شِهْراً على الجيم . فأنشأ يقول :

عَادُنَى الْهُمُ قَاعِتَاجُ كُلُّ هَمْ إِلَى فَرَجُ سَلِّ عَنْكَ الْهُمُومَ بِالْكَا سَ وِبَالِرَّاحِ تَنْفُرجُ

وهی أبيات (\*)

وكان يتشيّع م فقال له قائل : أنشتم فأطمة وتأخذ درها ؟ قال : لا بل المشتم عائشة وآخذ نصف دره .

وهو الذي يقول<sup>(ه)</sup> :

ما جعفر" لأبيسه ولا له بشبيسه أضحى لقوم كثير فكأبَّم يَدَّعيسهِ فسلم أضحى لقول بُنَيِّي وذا يخاصمُ فيسه

<sup>(</sup>١) الشتيمة والمشتمة والشمّ بمعنى ، وهو السب .

<sup>(</sup>٣) الخبر بتقصيل في الحيوان ( ١ : ٣٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجته فی ص ۲۲۵ .

<sup>(</sup>٤) القصة برواية أخرى تى الأغاني (١٨ : ٢٢ ) .

<sup>(</sup>ه) ذكر أبر الفرج أنه اطلع يوماً في حب فرأى وجهه قد تغير ، وعفا شعره فقال . وأنشد الأبيات التالية . والشعر في محاضرات الرافب ( ١٧٢ ه ١٧٢ ) .

وسو الذي يقول في قوم لَاطَةٍ ؛

كَأَنَّهُمْ وَالْأَبُورِ عَامِسَدَةٌ صَيَاقُلٌ فَي جِلاَّ بِنَةِ النَّصْل وأمَا أبو يْسِ الحاسب فإنَّ عقلَه ذهب بسبب تفكُّره في مسألة ، فلما حُنَّ ا كان يهذى بأنَّه سيصير مَلِكًا وقد أ لهم ما يحدُث فى الدُّنيا من الملاحم .

وكان أبو نواس والرَّقاشيُّ بقولان على لسانِهِ أشعاراً ، على مذاهب أشعار ابن هَقْب اللَّيْني ، ويُرَوِّيانها أبا يس ، فإذا حفظها لم يَشُكُّ أنَّه الذي قالما . فمن ثلك الأشعار قول أبي نواس:

ذا تهاويل وأشياء نُكُرُ ° كاثناتُ ليس عنها مذهبُ خَطَّها يُوشَع في كُتُب الزُّبُو (٢) المصلين من الشمس سُرُّرُ (١) ضخمةً في وسطها طَسْتُ صُغُرُ (٥)

مّنسعَ النَّومُ ادّ كارى زمناً واعسارًاكُ الرُّوم في معمع ليس فيها لجبانِ من مَقَر ُ (١) ويليهم رجمـــلُ من هاشم أقنَصُ النَّاسِ جيماً للحُسُرُ يبتني في الصّحن من مسجدهم ورجالا يبتني مطهسسرة

(١) المقر ، بالقاف ، أي الاستقرار .ه : و من مقر ي و و مفر ي معا .

(٢) أراد بالكائنات الحوادث : والزبر : جع زبور ، كرسل جم رسول ، وهو الكتاب ، كما في قول لبيد :

زبر تجد متوسا أقلامها وجلا السيول عن الطلول كأنها

• ٢ وقد غلب أستماله في محمف داود عليه السلام .

(٣) سكر النهر سكراً : سد فاه . ل : و شكر و تحريف .

(t) الصبحن : شاحة وسط الدار وتحوها . ما عدا ل : يا من مسجدهم يه . والستر ه بهسمتین : جمع سرّ ، بالکسر . وقد جرى على لغة ربيعة في الوقوف بالسكون على المنصوب

(ه) المطهرة ، بالكس . البيت الذي يتطهر فيه . والطست ، بالفتح : إذاه من المصفر مؤنث وقد يذكر . قال في القاموس : « وحكى بالشين المعجمة ي . وجذه اللغة الأخيرة ورد قيماً هذا ل ء ه : ﴿ طَشْتَ ﴾ . والصفر ، بالضم : النحاس الأصفر ، وضم الفاء للشعر

فهُناكم حين يغشُو أمركم وهُناكم ينزل الأمر النّسكُو فاتبعوه حيث ما ساز بكم أيّها الناس وإن طال السّفَر ودَعُوا، بالله ، أن تهزَوا به لَمَن الرّحنُ مَن مِنه سَخِر (١٠) والبّمريّون يزعون أن أبا يُس كان أحسّب الناس

وأما أبو حيّة النَّميريّ فإنه كان أجنَّ من جُميفِران ، وكان أَشْقَرَ الناس · • وهو الذي يقول (٢٠ :

أَلَا حَىُّ أَطْلَالَ الرّسومِ البواليا لِبِسن البِلَى مَا لَبِسْنَ اللَّياليا وفي هذه القصيدة يقول:

إذا ما تقاضَى المرء يوم واياة تقاضاه شيء لا يمل التقاضيا<sup>(٣)</sup> وهو الذي يقول:

فأرخت قِناعًا دونَه الشَّمسُ واتَهَتَ بأحسنِ ، وصولينِ كَفَّ ومِعمَّمِ وحدَّ ثنى أبو المنجوف (1) قال : قلل أبو حيّة : عَنَّ لَى ظَهِى فرميته ، فراغ عن سهمى ، فعارضه واللهِ السهمُ ، ثمّ راغ فراوغَه حتّى صرعه ببعض الخَدَّاد اللهُ .

وقال: رميتُ والله ظبية ، فلمّا نفذ السّهم ذكرتُ بالظبية حبيبة لى ، ١٥ قشددتُ وراء السّهم حتى قبضت على قُذَذه (٢٥ .

<sup>(</sup>۱) هزئ منه و به پهزآ ، من بابي سمع ومنع : سخر ، وقد سبل الحمزة ثم أجرى لفعل مجرى المتقوص .

<sup>(</sup>٢) الخبر والشعر في العقد ( ٦ : ١٦٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) هذا البيت وعبارة الإنشاد قبله من ل ، • والتيمورية .

<sup>(؛)</sup> أبو المتجوف المدوسي ، روى عنه الجاحظ في البخلاء ١٣٥ والحيوان ( ٢ : ٥٣ ) وهو أحد الاعباريين . وقد ذكره ابن الندم في الفهرست بام ه المنجوف المدوسي a .

 <sup>(</sup>a) الحبار ، كسحاب : ما استرخى من الأرض وتحفي . ب ، ح : ه الجنارات ه والتيمورية : و الحبارات ع صوابهما ما أثبت من ل ، ه وعيون الاخبار ( ٢ : ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٦) شددت من الشد ، وهو العدو والجرى . والقذذ : ربش السهم .

وكَانَ يَكُلُّمُ الْعُمَّارِ ، ويخبر \* عن مفاوضته للجنَّ (١)

وأما جَرْ نَفَشُ فإنّه لما خلع الفرزدق ُ لجام بغلته ، وأدنى رأسَها من الماء ، قال له جَرَ نَفْش : نَحِ مُ بغلبَك (٢٠ علم الله عل

قال أبو الحسن : و بلغنى أنّ الفرزدق لما أن قال له الجَرَّ نَفْش ما قال نادى : يا بنى سَدوس . فلما اجتمعوا إليه قال : سوَّدوا الجرنفشَ عليكم ؛ فإنَّى لم أر فيكم أعقلَ منه .

ومن مجانين الكوفة : عيناوة (١) ، وطاق البصل .

حدَّثنى صديق لى قال : قلت لعيناوة (٥٠): أيمًا أُجنَّ ، أنت أو طاق البصل؟ قال : أنا شيء وطاق البصل شيء !

ومن مجانين الكوفة بُهلول ، وكان يتشيَّع ، فقال له إسحاق بن الصَّبَاح : أكثر الله في الشَّيعة مثلك . قال : بل أكثر الله في المُوجِئة مثلي ، وأكثر في الشَّيعة مثلك !

وكان جيد القفا<sup>(٢)</sup> ، فربنا سُ به من يحبُّ المبث فيَقفده (<sup>٧)</sup> ، غَثا تلاه من يحبُّ المبث فيَقفده (<sup>٢)</sup> ، غثا تلاه من خراء ، وجلس على قارعة الطريق فكلمَّا قَفده إنسانُ تُوكَه حتَّى يجوزَ ، تم يصبح به : يا فِتَى ، شُم يدَك ! فلم يعُدْ بعدها أحدْ يقفده .

<sup>(</sup>۱) الممار : جمع عامر ، وهم سكان البيت من الجن. والمفارضة ؛ المحادثة ما عدا نو ؛ « تمارضته » تحريف (۲) ل : « ندايك » ، وما أراها صحيحه . (۳) في حواشي م عن نسخة : « شأفتك » ، وكذا في المقد (۲:۵۰۱) وفي البغال : « وجد الله ساقيك » .

<sup>(</sup>٤) ما عدّا ه : ه المنجرة » تحريف . وفي الكنايات الجرجافي ١١٢ : « ويقولون في الكناية عن الكذب : « هو قموض الحنجرة » . وانظر العمّد ( ٦ : ١١٥ ) .

<sup>(</sup>ه) ما عدا له ، ه : يه عينادة ي , وانظر أنعقد ( ٢ : ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>١) ما عدا ل ، ه : و العينادة ه .

 <sup>(</sup>٧) ما عدا أن ، ه : يا القفاه » بالمد ، وهما لفتان . ومن مؤنثة ، وقد تذكير .

 <sup>(</sup>٨) القفد : الصفح، وبايه ضرب .

وكان يغنّي بقيراط ويسكت بداين (١)

وكانت بالكوفة امرأةٌ رعناه يقال لها تُجيبة ، فقفد بُهاولاً فتَى كانت مجيبةٌ أرضمته ، فقال له بُهلول : كيف لا تكون أرعن وقد أرضعتك مُجيبة ؟ فوالله لقد كانت تُرُقُّ لَى الفَرخَ فَارى الرُّعونةَ في طيرانه !

قال: وحدَّثني حُجر بن عبد الجبَّار قال: مرَّ مُوسى بن أبي الرَّوْقاء (٢) . فناداه صَبَّاح الموسوس: يا ابن أبي الرُّوقاه (٢٠)! أسمَنْتَ برذُّونَكُ ، وأهزلت دينَك ، أَمَا والله إِنَّ أَمَامَك لَمَقبةً لا يجاوزُها إلا الدُّخِفُّ ! غَبس موسى برذونه وقال : من هذا ؟ فقيل له (٤): هذا صَبَّاحُ الموسوس . فقال : ما هو بموسوس ، هذا نذير.

قال أبو الحسن : دعا بمضُ السلاطين مجنونَين ليحرِّكُهما فيضحكُ مِنْ ٢٠ يجيء منهما ، فلما أسمعاه وأسمعهما غضِب ودعا بالسيف ، فقال أحداها لصاحبه ت كَنَّا مجنونَين فصرنا ثلاثة!

وقال عمر بن عثمان (٥٠ شيَّعت عبد العزيز بن المُطَّلب \* الحَرْوي (١٦ وهو قاضي مكة ، إلى منزله ، و بباب المسجد مجنونة تصفّق وتقول ،

هذا المقيم ليس ذاك الماضي (A) أرَّق عَينيَّ ضُراطُ القاضي<sup>(٧)</sup>

(١) صيق تفسيره في ٢١٩ . والقيراط : نصف دائق .

(٣) ما عدالً ، ه: «أبي ردتاً » . وق العقد ( ٣ : ١٥٠ ) : «أبي أثر رقاه » .

(٣) ما عدال ، ه: وأب الزدقاه.

(٤) ل : « قال » .

 (٥) هو ألمبو حقيق عمر بن عمر بن موسى التيمى المدنى ، كان من وجوه قريش وبلغائها وقصحائها وعلمائها . ولاء الرشيد القضاء بالبصرة ، فخرج حاجا وألنام بالمدينة ، فلم يزق جا حتى مات . تهذيب النهديب . ه والعقد (٦ : ١٦٢) : « عمرو بن عثمان » ." (٦) مو حيد العزيز بن عبد المطلب بن عبد الله بن حنطب الخزومى المدني . كان جوادا ذا معرفة بالقضاء والحكم ، ولى قضاء المدينة فى زمن المنصور ثم المهدى ، وولى قضاء مكة . تمذيب المهذيب . فيما عدا ل : « عبد العزيز بن عبد الملك » ، تحريف .

(٧) فيما عدا ل : وطراطر القاضي α ، تحريف .

(٨) هذا قشطر ما عدا أو

فقال : يا أبا عنص ، أثراها تعنى قاضي مكة ؟

قال : وتذكروا اللَّنَغ فقال قوم : أَحْسَنُ اللَّنَغ مَاكَانَ عَلَى السَّينَ ، وهو أَن تصير غَيناً . فقال مجنوب الرّاء ، وهو أن تصير غَيناً . فقال مجنوب المبكرات : أنا أيضاً النغُ ، إذا أردت أن أقول شَريط (١) قلت : رَشيط !

قال : ربعث عُبيد الله بن مروان ، عم الوليد ، إلى الوليد بقطيفة حراء (٢) ، و كتب إليه الوليد ؛ و كتب إليه الوليد ؛ « إنَّى بعثتُ إليك بقطيفة حراء حمراء » . فكتب إليه الوليد ؛ « قد وصلتْ إلى القطيفة ، وأنت يا عَمْ أحق أحق » .

وقال محد بن بلال لوكيله دَبَّة (٢) : اشتر لى طيباً سيرافيًا . قال : تريده سيراني ، أو سيراني ؟

ا وقال محمد بن الجهم (١٠ المحكَّى (٥٠ : إنى أراك مستبصراً في اعتقاد الجزء الذي لا يتجزأ ، فينيغي أن يكون عندك حقًّا حقًّا . قال : أمّّا أن ، يكون عندى حقًّا . خمًّا خلًّا فلا ، ولكنه عندى حقّ .

ودخل أبو طالب ، صاحبُ الطَّمام ، على هاشميّة جارية تحدونة بنتِ الرَّشيد (٢) ، على أن يشترى طماماً من طمامها فى بعض البيادر ، فقال لها : إنِّى قد رأيتُ متاهكِ . قالت هاشميّةُ : قل طمامك . قال : وقد أدخلتُ يدى فهه ، فإذا متاعك قد خَمْ وحمي (٧) وقد صار مثل الجيفة (٨) . قالت : يا أبا طالب ، ألستَ قابت الشَّمير ، فأعطنا ما شأت وإن وجدته فاسداً .

<sup>(</sup>۱) ما هما آن به ه و با شرائط با تحریف .

 <sup>(</sup>٢) التطيفة : دثار أو كساء أو قراش مخمل . والمجمل : ذو الخمل ، وهو هدب القطيفة
 ا وتحوما ، قا يشمج وتفضل له نضول ، كشمل الطنفسة .

<sup>(</sup>٢) ما عداً ل : يه زيد يه . و في حواثني ه عن نسخة : يه دبة يه .

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في (١: ٣٨). (٥) تقامت لرجمته في ص ٢١١.

<sup>(</sup>٦) هو الحليفة هارون الرشيد . انظر الطبرى(١٠:١٠) ، وانظر خبراً آخر لفاجرة قسمى « دفاق » كانت منقطعة كتلك إلى حمدونة بنت هارون الرشيد ، في الأغانى ( ١٦ : ٩٥ ) ـ

 <sup>(</sup>٧) خم : أنتن . ل : « خم وجهى » ، تحريف .

 <sup>(</sup>A) لأ: والحبقة ». وافظر المقد ( ٦ : ١٦٢ ) وكتاب بغداد لابن طيفور ١٦٠ .

ودخل أبو طالب على المأمون فقال : كان أبوكَ يا أبا() ، خيرًا لنا منك ، وأنت يا أبا ، ليس تمدنا ولا تبعثُ إلينا ، ونحن يا أبا ، تُجَّارُك وجِيرانُك . والمأمون في كلُّ ذلك يتبسّم .

وقيل للمثنى بن يزيد بن عر بن هبيرة (٢) ، وهو على الميامة : إنّ هاهنا مجنوناً له وإدرُ . فأتوه به فقال : ما هجاء النَّشَّاش (٣٠ ؟ فقال : الفَّلَج العادِئ (٤٠ م فغضب ابنُ هبيرةً وقال : ما جنتموني به إلاّ عمدًا ، ما هذا بمجنون . والنَّشَّاش : يومْ كان لقيس على حنيفة ، والفَكج : يومْ كان لحنيفة على قيس (٥٠) .

وأنشدوا :

ترى القومَ أسواء إذا جلسوا مما فالقوم زَين مثلُ زيف الدَّرام (١٠) وقال :

فتَّى زاته عز ۗ المهابة ذِلْةً. وكل عزيز عنده متواضمُ وقال :

قد ينفع الأدبُ الأحداثَ في مَهَلٍ وليس ينفع بَعد الكَثرة الأدبُ إِنَّ النُّعُمُونَ إِذَا قَوَمتُهَا اعتدلت ولن تلين إذا قومتها الخُشُد (٧)

(١) أراد أن يكنيه فذهل من كنيته . وكنية المأمون أبو جممر .

(٢) سبقت ترجمة والده في (١: ١٩٩١) .

(٣) النشاش ، كشداد : وادكثير الحمض ، كان به ذلك اليوم بين بني عامر بن صعمعة وبني حنيفة أعل اليمامة . ياقوت والميداني (٢ : ٣٠٣) .

 (٤) الفلج الدادى و ويقال له أيضاً فلج الأفلاج : مدينة بالهامة من قرى عامر بن صعصمة . وكان به يومان ؛ الفلج الأول لبني عامر على بني حنيفة ، والآخر لبني حنيفة على بني عامر . . ٧ ياقوت والميداني ( ٢ : ٢٥٢ ) . ما عدا ل : و القادي ۽ تحريف . قال ياقوت : و وكان فلج یاقوت و امیدان و . . . . . . و آنشد القحیف : هذا من اساکن عاد القدیمة » . و آنشد القحیف :

۱.

و بالفلج العادى قتل إذا التقت عليها ضباع الغيل باتت وظلت

(o) مفى في الحاشية انسابقة أنهما يومان تبودلت فيها النلبة . ويعني بقيس هامر بن صنصبة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حصفة بن قيس بن عيلان . وم

(٢) تحسواه ۽ جمع سواه ، وسواء الثيء : مثله . وأنشده في السان ( سوا ) .

(٧) ما عدا ل : و و لا تلين ع . و افظر (٣ : ٨٢) .

## باب في العي

قال جعفر بن أخت واصل : كتب رجل إلى صديق له : « باخني أنَ في بستانك أشياء تهتنى ، فهب لى منه أصراً من أصر الله عظيماً (١٦ » .

وقال أبو عبد الملك ، وهو الذي كان يقال له عَنَاقٌ : كان عبّياشُ در؟)

ه وتُمامةُ (٢٦) حَيِّ يعظّمني تعظيماً ليس في الدُّنيا مثله .

وقال له عيَّاش بن القاسم : بأى شيء تزعون أنَّ أَبَا على الأسواريُّ ('') أَفْضُلُ مِن سَلَّام أَبِي المُنذر ذهب أَفْضُلُ مِن سَلَّام أَبِي المُنذر ذهب أَبو المُنذر ذهب أَبو على قَيْ جَنازته ، فلما مات أبو على لم يَذْهب سَلَّام في جنازته ،

وكان يقول: فيك عَشْرُ خصال من الشرّ. فأمّا الثانية كذا، أمّا والرابعة الذا، وأما السابعة كذا، وأمّا العاشرة كذا.

قال : وقلاً للفقمسي : كيف ثناؤك على حمدانَ بن ِ طبيب ؟ فقال · هو والله الكذا الكذا .

وقال الخُردادى: آجَر كم الله وأعظِم أُجْر كم وأجَر كم (٢) فقيل له ذلك فقال هذا

(۱) ما عدا ل: وعظم

۱ (۲) هو هياش بن القاس ، كا سيأتي .

(٣) تمامة بن أشرس ، ترجم في ( ١٠٥ : ١٠٥ ) .

(٤) هو أبو على الحسين بن على بن يزيد الأسوارى دنسيته إلى « أسوارية ، يفتح الحسرة وضبها ، وهي قرية من قرى أصهان . ذكره أبو نديم الأصفهان في أيجيار أصفهان ( ١ ، ٢٨١ ) والسمعاني في الأنساب ٣٨ .

وه (ه) هو أبو المنذر ملام بن سليمان , وهو من أصحاب القراءات غير السبع . ابن النديم و و الممارف ٢٣٣٠ . وقد عده ابن النديم في مداد المهيرة وقال : « و يكني أبا المنذر ، و يلقبه أهل المدل ( يعني المعتولة ) أبا المدير ، و روى له غيراً في الإجهار ، أنه أصاب خلاماً على جاريته فقال له : ما هذا ويلك ؟! قال : كذا قضاء الله فقال : أنت حر لملمك بالسفاء والقدر . و روجه الجارية . ابن النديم ٢٥٦٠ .

(v) ل : و أجركم الله وأعظم أجركم يه فقط وانظر العقد ( ١٦١ ، ١٦١)

كا قال عثمان بن الحسكم (1) : بارك الله لسكم و بارك عليكم و بارك قيكم . قالوا له : ويلك : إنَّ هاما الا يشبه ذلك .

وكتب إلى بعض الأمراء: ﴿ أَبِقَالَةُ الله ، وأطال بقاءك ، ومدَّ في عمرك ﴾ .
وكان أبو إدريس السّمان يقول : ﴿ وأنت فلا صبّحك الله إلّا بالخير ( ) ﴾
ويقول: ﴿ وأنتم فلاحيّا الله وجهكم ( ) إلّا بالسلام ، وأنتم فلا بيّتكم الله إلّا بالخبر ﴾ . • ومرّ أبن أبى علقهة ، فصاح به الصّبيانُ فهرب منهم ، وتلقّاه شيخ عليه ضغيرتان ، فقال له : ﴿ يَاذَا القَرْ نَدَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُغْسِدُونَ فَى الأَرض ﴾ .

وقال المهلّبُ لرجل من بنى مِلْكان ، أحد بنى عدى : متى أنت ؟ قال :
 أيّامَ عُتيبةَ بنِ الحارث بن شهاب (<sup>1)</sup> . وأقبل على رجل من الأزد فقال : متى <sup>1</sup>
 أنت ؟ فقال : أكلتُ من حيام رسول الله صلى الله عليه وسلم عامّين . فقال له
 المهلّب : أطعمك الله لحمك !

وأنشدني المُعَيطى (٥):

وأَنْزَلَنَى طُولُ النّوى دارَ غَرِبة إذا شلْتُ لافيتُ الذي لاأشاكلُه (٢) فاستُتُه حتَّى يقالُ سيجيَّة ولوكان ذا عقل لكنتُ أعاقلُه • • قالوا: وخطب عَتَابُ بن ورقاء (٢) فتَّ على الجهاد ، فقال : هذا كما قال

#### الله تبارك وتعالى :

(۱) هو عثمان بن الحكم بن صغر الثقل ، أورد له أبو الفرج عبرين في الأغاني (۹ : ۱۷/۲۳ ) . كا دوى له الجاحظ عبراً في الحيوان (۱۰ : ۱۰٪) .

(٢) العقد ( ٦ : ١٦١ ) (٣) ما عدا ل : ﴿ وَأَنْتَ قَلَا حَيَا اللَّهُ وَجَهَكُ ۗ ۗ .

(٤) سبقت ترجته في (١: ١١). (٥) ه: «وأنشد المبيطي ».

(٦) البيتان أنشدهما ابن قطية في عيون الإخبار (٣ : ٢٤) ، وسَبقًا في (١ : ٢٤٥)

وسيمانًانْ في ( ٣ : ٢١ ) . والغربة بالفتح : البعد . (٧) عتاب بن ورقاء الرياحي : احد شجعان العرب وفرسائهم ، وكان يكني آبا ورقاء ، وكان من سادات الكوفة . وكان الفرخان صاحب الري قد ارتد ، فوجه إليه عتاب فتتله ، وولى – ٢٠ كُتِبَ التمتل والقتالُ علينا وعلى الفانيات جرَّ الذَّيولِ (1) وخَطَب والى الميامة فقال (٢٣ : « إن الله لا 'يقارُّ عبادَه على المعاصى ، وقد أُملك الله أمَّة عظيمة في ناقةٍ ما كانت تساوِي ماثنى درم ، ، فسمَّى عَثْومَ ناقةٍ الله .

وهؤلاء الجُفاةُ والأعراب السُحرّ مون (٣٥) ، وأصحاب القجر فيّة ، ومن قلّ فقتُه في الدّين ، إذا خطبوا على المنابر فكأنهم في طباع أولئك الجانين .

وخطب وكيم بن أبى سُود<sup>(1)</sup> بخراسان ، فقال : « إنَّ الله خلق السَّمُوات والأرضَ فى ستَّة أشهر » فقيل له : إنّها ستَة أبام . قال : وأبيك لقد قلتُها و إنَّى لأستقلها !

١ - أسبان أيام فتنة ابن الزبير ، ثم ولى للدائن وناحيتها ، وبعثه الحجاج في جيش من الكرفة لقتا ، الأزارقة ، ثم في جيش منهم لقتال شبيب الخارجي ، وذلك في منة ٧٧ ، فبيته شبيب فتفرق منه جيشه فقتل . الطبرى ( ٧ : ٢٤٢ ) والمعارث ١٨٢ . وقيل فيه لما أمى : وقائلة هل كان بالمم حادث نمم قتل حتاب من الحدثان

وابنه خالد بن عتاب له أخبار بخراسان . حواشي الاشتقاق ١٣٦ .

وه (١) البيت من أبيات قالها عمر بن أبي ربيعة في شأن عمرة بنت النهان بن بشير : وكانت تحت الهناد بن أبي عبيد الثقلي ، فأخذها مصعب بعد قتله الهناد ، وطلب إليها البراءة منه ، فأبت ، فحفر لها حفيرة وأقيمت فيها فقتلت ، فقال في ذلك همر :

إن من أعجب العجائب عندى قتل بيضحاه حرة علمول قتلت حسرة على غير جرم إن قد درها من قتيسل كتب القتل والقتال علينا وعل الفانيات جر الفيول

الأغاف ( ٨ : ٣٣ ) وزهر الآداب ( ٣ : ٧٧ ) وَميون الآخيار ( ٢ : ٩٩ ) . (٣) الخبر في عبون الأخيار ( ٣ : ٥٥ ) . (٣) سبق السكلام على المحرمين في

م ۲۲۷ . ما عدال : « من الجفاة والأعراب المحرمين » .

( ) عو أبو مطرف وكبع ۲۰ ابن حصان بن قيس أبى سود الندائى التميمى ، وكان عبد الغير بن عبد القرير بن عبد القرير بن عبد القد بن عام ، قد ولى سجسنان ، فنضب عليه وحبسه ، فاحتال لنفسه حنى أفرج عنه . ثم تحول المحخراسان فكان رأساً ، فكتب الحباج إلى قنيية يأمره بقتله ، وكان أبل معه بلاه حسناً في مفازيه معه ، فعزله قتيبة عن الرآسة فقط ، فلما ملك الوليد وخلم قنيبة بايع مانام، وكبما ، فقت ل قتيبة وأخذ رأسه فبعث الى سليان ، ومكث وكبم قالباً على خراساكي قدحة أشهر حتى وليها يزيد بن المهلب ، العارف ۸۳ والطبرى ( ١٦ : ٢١ ) .

وصعد المنبرَ فقال : إن ربيعةً لم تَزَلَ غضابًا على الله عَذَّ بعث الله نبيّه في مُضَر ، ألا وإنَّ ربيعة قومُ كُشُفُ (١) ، فإذا رأيتموهم فامأمنوا الخيل في مناخرها ، فإنّ فرسًا لم يطمن في منخره إلّا كان أشدًّ على فارسه من عَدُوّه .

وضر بت بنو مازن الحُتَات بن يزيدَ النُجاشميّ (٢٧) ، فجاءت جماعةُ منهم ، فيهم ظالبُ أبو الفرزدق ، فقال : يا قوم ، كونواكما قال الله : لا يعجِز القومُ . الذا تعاونوا .

وتزعم بنو تميم أن صَبِرَة بن شَيْان (٢٠ قال فى حرب مسعود (١٠ والأحنف : ١٦ إن جاء خُتَاتُ جثت ، و إن جاء أو أن جاء الأحنف جثت ، و إن جاء أن جنا ، و إن جاء و إن جاء أن جنا ، و إن لم يجيئوا لم نَجئ .

وهذا باطل ؟ قد سيمنا لصَبَرَة كلاماً لا ينبني أن يكون صاحب فلك ١٠ السكلام يقول هذا السكلام .

ولمّا سمِع الأحنثُ فتيانَ بنى تميم يضحكون من قول المَرنْدس (الله على الله على الله

(١) الكشف : جم أكشف ، وهو الذي لا يصدق القتال ، وقيل الأكشف : الذي لا ترس معه في الحرب ، كأنه منكشف فير مستور .

(۲) سبئت ترجته نی (۱: ۹۹) .

(٣) مضت ترجت في (١: ٣٠٠). وضبطت الباء في ه بالكثر والسكون مِماً.

(٤) هو مسعود بن عمرو العتكى ، المترجم في ص ٢٨ .

(ه) هو جارية بن قدامة التميمي السعدي ، كان- الأحتث بن قيس يدعوه عمه على سبيل ٧٠ التعظيم . الإصابة ١٤٦ . وأني النسخ : « حارثة » ، تحريف .

(٦) العرندس هذا هو العرندس العودى ، من الأود ، بصرى إسلام ، ذكر المروبات في معجمه ٢٠٦ أنه يقول الشعر التلل لبني تميم حين أحرقوا عامر بن الحضر مي ، والعرندس هذا غير العرندس الكلابي .

(v) ل : و براشاة به . وهذا العجز كتب في هامش أصل معجم المرزباني برواية :
 ه بأعدود فيه النتا و الخشب ه

قال : أتضحكون ؟ آثما والله إنَّ فيه لمهنى سَو. . قال : وكان قَبيصة (1) يقول : رأيتُ غُرفةٌ فوق العيت . ورأى جراداً يطير فقال : لا يَهُولَنَّكُم ما ترون ، فإنَّ عاشَّهَا موتى . و إنَّه فى أوّل ما جا. الجراد قَبَّل (1) جرادةً ووضعها على عينيه ، على أنَّها ا

، من الباكورة .

وهذه الأشياء ولدها الهيثم بن عدى ، عند صنيع داود بن بريد فأمر تلك المرأة ما صنع (١) .

قال أبو الحسن : وتغدَّى أبو السَّرايا<sup>(ه )</sup> عند سلمان بن عبد الملك ، وهو يومئذ ولى عهد ، وقدَّامَه جَدى ، فقال : كل من كُليته فإنّها تزيد في اللماغ<sup>(١)</sup>

- ١٠ هر قبيصة بن المهلب ، كما في عيون الأخبار ( ٢ : ١٥ ) حيث الحبر منع تاليه .
   (٢) ل : و قتل »
- (٣) داود بن يزيد بن حاتم المهلبي ، أحد قواد الرشيد . أن : « بن زيد » تحويف .
   ولاه الرشيد السند سنة ١٨٤ ومات وهو والى عليها في زمان المأمون سنة ٢٠٥ . تاريخ الطبرى .
   (٤) نى الأثنائ ( ١٠١ : ١٠٩ ) أن الهيئم كان تزوج امرأة من بى الحادث بن كعب ،

فركب محمد بن زياد بن عبيد الله بن عبد الهدان الحارثي أخو يحيى بن زياد، ومعه جماعة من أصحابه الحارثيين إلى الرشيد ، فسألوه أن يفرق بينهما فقال الرشيد ، أليس هو الذي يقول فيه الشاعر ين إلى النسب إذا نسبت عديا في بني ثمل فقدم الدال قبل الدين في النسب

قالوا: بل يا أمر المؤمنين . فأمر الرشيد داود بن يزيد أن يفرق بيبما . فأعفوه فأصغلوه داراً وضربوه بالمصى حى طلقها . والبيت من أبيات لأبي نواس ، هى مع خبرها فى ترجة الهيثم فى وفيات الأعيان . وفى حواشى ه : «كان هشام بن عبد الملك قد أمر الهيثم بن عبى أن يضع تأليفاً يذكر قيه مثالب العرب ويبالغ فى ذلك وألا يذكر قريشاً . وكان دارد بن يزيد بن المهلب قد فتك بامرأة من قريش فذكرهم الهيثم فى مثالبه » . (ه) السعوايا : جم سموية . وأبوالسعوايا عبداً غير أبي السعوايا الحارجي . وقد خرج هذا الأخير فى زمان للأمون ، واسمه انسوى هذا غير أبي السعوايا الحارجي . وقد خرج هذا الأخير فى زمان للأمون ، واسمه انسوى ابن منصور ، وكان يذكرأنه من ولد هائىء بن قبيصة بن حائىء بن مسعود . خرج بالكوفة من ابن طاطبا ، وكان هوالقيم بأمره فى الحرب و تدبيرها وقيادة الجيش. وكان سبب الحروج ما كان من أمر صرف المأمون طاهر بن الحسين عما كان إليه و توليته ذلك الحسن ابن سهل وكان ذلك سنة ٩ ٢ ٩ . وانتهت حروبه يمصوعه سنه ٢٠٠ ، حيث أمر الحسن ابن سهل بضرب عنقه . انظر المنجري فى حوادث هانين السنتين . وقد ورد الخبرالذى رواه الجاحظ فى

كتاب اليغال (٣٣٨:٣) كما ورد فى عبون الأخبار (٣:٧) بلفظ : «نفدى رجل عند سليان» ٣٠ (٦) ل ، هـ: «كايتيه» وأثبت ما فى سنائر النسخ والعبون . ما عدا ل «فإنه يزيد فى الدماغ ». قال: لوكان هذا هكذا ، لكان رأسُ الأمير مثل رأس البغل.

وقال أبوكمب: كنّا عند عيّاشِ بن القاسم ، ومعنا سَيْفُو يه القاص ، فأتينا بفالوذَجة حارة ، فأبتلك منها سَيفويه لقمة ففُشِي عليه (١) من شـــدة حرها ، فلما أفاق قال : لقد مات لى ثلاثة بنينَ ما دخل جوفى عليهم من الحُرقة ما دحل جوفى من حُرقة هذه اللقمة !

سعید بن أبی مالك (٢) قال : جالسنی رجل ، فَنَبَر (٢) لا یكلِّمنی ساعة ، ثم قال لی : جلست قط علی رأس تنور فنخریت فیه آمناً مطمئنا ؟ قال : قات : لا . قال : فإنك لم تعرف شیئاً من النّمیم قط ا

قال: وقال هشام بن عبد الملك ذاتَ يوم لجلسائه: أَيُّ شَيْءَ أَلَذَ ؟ قال الأَبرش بن حسّان (٤٠ : هل أصابك جَرَبُ قط فحككته ؟ قال : مالكَ ! ١٠ أَجْرِبَ الله عِنْك ! وكان آنَسَ الناس به .

**#** #

ومن غرائب الحُمتي: المذهب الذي ذهب إليه الكميت بن زيد ، في الا مديح الذي صلى الله عليه وسلم ، حيث يقول (٥٠) ؛

فلعتب الشّوق من فؤادى والشَّعـــرُ إلى من إليـــه مُعتَبُّ ١٥ إلى السّراج المنير أحــــد لا تَمدِلُنى رَغبـــةٌ ولا رهَبُ عنه إلى غـــــيره ولو رفع النـــاس إلىَّ الميون وارتقَبوا وقبل أفرطت بل قصدتُ ولو عنفـــنِى القائلون أو تَلَبوا

<sup>(</sup>۱) ل: «غنى عليه »

 <sup>(</sup>٧) فياعدا ل ، ه : و سعد بن ماك ، و و انظر رسائل الجاحظ يتحقيقنا .

<sup>(</sup>٣) فَبْر : بنى ومكث ما عدا ل ، ه : و فقير ه ، تحريف

<sup>(</sup>٤) ترسم نی (۱: ۳٤٥).

<sup>(</sup>ه) الأبيات أنشدها في الميوان ( ه : ١٧٠ )

إليك إ خير مَن تضعّف الأر ضُ وَلِي طَبِ قُولِي النّبُيُّ لَكُمْ بِعَ طَبِ قُولِي النّبُيُّ لَكُمْ بَعْضَ عَلَيه اللّبَاحُ واللّبَبُ فَلَا اللّبَاحُ واللّبَبُ فَنَ (١) وَأَى شَاعِراً مَدَ النّبِي صَلّى الله عليه وسلم فاصرض عليه واحدُ من فَن (١) مِن سَاعِراً مَدَ عَلَيْ مِنْ أَنْ نَاساً يعيبونه ويثلبونه ويعتّفونه ؟!

ولقد مدح النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فما زاد على قوله :

وبوركَ قَبْرُ أنتَ فيه و بوركت به وله أهــــل بذلك يثرب

يعنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم . ويثرب ، يعنى المدينة .

لقسد غيّبوا برًا وحزمًا ونائلاً عشيّة واراه الصّفيح المُنَصّب (٢) وهذا شعر يصلُح في عادّة الناس.

وكتب مَسلة بن عبد الملك ، إلى يزيدَ بنِ المهلب : إنّك والله ما أنت بصاحب هذا الأمر ، صاحبُ هذا الأمر مفمور موتور وأنت مشهور غير موتور . فقال له رجلٌ من الأزد يقال له عثمانُ بن المنشل : قدّم ابنَك مخلداً حتَّى يُقتل فتصير موتوراً (٢) .

وقال : جاء ابن لجُدَيم بن على (٥) وكان ابن خال ليزيد بن المهلب (٥)، فقال

<sup>(</sup>۱) ك: وقتى يه .

 <sup>(</sup>٣) ربرى أيضا : « واراك » . والصفيح : جم صفيحة » وهي الحجارة العريضة .
 وللنصب : اللي نصب بعضه على بعض » يمنى حجارة القبر . والبينان في الحيوان ( • : ١٧١ )
 (٣) الحبر في هيون الأخبار ( ٢ : ٤٤ ) .

<sup>(</sup>ع) جديم بن على الأزدى المن الكرمانى ، هيخ شراسان وقارسها ، وأحد الروساء وأحد الروساء وأحد الروساء وأحد الروساء والد يكرمانى ، ولقام بخراسان إلى أن ولها قصر بن سياد ، فغاف شر الكرمانى أمسيته ، ثم قر من السبن وأقام زمنا يؤلف الحموع سرا ، ثم هرج بن جربان وتقلب عل مرو ، وق أثناء ذك ظهر أبو مسلم المراساني قائمتي مده على تعالى قصر ، ثم اجعليه قصر إليه وعادمه بطلب السلح ، وخرج ليكتب الماهدة ومعه مائة قارس ، قوجه إليه قصر مائة فارس تعاره في الرحية . وذك في سنة ١٩٩ . الملبري ( ١٩٠٩ه ) . ك ، ه : و لمنيع بسائر النسع و مدوايه بالميم والدال المهلة . (ه) ه : و اين علل يتره بن الهلب » .

ليزيد : زوَّجني بمض وَلدِك . فقال له عَبَّان بن المَفضَّل : زوَّجُه ابنَك عَلداً ، فإنه إنما طلب بعض الولد ولم يستنن شيئاً

ومن الحَمقَى كُثير عَزَّة . ومن مُحقه أنه دخل على عبــد العزيز بن مروان ، فدحه بمديح استجاده ، فقال له : سُلني حوائجَك . قال : تجملني ف مكان ابن رُمَّانة (٢) . قال : ويلك ، ذاك رجل كاتب وأنت شاعر ! فلما خرج ولم ينلُ شيئاً قال في ذلك :

عِجِتُ لأَخذَى خُطَّة الغَىِّ بعد ما تبيُّن من عبـــد العزيز قَبُولُها فَإِنَّ عَادَ لَى عَبِـدُ العزيز بمثلها وأمكنني منها إذًا لا أُقِيلُها قال أبو الحسن : قال طارق (٢) : قال ابن جابان (٤) : لتي رجل رجلاً ومعه كلبان ، فقال له : هب لى أحدَها . قال : أيَّهما تريد ؟ قال : الأسود . قال : ﴿ الأسود أُحبُ إلى من الأبيض! قال: فهب لي الأبيض. قال: الأبيض أحبُ إلى من كِلَيهما !

قال : وقال رجل لرجل : بكم تبيع الشاة ؟ قال : أُخذتُها بسِتَّة ، وهي خيرٌ مرت سبعة ، وقد أعطيتُ بها تمانية ، فإنْ كانت حاجتُك بتسعة فزِنْ عشرة .

قال أبو الحسن : قال طارق بن المبارك : دخل رجل على بلال فكساه ثوبين ، فقال : كساني الأمير ثوبين ، فاتَّزرتُ مالآخَر ، وارتديتُ بالآخَر .

قال : ومرض فتَّى عندنا فقال له عمُّه : أيَّ شيء تشتهي ؟ قال : رأسَّ كبشين . قال : لا يكون ! قال : فرأتني كبش (٥٠) !

(١٦ - اليان - ثان)

<sup>(</sup>۱) ما عدا ل ، ه : « اخمقاه » تحریف . (۲) ما عدا ل ، ه : «این ژمانة» یالزلی . . . ۹ (۳) هو طارق بن المبارك ، كا سیآتی .

<sup>(</sup>٤) ل : ﴿ حِلْيَانَ ﴾ واقتلر ما مضى في ص ٢٩٩ س ٣ .

<sup>(</sup>ه) المقد ( ۲ : ۲۰ ) .

طارتی قال : وقع بین جار لنا وجار له 'یکنّی آبا عیسی ، کلام ، فقال : اللهم خُذْ مُنّی لأبی عیسی ، قالوا<sup>(۱)</sup> : أتدعو الله علی نفسك ؟ قال : فخُدْ لأبی عیسی منّی !

أبوزكريًّا العَجْلانيَّ ، قال : دخل عموه بن سعيد (٢٠ على معاوية وهو ثقيل ، فقال : كيف أصبحت يا أمبر المؤمنين ؟ قال : أصبحت صالحاً ، قال : أصبحت عينُك غائرة ، ولو نُك كاسفاً ، وأنفُك ذابلاً ، فاعهد عَهْدَك ولا تُخْدَعَنَّ عَنْ نفيك .

قال: وقال عُبيد الله بن زياد بن ظَبْيانَ التيمى : يرحم الله عمر بن الخطاب ، كان يقول: اللهم إنى أعوذ بك من الرّانيات ، وأبناء الزانيات ! فقال عُبيد الله ابن زياد بن أبيه : يرحم<sup>(۲)</sup> الله عمر كان يقول : لم يُمِيم جنين في بطن حقاء ٩٩ تسعة أشهرٍ إلّا حرج مائقا!

وكان أحماب رسمول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : « كونوا 'بناماً كالحام (٢٠٠٠) .

وقال آخر : حماقة صاحبي على أشدُّ ضرَرًا منها عليه (٥)

وقالوا : شَرَدَ بعيرٌ لحبنَّقَة القيسى (٢) - و بجنونه يُضرب المثل - فقال :
 مَن جاء به فله بعيران . فقيل له : أنجسل في بعير بعيرين ؟ فقال : إنسكم لا تعرفون
 فَرُحة الوِجدان (٢٥ واسمه يرّيدُ بن قَرُوان ، وكنيته أبو نافع .

<sup>(</sup>۱) ل: دقيل ه.

<sup>(</sup>٢) حرو بن سيد الأشلق ، الليرجم في (١ : ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>۲) ماهنال ده: ورحم و .

<sup>(1)</sup> أنظر النفر وتحقيقه ماكنيت في حواش الحيوان (٢: ٨٩).

<sup>(</sup>ه) ه : ورقال قاتل و . ل : و حالة صاحبي أند ضررا على منها عليه و .

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجته فی ص ۱۳۲ .

<sup>(</sup>v) الفرحة ، بالنم ، وبالنتع : المرة.

#### وقال الشَّاعر :

عِشْ عِجَدِّ ولا يضُرِّكَ نَوكُ إِنَّمَا عِيشُ مَن تَرَى بِالجُدُودِ عِشْ عَبْ مَن تَرَى بِالجُدُودِ عَشْ عَنْ عَلَمْ أُو شَيبةً بن الوليدِ (١) مِهَبنّقةُ هو يزيد بن تَرْوان ، أحد بني قيس بن ثعلبة -

상 등 성

ولما خَلَم قتيبة بن مسلم سليان بن عبد الملك بخر اسان (٢) ، قام خطيباً فقال : «يا أهل خر اسان ، أتدرون من وليتُكم ؟ إنما وليُكم يزيد بن ثروان له . كنى به (٣) عن هَبنقة . وذلك أن هبنقة كان يحسن من إبله إلى السّمان و يدّع المهازيل ، و يقول : إنّما أكرم من أكرم الله وأهين من أهان الله (١٠) . وكذلك كان سليان يعطى الأغنياء ولا يعطى الفقراء ، و يقول : أصلح ما أصلح الله ، وأفسد ما أفسكر الله .

وقال الفرزدق : ما عيبتُ بجواب أحد قطُّ ما عَبيت بجوابِ مجنون بدّير هِزُ قِلَ (٢٥٠) وخلتُ إليه فإذا هو مشدودٌ إلى أسطوانة (٢١) ، فقلت: بلغني أنّك حاسب .

رب دی إربة مقسسل من الما ل و دی عنجهيسسة مجسسدود ورابع فی اللسان ( هبنق) ، وهو :

شيب يا شيب يا سخيف بي القه قاع ما أنت بالحليم الرشسسيد

وذكر الميدائى أن «شيبة بن الوليد » هذا رجل من رجالات العرب . (٢) انظر للمبر المليع ص ١٣٢ حيث ساق الجاحظ «خطبة قتيبة » .

(٣) ل . « كناية » . (٤) ل : « ما » بدل « من » في الموضعين .

(ه) دير هزقل : دير مشهور بين البصرة وحسكر مكرم ، يقال هو المراد بقوله تعالى : ﴿ أَو كَالَّذِي مَرَ عَلَى قَرِيةً ﴾ . وهو بكسر الها، وسكون الزاي وكسر القاف ، أصله حزقيًّل ثم فقل إلى هزقل ، كما ذكر ياقوت . وفي الأصول : «هرقل » تحريف . وجا، في قول دهبل : فكأنه من دير هزقل مفلت ، حرد يجر سلاسل الأقياد

(٦) ه : و أصطوانة ، بالصاد ، ولم أجدها . والأصطوانة : السارية .

<sup>(</sup>۱) البيتان رويا مع أربعة بعدهما فى أمالى الزجاجى ٦١ مع النسبة إلى يحيىى بن المبارك اليزيدى وهما فى عيون الأخبار (٢: ٣٤٢ - ٣٤٢) برواية : «أو خالد بن الرليد » . وهما مع قرين ثالث فى أمثال الميدانى واللسان ( هبنق ) :

قال: ألق على ما شنت قال: فقلت . أمسك ممك خسة وجُلِدْتَهَا (١) . قال: نعم . قلت : وأمسِكُ أربعة وجُلِدْتَهَا (١) . قال: تسمة وجُلِدْتَهَا (١) . قال: تسم . قلت : كم ممك ؟ قال: تسمة وجُلدتَهَا مرتبن .

وكان زُرَيْق الفَزارى يمرُ باللّيل وهو شارب ، فيشتمُ أهلَ الجلس ، فلما أن من كان بالغداة عاتبوه (٢٠) ، قال : نم ، زَنَّيت أمهاتِكم فاذا عليكم ؟

قالوا: وخطب يوماً عَتَّاب بن ورقاء (٢٦) فقال: هذا كاقال الله تبارك وتعالى: « إنّما يتفاضل النّماس بأعمالهم ، وكل ما هو آت قريب » . قالوا له: إنّ هذا ليس من كتاب الله ! قال: ما ظننتُ إلاّ أنّه من كتاب الله (١٠) .

قال: وخطب عدى بنه وَتَاد (٥٠ الإيادى فقال: أقول كا قال العبدُ الصالح: وما أُرِيكُمُ إلاّ ما أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمُ إلاّ سَبِيلَ الرَّشاد ﴾ . قالوا له : ليس هذا من قول عبد صالح، إنّما هو من قول فرعون . قال : ومن قاله فقد أحسن اوقال أعمالية :

خلق السَّماء وأهلَها في جُمْمةٍ وأبوكَ بمدُر حوضه في عَام (١)

ا وقالوا : وكان عبدُ الملك بنُ مروان أوّل خليفةٍ من بنى أُميَّة منع الناسَ من السكلام عند الخلفاء ، وتقدّم فيه وتوعّد عليه ، وقال : إنّ جامِعةَ عبرو بن سعيد ابن الماصي عندي (٧) ، و إنى والله لا يقولُ أحَدُ (٨) هٰكذا إلاّ قلت به هكذا .

(۱) هكذا ورد ضبطه في ك ، ه . (۲) ل : و فإذا كان ، .

(٣) سبقت ترجته قريباً في ص ٢٣٥ .

(٤) ل : و في كتاب آنه و في الموضعين . (٥) كذا وزد مضبوطا في ل . وفيما عداها . و زياد ۽ .

(١) مدر الحوض : مد خصاص حجارته بالمدر ، وهو قطع العلين اليابس .

(٧) ما عدا ل ، ه : و العاص و . و الجامعة : الغل ؛ لأنها تجمع اليدين إلى العنق .

(٨) ما عدال عدد وأحدكم ه .

وَى خطَّبَةَ له أُخْرِى : إِنِّي واللهِ ما أنا بالخليفة المستَضَّمَف ( وهو يعني عثمان ان عقّان رحمه الله ) ، ولا أنا بالخليفة المُداهِن ( يعني معاوية ) ، ولا أنا بالخليفة المأبون ( يعني يزيد بن معاوية ) .

قال أبو إسحاق (١): والله لولا نسبُك من هــذا المستضعف، وسببُك من هذا للَّذاهِن، لَكنتَ منها أبعد من التَّيُوق<sup>(٢٢)</sup> . والله ما أُخذتُهَا من جهة الميراث وْلا من جِهة السَّابَقة ، ولاَّ من جِهة القرابة ، ولا تدَّعي شُورَى ولا وصيةً -

قال أبو الحسن : دخل كَرْدَم السَّدوسي ، على بلال بن أبي بُردة فدعاه إلى الغداء فقال : قد أكلتُ . قال : وما أكلتَ ؟ قال : قليلَ أرز فأكترت منه الله

ودخل كَردمُ الذُّرَّاءُ أرضَ قوم يَذرعُها ، فلما انتهى إلى زنقَةً (١٠) لم يحسن يذرّج الدن ، هذه ليست لكم ! قالوا : هي لنا ميراث وما ينازعنا فيها إنسان قطُّ . قال : لا والله ما هي لكم ، قالوا : فحَصَّل لنا حسابَ ما لا تشُك

Y e

<sup>(</sup>١) أي أبو إسجاق إبراهيم بن سيار النظام ، قال ذلك تعليمًا عل ما سبق من الحطبة .

<sup>(</sup>٢) العيوق : كوكب أحمر مضيء في طرف الحجرة الأيمن بحيال الثريا في ناجية الثمال ، يموق الدبران عن لقاء الثريا .

<sup>(</sup>٣) الحبر بعبارة أخرى في هيون الأخبار (٢: ٥٣).

<sup>(</sup>٤) الزنقة بالتحريك : السكة الضيقة فيها التواه . ذكرت في اللسان وليست في القاموس

<sup>(</sup>ه) التذريع : التقدير بالذراع . وقد حذف ه أن يه قبل الفعل ، وذلك قليل ، وقد سبع ، فقال البصريون : إنّه شاذ . وذهب الكوفيون وبعض البصريين إلى القياس عليه . ٢٠ وأجازه الاعقص بشرط رفع الفعل . انظر حمع الموامع ( ٢ : ١٧ ) والإنصاف لابن الأنبادى ٢٣٢ – ٢٣٥ والتصريح بشرح التوضيح (٢ : ٢٤٥) واللنان ( ديث ) والمغنى (٢ : ١٧٧ ) والرسألة للشانسي ١٦٧ ، ١٦٧ ، ١٧٣١ والخزانة ( ٣ : ٦٢٣ ) . وقد ورد تمو مذا التعبير في الحيوان ( ٦ : ٤٦٥ ) : ﴿ وَإِنْ كَانَ لَا يُحْسَنُ يَبَىٰ ﴾ . وانظر كذلك ( ه : ه ۲۲ ) . فيما عدا ل : « لم يحسن تذريمها » .

غيه . قال : عشرون في عشرين ماثنان (٢٦ ، قالوا : من أجل هذا الحساب صارت الزُّنَّقَة ليست لنا ؟

قالوا : ودخل عُـكاية بن نُميّلة النَّميريّ دارّ بلال بن أبي بردة ، فرأى ثوراً مُحِلَّلاً ، فقال · ما أفرهَهُ من بَغل لولا أنَّ حوافره مشقوقة .

\* \* \*

ومن النَّوكَى ، وبمن ربما عدُّوه من الجانين : ابن قَنَانِ الأزدَّ ، ٢٦ ومَن النَّودَّ ، ٢١ ومَن النَّودَّ ، ١٤ ومَن النَّالِ النُّ ضَبِّ العَتَكَىُّ ، في قوله مُجلدَيع بن على المثل ابنُ ضَبِّ العَتَكَىُّ ، في قوله مُجلدَيع بن على المثل ابنُ المهلّب حيث يقول :

ولا للهلّبُ يا جُدَيْعُ ورُسُلُه تغدُوعليك لكنت كابن قَنَانِ (١) انت المردّدَ في الجيادِ وإنّما تأتي سُكيتاً مُحِلَّ يوم ِ رِهَانِ (١) وقال آخر بهجو امرأة بأنّها مضياعٌ خرقاه :

وإن بلاني من رَزينة كُلّماً رجوتُ انتماشاً أدركتني بِمَاثِرِ<sup>(۲)</sup> تَبرّدُ ماء الشُّفن في ليلة الصّباً وتستعمل السّكركورَ في شهر ناجرِ<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) ما عدا له : بر مشرين في عشرين مائتين » . وانظر العقد ( ٢ : ١٦٠ )

ر (٢) ما عدا ل ، ه : « أبن فنان الأذرى » . و انظر ما سبق في ص ٢٢٦

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجته في ص ٧٤٠ . وفي ه : « لجذيم » بالذال المجمة .

<sup>(</sup>٤) ماعدال ، ه : «كابن فنان » .

<sup>(</sup>٥) السكيت ، بضم ففتح ، وقد تشدد الكاف : آخر عيل الحلية .

<sup>(</sup>٦) ما عدال ، هـ ، و من دريئة ه .

<sup>(</sup>٧) السمن ، بالفتح ، وبالقم : شبه دلو يتخذ من آدم يبرد فيه الماء . والكركور : واد يميد القمر . وفي حواثي ه عن نسخة : « الكانون » . وناجر ، من شهور المهيف . وقد أنشد هذا البيت في السان ( نجر ) منسوباً إلى حركة الأسدى يرواية :

تبرد ماء الشن. في ليلة السيا وتسقيني الكركور في حر آجر

وذكر قبله : « وشهرا ناجر وآجر أشدما يكون من الحر . ويزم قوم أنهما حزيران ١٥ وتموق . قال : وهذا غلط ، إنما هو وقت طلوع نجمين من نجوم النيظ ه .

### وفى خطأ العلماء

قال أبوالحسن : قال الشّميّة : سايرت أبا سَلَمّة بن عبد الرحمن بن عوف (١) وكان بيني وبين أبي الزّ ناد (٢) ، فقال : بينكما عالم أهل المدينة فسألته امرأة عن مسألة فأخطأ فيها .

وقال طرفة بن العبد يهجو قابوس بن هند الملك :

لَمُوكَ إِنَّ قَابُوسَ بِنَ هَنَدِ لِيَخْلِطُ مُلَكِّهُ نُوكَ سَحْيُرُدُ (٢) وَمَنَ قَابُوسَ بِنَ هَنَدِ كَذَاكُ الْلَكُمُ يَقَصِد أُو يجورُ (١) لَنَسَاتُ وما نظيرُ (١) لنساتُ وما نظيرُ (١) فأمَّا يُومُنا فنظسَلُ رَكْبًا وقوفًا ما نَحُلُ رما تَسسِيرُ وأَمَّا يُومُنَ فَيْسُومُ بُوسُ يَطاردُهُنَ بِالْحَدَبِ الصَّغُورُ (٢)

(۱) أبو سلمة بن عبد الرحن بن عوف بن هبد عوف الزهرى المدنى . قبل اسمه عبد الله وقبل إساعيل ، وقبل اسمه كنيته . كان ثقة فقيها كثير الحديث ، وكان من سادات قريش توتى سنة ١٠٤ . "مذيب المهذيب ( ١٠٤ : ١١٥ ) .

(٣) هو أبو الزناد عبد الله بن ذكران القرش المدنى ؛ تابعى ثقة فقيه صالح الحديث ؟
 حكان فصبحا بصيرًا بالمربية ، تونى سنة ١٣٠ . تهديب التهذيب .

1.

- (٣) الأبيات في ديوان طرنة ٣ ٧ والخزانة (١ : ٤١٧) وهي من تصيدة له يهجو جا عمرو بن المنفر بن امرئ القيس ، وأخاه قابوس بن المنفر . وأمهما هند بنت الحارث ابن حجر الكندى . والنوك ، بالفم والفتح : الحمق والجهل .
- (٤) قسمت ، التفات إلى عمرو بن هند المذكور فى الشعر قبل ، وكان له كا ذكروا يهومان : فنى يوم خروجه الصيد يقتل أول من يلتى ، ونى يوم نميمه يقف الناس بيابه فيَأَذَن ﴿ ﴿ لَمُ مُاهِ مُعْلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ
  - (ه) الكروان ، بالكسر : جمع كروان بالتحريك ، ومثله ورثان وورثان ، وثقان ، وثالث ، ويروى أيضا ؛ وثقان وشقان وثقان ، والبائسات يروى أيضاً بالتصب بالقطع على معى الترحم . ويروى أيضا ؛ « ولا تطير » » وهي رواية ه والديوان .
- (٦) ويروى : « فيوم سو و ، و الحدب ، بالتحريك : ما ارتفع من الأرض و فلظ . په
   وفي الشهر إشارة إلى أنه كان يستعمل الصقر في الصيد .

القَلُوشكَى قال : قلتُ لأعرابي : أيَّ شيء تقرأ في صلاتك ؟ قال : أمَّ الكتاب ، ونسبة الرّب ، وهِجاء أبي لهب .

وكان الفَلُوشكى البكراوي (١) أجن الناس وأعيا الخلق لسانا ، وكان شديد القيار ، شديد اللعب بالوّدع (٢) . قال ابنُ عم له : وقفت على بقيّة تمر ٢٧ . ف بَيدر لى ، فأردتُ أن أعر فه بالخزر ، ومَعَنا قوم يجيدون الخروس (٢) ، وقد قالوا فيها واختلفوا ، فهجم علينا الفَلُوشكى فقلت له : كم تحزرُ هذا التَّمر (٤) قال: أنا لا أعرف الأكرار وحساب القُفْرَ ان (٥) ، ولكنْ عندى مِرْ جَلُ أطبخ فيه تمر نبيذي ، وهو يسع مَسكُوكين (١) ، هذا التَّمر يكون فيه ماثنين وستَّين مرْ جلا ، قال : فلا واللهِ إنْ أخطأ بقفيز واحد .

القالوا: وقال المهلّب يومًا والأزد حوله: أرأيتم قول الشاعر: إذا غُزْرُ المَحَـــالِبِ أَتَاقَتْهُ يَمِجُ على مناكبِهِ الثَّمَالا(٧) وإلى جنب غَيلان بن خَرَشة (٨) شيخٌ من الأزد، فقال له: قل لَبَن الفحل (١٠). فقاله . فقال المهلّب: ويلكم، أمّا جالستم النّاس؟!

(۱) البكراوى: إما نسبة إلى بكراباذ ، وهى ضاحية جرجان ، ينسب إليها بكراوى ١٥ وبكراباذى ، وإما نسبة إلى أبى يكرة الثقق الصحابي ، وهو صحابي نزل البصرة. انظر السمعاني ٨٨ . مه عدا ل : « البكرادى » ، تحريف .

(۲) الودع ، بالفتح والتحريك : خرز بيض جوف في بطومها شق كشق النواة ، وقى جوفها دويبة كالحلمة . وكانت تستعمل في القار . وجاء في وصية عثمان الحياط الصوص :
 و والودع وأس مال كبير ، وأول منابعه الحذف باللقف » . الحيوان ( ۲ : ۳٦٧ ) .

(٣) الحرص : الحزر ، وهو تقدير الشيء بالظن .

(٤) ما عدال ۽ ه ۽ يو في مذَّا القر ۾ .

(ه) الأكراد : جمع كر ، بالضم ، وهو مكيال لأهل العراق ، وهو ستون تفيزاً أو أدبعون أرديا . والقفزان : جمع قفيز ، وهو مكيال يسع ثمانية مكاكيك .

(٦) المكوك ، كتنور ؛ مكيَّال يسع صاءًا ونصف صاع ، أو هو نصف الويبه .

۲۵ (۷) الغزر: جمع غزيرة . ل : «غر» ، وهن في حواثي ه عن نسخة . ب، جو اليمورية ه غرز » ، والوجه ما أثبت من « . أتأنته : مائته كله . والمال ، بالضم : رغوة اللبن .

(۸) سبقت ترجمته نی ( ۱ : ۳٤۱ ، ۳۹۱ ).

(٩) كذا فهم فيلان أو أراد أن يفهم . وإنما عني الشاعر وطب اللبن أو تحوه ،

وأنشد بعض أصحابنا:

ألِـكُنى إلى مَولى أَكْنِمَةَ وانَهُهُ وهل ينتهى عن أوَّل الزجر أحمَّقُ<sup>(۱)</sup> وهل ينتهى عن أوَّل الزجر أحمَّقُ<sup>(۱)</sup> وزع الهيثم بن عدى عن رجاله، أن أهل يَبرين <sup>(۲)</sup> أخفُّ بنى ثميم أحلاماً، وأقلَّهم عقولاً.

\* \* \*

قال الهيثم: ومن النَّوكى: عُبيد الله بن الحر<sup>(٣)</sup>، وكنيته أبو الأشوس<sup>(١)</sup> قال الهيثم: خطب قبيصة<sup>(٥)</sup>، وهو خليفة أبيه على خراسان وأتاه كتابه، قال الهيثم: هذا كتابُ الأمير، وهو والله أهل لأن أطيقه، وهو أبى وأكبر منِّى. وكان فيا زعوا ابن لسميد الجوهرى<sup>(١)</sup> يقول: صلى الله تبارك وتعالى على

محمد صلَّى الله عليه وسلم .

قال أبو الحسن : صعد عدئ بن أرطاةً على المنبر ، فلما رأى جماعة الناس حَصِرَ فقال : الحدُ لله الذِّي 'يعم هؤلا. ويسقيهم !

وصيد رَوح بن حاتم المنبر، فلما رآهم قد شَفَنوا أبصارهم (٧٧)، وفتَحوا أسماعَهم نحوه ، قال : « نكِّسوا رووسكم ، وغُضّوا أبصارَكم ، فإنّ المنبر مركب صعب ، و إذا يسّر الله فَتح قُفُلِ تَهِيسٌر » .

(١) ألاكه يليكه : تحمل ألوكته ، وهي الرساله .

<sup>(</sup>۲) يبرين ، ويقال لها أرين بالهمز ؛ قرية كثيرة النخل محذاه الأحساء من بلاد بني سط بالبحرين . وفي مقدمة معجم البكري ؛ « ونفذت بنو سعد بن زيد مناة بن تميم إلى يبرين . وتلك الرمال ، حتى خالطوا بني عامر بن عبد القيس في بلادهم قطر ، ووقعت طائفة مثهم إلى عمان ، وسارت قبائل مهم بين أظراف البحرين إلى ما يل البصرة ، وتزلوا هناك إلى منازل ومناهل كانت لإياد بن نزار ، فرفضتها إياد وساروا عنها إلى العراق

<sup>(</sup>٣) سبئت ترجته في (١: ٢١).

<sup>(</sup>٤) ما عدا أن ير أبو الأرش ير .

 <sup>(</sup>a) قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة .

 <sup>(</sup>٦) ما عدا ل ، ه : ه ابن السميد الحوسرى » .

<sup>(</sup>٧) الشفن : أن يرفع طرفه ناظرا إلى الشيء كالمتعجب . ل : و شقت ي ، تحريف .

قالوا : وصمد عَمَّان بن عفان ، رحمه الله ، ° المنبَر فأُرتِيج عليه فقال ؛ ﴿ إِنَّ ٢٣ أبا بكر وعر كانا يعُدّان لهذا المقام مقالاً ، وأنتم إلى إمام عادل أحوجُ ملكم إلى إمام خطيب » .

قال : وقالوا لزياد الأعجم : لم لاتهجو جريراً ؟ قال : أليس الذي يقول : كَانَ بني طُهِيَّةَ رهطَ سَلْمَي حجارة خارى يرمى الكِللَّابَا(١) قالوا : كَلِّي . قال : ليس بيني و بين هذا عمل .

قال أبو الحسن : خطب مُصعب بن حيَّان أخو مقاتل بن حيان ، خطبةً نكاح ، فحَمِيرَ فقال : لقُّنُوا موتاكم قول لا إله إلا الله . فقالت أمُّ الجارية ، عجَّل الله موتَك ألمذا دعوناك؟!

وخطب أمير المؤمنين المَوالي (٢) -- وهكذا لقبه به خطبة نكاح، فحَمِر فقال : اللهم إنّا نحمَدك ونستعينكَ ، ونشرك بك<sup>(٢)</sup> .

وقال مولَّى لخالد بن صفوان : زوِّجْنَى أَمَتَكَ فلانة . قال : قد زوِّجْتُكَما، قال : أَفَأُدخِلِ الحَيَّ حَتَّى يُحُصِّرُوا الخِطبة ؟ قال : أَدخُلُهُم . فلمَّا دخلوا ابتدأ خالد فقال : أمَّا بعد فإنَّ الله أجلُّ وأعزُّ من أن مُبذَّكِّر في نكاح ِ هذين الكابين ، وقد زوِّجتُ هذه الفاعلة من هذا ابنِ الفَّاعلةِ

وقال إبراهيم النَّخَمي لمنصورِ بن المعتمر : سل مسألةٌ الخمق ، واحفَظُ حِفظ الكيسي (٥).

فربهن أخطأ أر أحسابا رأين سواده فدنون منه

<sup>(</sup>۱) دیوان جریر ۹۹ و ما عدا ل : و برمی گلایا ته . وسلمی : امرأة من طهیة هی يئت عم أبى البلاد الطهوى الشاعر ، وكان قد خطها فاعتل عليه أبوها وزوجها رجلا آخر فليها علم بذلك تصد إلها فقتلها ، فعير جرير بن طهية بذلك . وبعد البيت :

 <sup>(</sup>٧) كذا ضبط في هـ . وضبط في لإ يضم ألم . (٧) ما عدا ل : و و لا نشرك بك ،

<sup>(</sup>٤) ما عدا ل ، ه : « رُوجنا »

<sup>(</sup>ه) ما عدا ل : و الأكياس .

قال : ودخّل كُثيّر عَزَّة - وكان محمَّقًا ، ويُسكنَى أبا صغو - على يزيدَ ابن عبد الملك فقال : يا أمير المؤمنين ، ما يمنى الشُّمَّاخُ بن ضِرارٍ بفوله : إذا الأرْطَى تُوسَّدَ أَبْرَدَيهِ خُدُودُ جِواذِيٍّ بالرَّمل عِينِ (١) قَالَ يزيد : وما يضرُّ أمير المؤمنين ألا يعرف ما عَنَى هذا الأعرابيُّ الجِلفُ؟ فاستحمقه وأخرجه .

قالوا : وكان عامر بن كرّ يز<sup>رى</sup> يحمّقُ . قال عَوانة (<sup>م)</sup> : قال عامر ْ لأمّه : مْسِسْتُ الْيَومَ بُرُدُ المامي بن وائل السهى . فقالت : تَكِلتكِ أَمُّك ، رجلُ بين عبد المطلب بن هاشم و بين عبد شمس بن عبيد مناف ، يغرُّحُ أن تصيب يَدُه بُرْ ۚ دَ رجل من بني سهم ۣ؟

ولتا حَصِر عبدُ الله بن عامر على مِنبر البِصرة فشق ذلك عليه قال له ١٠ ذياد: أيْمًا الأمير، إنَّك إن أقتَ عامَّة مَن تَرَى أصابه أكثرُ مما أصابك.

وقيل لرجل من الوجوه : قم فاصعد المنبر وتكلم . فلما صعيد حَصِر وقال : الحديثة الذي يرزق هؤلاء! وبقي ساكتًا ، فأنزلوه .

وصيد آخر فلما استوى قائمًا وقابل بوجه وجوه الناس وقمت عينُه على صَلَّمة رجَل (٢) فقال: اللهم العَن هذه الصَّلَمة!

وقيل لوازع البشكري : قم فاصعد المنبر وتسكلم . فلما رأى جَمْع الناس قال : لولا أنَّ امرأتي حمَّلتني على إتيان الجمع اليوم ما جَمَّستُ (٥) ، وأنا أَشْهِدُ كم أنَّها رتى طالق ثلاثا!

<sup>(</sup>١) ديوان الشاخ ٩٤ . الأبردان : النداة والعثى . والحوازئ : بغر الوحش .

<sup>(</sup>٢) هو والد مبد الله بن كريز ، المترجم في ( ٢ : ٣١٨ ) . (٣) هوافة بن الحكم الكلبي الأخباري ، المترجم في (١: ٣١٦).

<sup>(2)</sup> الصلمة بالتحريك ، موضع الصلع . (٥) جع الرجل ، يتشديد الم : صلى الجمعة . وفي الحديث : وأول جمة جمع بالمدينة ».

ولذلك قال الشاعر:

وما ضرَّنى أن لا أقوم بخطبة وما رغبتي فى ذا الذى قال وَازِعُ قال : ودخلتُ على أنس بن أبى شيخ (١) ، و إذا رأسه على مرفقة ، والحجَّام يأخذ من شعره ، فقلت له : ما يحملك على هذا ؟ قال : الكسل . قال · قلت : فإن لقمان قال لابنه : إيّاك والكسل ، و إيّاك والضَّجَر ؛ فإنّك إذّا كسِلْتَ لم تؤدِّ حَقًا (٢) ، و إذا ضجرت لم تصبر على حَق . قال : ذاك والله أنه لم يعرف لذَّةَ السكسولة (١) .

قال: وقيل لبحر بن الأحنف: ما يمنعك أن تكون مثل أبيك؟ قال: الكسل()

وقال الآخر:
أطال الله كيس بنى رزين وُحْقِي أَنْ شَرَيتُ لَمْ بِدَيْنِ (٥)
أأ كتب إبْلَهمْ شاء وفيها بِرَيع فصالها بِنتا آبُونِ (١)
فا خُلِقوا بكيسهم دُهَاةً ولا مُلَحَاء بَعدُ فيه جبونى (٧)
وذكر الآخر الكيس، في معاتبته (٨) لبنى أخيه ، حين يقول:

(۲) ل: « لم ترج حقاً » . وانظر ما سبق ف ۷۴ .
 (۳) ل: «الفسولة» والفسولة: الرذالة والنذالة . لكن يبدوأ نه عبر عن الكسل بالسكسولة .

(ع) الخبر في عَيون الأخبار ( ٢ : ٩٩ ) • (ع) في البيت سناد . شرى عمى باع . ما عدا ل ، ه : « شربت لحم » ، تحويب

وانظر ( ؛ : ٧٠ ) - . (٦) الربع : الزيادة . والفصيل : ولد الناقة . وبقت اللبون : التي أني عليها سنتاف . (٦) الربع : الزيادة . والفصيل : ولد الناقة . وبقت اللبون : التي أني عليها سنتاف

و دخلت فى الثالثة ، فصارت أمها لبونا ، أى ذات لبن ، لوضعها أخرى . و دخلت فى الثالثة ، عم مليح . ما هدا ل ، ه : « ملجاه » بالحيم . والمليج : الرجل الحليل . و ٧ (٧) ملحاه : جمع مليح . ما هدا ل ، ه : « ملجاه » بالحيم . والمليج : الرجل الحليل .

(٨) ما عدا ل ، ه : و مماتية ه ٠٠

 <sup>(</sup>۱) كان أنس بن أبي شيخ من البلغا، الفضلاه ، وكان كانباً للبر امكة ، وقتله الرشيد على الزندقة سنة سبع وثمانين ومائة ، وهي سنة فكبة البر امكة ، صبح الليلة الى قتل فيها يحييي انظر نسان الميزان والطبرى ( ۱۰ : ۱۹۰ ) والبداية لابن كثير ( ۱۰ : ۱۹۰ – ۱۹۱ )

عَارِيتًا عَلَى وَأَكُلَ مَالَى وَمِجْزًا عَنَ أَنَاسٍ آخَرِينَا (١) فَهَا غَيْر عَمْكُم ظَلَمَ اللّهُ إِذَا مَا كَنْتُمُ مِتَظَلّمُنِيْ اللّهِ فَلَا عَنْمُ مَتَظَلّمُنِيْنَا وَكَيْسُ اللّهِ الْكَيْسُ لَلْبَنْنَا

وقال بعضهم : عيادَة النَّوكي الجلوس فوق القَدْر ، والجِيء في غير وقت . وعاد رجلُ رقبةَ بن الحُرِّ ، فَنَعي رجالًا اعتلُوا من علّيه ، فنعي بذلك إليه .

نفسه ، فقال له رقبة ، إذا دخلتَ على المرضى فلا تَنْعَ إَليهم الموتى ، وإذا خرجت من عندنا فلا تَقُد إلينا .

صوساً لل معاوية ابن الكواً الراعن أهل الكوفة ، فقال : أبحث الناس عن صعيرة ، وأثر كه لكبيرة (٢) ..

وسئل شريك عن أبى حنيفة فقال : أعلم الناس بما لا يكون ، وأجهل ١٠٠ الناس بما يكون (٥٠)

وسأل معاوية دَعْفَادً النسَّابة عن المين ، فقال : سيِّد وأنوَّك.

وذُكرَ عُيَينة بن حِصْن (١٦) ، عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « الأحمق المطاع » .

(۱) سبتت الأبيات مع نسبتها إلى وافع بن هريم فى ( ١٠٥١ ) . وانظر ( ٤ : ٥٠ ) . (۲) ابن الكواء ، هو غيد الله بن صمور ، من بنى يشكر ، كان ناسباً عالماً من شـــيعة صل . وفيه يقول مسكين الدارمى :

هلم إلى بنى الكواء تقضوا محكهم بأنسساب الرجال ابن الندم ١٣٣٠ والمارف ٢٠٣٠ . وفي الاشتقاق ٢٠٥ : «وكان خارجياً وكان كثير

(٤) هو شريك بن عبد الله بن أبي شرك النخمى الكوفي القاضى . ولد ببخارى سنة ٩٠ ومات سنة ١٧٧ ، وولى القضاء بواسط سنة ١٥٥ . تبذيب النبذيب والممارف ٢٧٢ وتذكرة الحفاظ ( ٢١٤ : ٢١٤ ) .

(ه) ورد هذا الحبر في الحيوان ( ۲: ۳/۳٤٧ : ۱۹ ) والمسئول فيه د حقص بن هم غياث ۽ لا د شريك ۽ .

(٦) ما عدا ل ، ه : و عتبة بن حصين ۽ تحريف . والخبر رواه ابن حبر في الإصابة -

وجن أعرابي من أعراب المر بد ، ورماه الصَّبيان ، فرَّجَم ، فقالوا له ، ٢٦ أما كنت وقوراً حليما ؟ فقال : بلى بأبى أنتُم وأمى ، والله ما استُحيقتُ إلا قريباً . وكان أول جنوبه من عبث الناس به .

ورمى إنساناً فشجَّه ، فتماتى به ، وهو لا يعرفه وضمَّه إلى الوالى فقال له الوالى : لم رميْتً هذا وشجَحته ؟ فقال : أنا لم أرْمِه ، هو دخل تحت رَمْيتى .

اواى . بم رميت سد وسبعا الله ورقية (١) يحمّق ، قال الوليد بن هشام القحذى أبو عبد الرحن (٢) ، قال : أخبرنى أبى ، قال : لمّا قدم أميّة (٢) خُر اسان قيل له : لم لا تُدخل وكيع بن الدّورقية في صحابتك ؟ قال : هو أحق . فركب يوماً وسايره فقال : ما أعظم رأس برذونك ! قال : قد كفاك الله حمّله (١) . ثم سايره قال : أصاحك الله ، أرأيت يوم لقيت أبا فديك (٥) ما منعك أن تسكون قد قدّمت رجّلاً وأخرت رجلا ، وداعشت بالرمح حتى يفتح الله عليك ؟ قال : اغر ك قَيَحك الله ! وأمر به فنيُحى .

وساير سعيدٌ بن سَمْ إلى موسى أمير المؤمنين (٢) ، والحربة في يد عبد الله بن

- ٢١٤٦ عند ترجمة عيينة . وهو أبو مالك عيينة بن حصن بن حذيفة بن يدر الفزارى . كان من المثولة قلوبهم ، أسلم قبل الفتح ، وشهدها وشهد حنيناً والطائف ، ثم ارتد فى ههد أبي بكر ومال إلى طليحة وبايعه ، ثم عاد إلى الإسلام . وكان فيه جفاء أهل البوادى ، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهنده عائشة ، فقال ؛ من هذه – وذلك قبل أن ينزل الحجاب - فقال ؛ هذه عائشة . فقال ؛ ألا أزل لك عن خير منها ؟ ! فغضبت عائشة فقالت ؛ من هذا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : وهذا الأحق المطاع » ، أي في قومه . وانظر (١٠ ٢١٧) .

(۱) هو ركيح بأن عميرة القريمي السعدى المعروف بابن الدورقية ، وهي أمه ، كانت من سبى دورق بلد يخوزستان ، يقال لها دورق الفرس . ووكيع هذا هو الذي تولى قطل عبد الله بن خازم السلمى الخارج على عبد الملك سنة ۷۷ بد انظر الطبرى ( ۷ : ۱۹۹ )
 وكامل المبرد ۲۷۹ ليبسك المحادث المحا

(۲) ترحة الوليد بن مشام في (۱ : ۱۱ ، ۲۶۳) .

(٣) هو أمية بن عبد الله بن خالة بن أسيد ، أحد ولاة خراسان .

(٤) ه : « قد كفاك حمله ه .

(ه) سبئت ترجته نی ص ۲۰۶ . (۱) ترجیم نی ص ۴۰ . (۷) هو موسی الحادی بن عمد المهادی ، أشور الوشید هارون بن المهادی - مالك (١٦) ، وكانت الرَّيخ تَسْنِي التَّراب الذي تثيره دابّة \* عبد الله بن مالك في وجه موسى ، وعبد الله لا يشعر بذلك ، وموسى يحيد عن سَنَن النَّراب ، وعبد الله فيا بين ذلك يلحظ موضع مسير موسى ، فيتكلّف أن يسير على محاذاته ، وإذا حاذاه ناله ذلك التَّراب ، رفلناً طال ذلك عليه أقبل على سعيد بن سَلْم فقال : ألا تَرَسى ما نلتى من هذا الحائن (٢٦) في مسيرنا هذا ؟ قال : والله يا أمير المؤمنين ما قصّر في الاجتهاد ، ولكنه حُرمَ التوفيق .

وساير البطريق الذي خَرَج إلى المعتصم من سور تَعُوديَّة (" ، محمَّدَ بنَ عبد الملك ، والأَفْشِينَ بنَ كاوُس ، فساوم كلَّ واحدٍ منهما ببرذونه ، وذكر أنه يرغبهما أو يُر بجهما() فإذا كان هذا أدب البطريق ، مع محمَّه من المُلك والمملكة ، فما ظنْتُك بمن هو دونة منهم !

ولما استجلس المعتصمُ بِعْلُريق خَرْ شَنة ، تربَّع ثم مد رجليه (٥٠

وقال زياد : ما قرأتُ مثلَ كتُب الرّبيع بن زياد الحارثي ، ما كَتب إلى إلا في اجترار منفعة (١) ، أو دفع مَضَرَّةٍ ، وما كان في مَوكِي (١) قطَّ فتقدم عِنانُ دابَّته عِنانَ دابَّتى ، ولا مسَّت ركبتُهُ ركبتي ، ولا شاورْتُ الناسَ في أمرٍ قطَّ إلا سَبقهم إلى الرَّأى فيه

 <sup>(</sup>۱) کان عبد الله بن مالك من قواد موسى الهادى ، وكان بمن طلبوا إلى الحادى أن يخلع هارون ويبايع جمفوط ابته . وقد أوقع به الفضل بن سهل فى خطبة ذكرها الجهشيادى ، وضربه المأمون فى شهة ساقها إليه الفضل . انظر الجهشيارى ١٧٤ - ٣١٣ - ٣١٦ .

<sup>(</sup>٢) الحائن : الحاك . ما عدا ل ، ه : و الحائن ، تحريف .

 <sup>(</sup>۳) حموریة : بلد من بلاد الروم ، غزاه المعتصم سسنة ۲۲۳ بسبب أسر العلویة ۳۰
 راستصر اشها ، وكان فتح حموریه من أعظم فتوح الإسلام .

<sup>(</sup>٤) ل : يا و يُرجعهما يا .

<sup>(</sup>ه) هذا ما في هـ . وفي ل : وثم مد رجله و ، وسائر النسخ : وومد رجليه ه .

<sup>(</sup>١) ل: و اجتلاب منفعة ٥.

<sup>(</sup>٧) ل : و من مركبي و ، أغريف .

وكان عَلَى شُرَط زيادٍ ، عبدُ الله بن حصن التغلبي (١) ، صاحب مقبرة بنى حصن (٢) ، والجمد بن قيس التُمَيرى (٢) صاحب طاق الجمد ، وكانا يتعاقبان عجلس صاحب الشُّرطة ، فإذا كان يومُ حَمْلِ الحربةِ سارا بين يديه مَمًا ، غبرى بينهما كلامٌ وهما يسيران بين يديه ، فكان صوتُ الجمد أرفَعَ وصوتُ عبدِ الله منظف ، فقال زياد لصاحب حَرَسه (١) : تناولِ الحربةَ من يد الجمد ، ومُره بالانصراف إلى منزله .

وعَدَا رجلُ من أهل المسكر بَين يدى المأمون ، فلما انقضى كلامُه قال له بمض مَن يسير بقربه : يقول لك أمير المؤمنين : اركب . قال : قال المأمون : لا يقال لمثل هذا اركب ، إنّما يقال لمثل هذا انصرف .

- ا وكان الفضل بن الربيع يقول : مسألة الملوك عن حالم مِن تحيّة النَّوكَى . فإذا أردت أن تقول : كيف أصبح الأمير فقل : صبَّحَ الله الأمير بالكرامة والنممة ! \* وإذا أردت أن تقول : كيف يجد الأمير نفسه فقل : أنزل الله على ٧٧ الأمير الشّفاء والرحمة ! والمسألة توجِبُ الجواب ، فإنْ لم يجبُك اشتدَّ عليك ، وإن أجابك اشتدَّ عليه (٥٠) .
  - ا وقال محمد بن الجهم : دخلت على المأمون فقال لى : ما زال أمير المؤمنين اليك مشتاقاً ! فلم أدرِ جواب هذه الكلمة بعينها ، وأخذتُ لا أقصِّر فيما قدرت عليه من الدُّعاء ثم التَّناء (٢) .

قال أبو الحسن: قال ابن جابان: قال المهدى: كان شبيب بن شيبة (٧٧) يسايرُ في ى طريق خراسان، فيتقدّمنى بصدر دابته فقال لى يوماً « ينبغى لمن سايرً

 <sup>(</sup>۱) ما حدال ، ه : و ابن الحصين التغلبي و . و انظر الاشتقاق ۲۰۷ أول ۱۳۳ ثانية
 (۲) ما عدال ، ه : و بني حصين و . • (۳) كذا ف ه . و ف ل : و النمرى و ، و سقطت من سائر النسخ .

<sup>(</sup>ه) افظر ( ۳ : ۲۷۵ ، ۲۸۹ ) . (۱) ثم الجناء ، ساقطة من ل .

<sup>(</sup>٧) ترجم ق ( ۲ : ۲۷ ) .

خليفة أن يكون بالموضع الذى إذا أراد الخليفة أن يساله عن شى و لا يلتفت إليه ، و يكون من ناحيةٍ إن التفت لم تستقبله الشّمس». قال: فبيتما نحن كذلك إذ التهينا إلى تَخاصَة ، فأقحمت دابتى ، ولم يقف واتّبعنى ، فلا ثيابى ما، وطيناً . قال: فقلت : يا أبا معمر ، ليس هذا في الكتاب ؟

قال الهيثمُ بن عدى : كنت قائماً إلى جنب ُ مَيد بن قَحطَبة (١) وهو على • يرذون ، فتفاج البرذون الماء ، يرذون ، فتفاج البرذون الماء ، وجاء رجل إلى محمد بن حرب الهلالي (٢) بقوم فقال : إنَّ هؤلاء الفُسّاق ما زالوا في مَسيسهذه الفاجرة . قال : ما ظننت أنه بلغ من حُرمة الفواجر ما ينبني أن يُسكنني عن الفجور بهن .

وقلت لرجل من الحُسّاب : كيف صار البرذون المتحسّن (۱۰ على البغلة أحرص منه على الرسّمكة أشكل بطبعه ؟ قال : بلّغنى أنّ البغلة أطيت خلوة .

وقال صديق لنا: بعث رجل وكيله إلى رجلٍ من الوجوء يقتضيه مالاً له

( ۱۷ – بیان – ثان )

<sup>(</sup>۱) كان حيد بن قحطبة من ولاة النولة العياسية وقوادها ، ولم إمرة مصر سنة ١٤٧ ووجهه المنصور لقتال محمد بن عبد الله بن الحسن عند خروجه بالمدينة سنة ١٤٥ ، ولغرو و ١٤٥ أرمينية سنة ١٤٥ ، وكابل سنة ١٥٥ . وولاه المنصور خراسان سنة ١٤٥ ، وكابل المنصور ينفس عليه نفوذه وجاهه ، ففكر في التخلص منه ، فكتب له كتاباً إلى زفر بن عاصم والى حلب ، وأمره بأن يسير إليه ريسلمه الكتاب ، وكابن فيه : و إذا قدم عليك حميد فاضرب حنقه ٥ . فارتاب في ذلك ، حتى إذا كان بعض الطريق فنس الكتاب وعرفه ، فعدل عن طريقه وعاد إلى العراق . وتوفى حميد وهو عامل المهدى على خراسان سنة ١٥٩ . الطبرى وابن الأثير وحادث ٥٠٤ ـ العربية ٥ .

<sup>(</sup>٣) ذكر أبو الفرج في الأغاني ( ١٧ : ٨٨ ) أنه كان على شرطة محمد بن سليمان العباسي .

 <sup>(</sup>٤) يتحصن : تبدو منه أمارات الذكورة . وفي القانوس : ٩ وتحصن : صار حساناً
 بين التحصن a . وقد إسفسل الجاحظ هذه الكلمة في الحيوان ( ٢ : ١/١٤١ : ٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>ه) الرمكة : الفرين والبرذونة التي تشخذ النسل ، فارسي معرب ، والبراذين من الحيل و مه ما كان من غير نتاج العراب .

عليه ، فرجع إليه مضروباً ، فقال : مالك ويلك (١) ؟ قال : سبّك فسببتُه فضرَ بنى . قال : و بأى شىء سَبّنى ؟ قال : قال : هَنُ الحَارِق حِرِ أَمْ مَن أَرسَلك ، قال : دعنى من افترائه على من أَنت كيف جمات لأير الحَارِ من الحُرْمة ما لم تجمله لحر أتى ؟ فهلا قلت أير الحارف هَن أمّ مَن أرسلك ؟!

ه آبو الحسن قال : كان رجل من ولد عبد الرحمن بن سَمُرة (٢٠) ، أراد ٨ الوثوب بالشام ، فحُمِل إلى المهدى ، فقل سبيلَه وأكرمه وقر ب مجلسه ، فقال له يوماً : أنشدنى قصيدة زهير ، التى على الراء وهى التى أقطا :

لِمَن الدِّيَارُ بِقُنَسَةِ الحِجْرِ أَقَوَيْنَ مِن جِجَجٍ وَمِن شَهْرِ فَانَشَده فقال المهدى: ذهب والله من يقولُ مثل هذا . قال السَّمُرى: وذَهَب واللهِ مَن يقال فيه مثل هذا . فغضِب المهدى واستجهله ونَحّاه ولم يعاقبه ، واستجهله الناس .

ولم ي دخل خالد بن طَلِيقِ (٢) على المهدئ مع خصومه ، أنشد قول شاعرهم :

(٣) خالد بن طليق بن محمد بن حمران بن حصين الخزامى ، ذكر ابن الندم في الفهرست ١٣٩ أنه كان أخبارياً تساية ، وكان معجباً تياها ، ولاه المهدى قضاء البصرة بعد أن عزله عبيد الله بن الحسن بن الحر العنبرى . وذكر أبو الفرج في الأغافي أنه ولى قضاء البصرة على حين ولى عيسى بن سليمان الإمارة بها ، فقال ابن مناذر بهجوها :

الحمد لله على ما أرى خاله القاضي وهيدي أمير لكن عيدي نوكه ساعة ونوك هذا منجنون يدور الأغاني ( ١٧ : ٢٧ ) : أصبح الحاكم بالنا س من آل طليق جالساً يحكم في النا ص بحسكم الجائليق

وانظر لسان الميزان ( ۲ : ۲۷۹ ) .

<sup>(</sup>١) ما عدا ل: « ما بالك ويلك ».

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس ، أحد الصحابة الذين أسلموا يوم الفتح . وكان اسمه عبد كلال ، فسأه النبى صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن . سكن البصرة واقتتع سجستان ، وكابل ، وغيرهما ، ورجع إلى البصرة فإت بها سنة خمسين . الإصابة م ١٥٧٥ وتهذيب المهذيب .

إذا القرشى لم يَضرِب بعرق خزاعي فليس من الصميم فنضب المدى وقال : أحق . فأنشد خالد فقال :

إذا كنت في دار فحاولت رِحْلة فدَعْها وفيها إن أردت مَمَادُ فَسَكَن عند ذلك المهدئ .

وقال بشَّار :

خليليَّ إنَّ المُسرَ سوف يفيقُ وإن يساراً من غد خليقُ وما كنتُ إلا كالرَّمانِ إذا محا صحوتُ و إن ماق الرَّمان أمُوقَ

# # #

قالوا : ومن التوكى : أبو الرّبيع العاصرى (١٦ ، واسمهُ عبد الله ، وكان وَلِيَ بعض منابر البمامة . وفيه يقول الشاعر :

شهدتُ بأنَّ الله حقُّ لقاؤه وأنَّ الرَّبيعَ العامرى رَقيعُ أقاد لنا كلباً بكلب ولم يَدَعْ دماء كلابِ المسلمين تضيعُ قالوا : ومن النّوكى : ربيعةُ بن عِسْل (٢٠) ، أحد بنى عرو بن يربوع ، ها وأخوه صَبِيغ بنعِسْل (٢٠). وفد ربيعةُ على معاوية فقال له معاوية : ماحاجتُك (٤٠٠٤)

<sup>(</sup>۱) كذا فى النسخ ، وهو ما يقتضيه الكلام بعد ، أن اسمه « عبد الله » : لكن • و الشمر وما ورد فى عيون الأخبار ( ۲ : ۶۹ ) يشعر بأن اسمه والربيع » لا « أبو الربيع » ، وصرح فى العقد ( ۲ : ۱۵۸ ) أنه الربيع العامرى .

 <sup>(</sup>۲) عسل ، بكسر العين ، كما في ه و الاشتقاق ۱۳۹ . قال ابن دريه : و ومهم ربيعة أخو صبيغ ، وكان مع عائشة رضى الله عنها يوم الجمل . فأتى به على أسسيراً ، فن طبه على رضى الله عنه وغق بمعاوية . .

<sup>(</sup>٣) صبيغ ، بفتح الصاد المهملة وآخره غين معجمة . قال ابن دريد : و كان يحمق فوقد على معاوية . . . . . وكان صبيغ هذا أنى عمر بن الحطاب رضى عنه فقال له : خبرنى عن الذاريات ذروا . فقال : فلم يزل يشي عن الذاريات ذروا . فقال : فلم يزل يشي حتى قتل في يعنس الفتن ، . وقد ذكره ابن حجر فيبن له إدراك من الصحابة ١١٨٨ . فيما عدا له : و ضبيع ، تحريف . (٤) ه : و حاجتك ، .

قال : زوَّجْنى ابنتك . قال : استُوا ابن عِسْل عَسَلاً . فأعاد عليه فأعاد عليه السَسَل ثلاثاً ، فتركه وقد كاد يَنقدُ بطنه (١) . قال : فاستعملنى على خراسان . قال : زياد أعلم بُمُغوره ، قال : فاستعملنى على شرطة البَصرة . قال : زياد أعلم بشُر طته (١) . قال : فاكسنى قطيفة . أو قال : هَبْ لى مائة ألف حِذْج الدارى . بشر طته (أي قال : فارت على قال : فارت عنه الله عنه أن قال : فوسخين قال : كان دارك ؟ قال : بالبصرة . قال : كان درعها ؟ قال : فوسخين في فوسخين (٢) ] .

قال: فدارك في البصرة أو البصرة في دارك ؟! قال عَوَانة: استعمل معاوية رجلاً من كلب فذكر يوماً المجوس وعنده الناس، فقال: لمَنَ الله المجوسَ يَنكِحُون أَمَّاتِهِم، والله لو أُعطِيتُ مائة ألف درهم ما نكحت ألمَّى! فبلغ ذلك معاوية فقال: قاتله الله أتر ونه لو زادوه على

١٠ مائة ألف ِ فَعَل ! فَعَزَ له .

[ أبو الحسن: وفد ربيعة بن عِسْل على معاوية — وهو من بنى عمرو ابن ير بوع — فقال لمعاوية: أعِنى بعشرة آلاف جذيج فى بناء دارى بالبصرة . فقال له معاوية: كم دارك؟ قال: فرسخان فى فرسخين . قال معاوية: هى فى البصرة أم البصرة فيها ؟ قال : بل هى فى البصرة . قال معاوية : فإن البصرة . لا تكون هذا (٢٠) ] .

وقال أبو الأحوص الرياحي (١)

ليس بيربوع إلى المقل حاجة سوى دَنس تسودُ منه ثيابُهَا

(١) ينقد : ينقطع . ما عدا ل ، ه : و ثنقد ، تخويف . والبطن مذكر .

(٢) ما عدا ل : ﴿ أَعَرَفَ بِشَرَطَتِهِ ﴿ .

ب (٣) مذه التكلة ما مدا ل .

<sup>(</sup>٤) ما عدا ل ، ه : و الرياهي و تحريف ، على أن النسخ جميعها اتفقت في المطأ في اسم الشاعر ، فالصواب أنه و الأخوص الرياحي و . و الأخوص ، بالحاء المعجمة لقب له ، و اسمه زيد بن عمرو بن قبس بن حتاب بن هرمي بن رياح بن يربوع بن حنظة بن مالك بن زيد مناة أبن تميم. وهو شاعر إسلامي ، كه ذكر البقدادي في الحزائة (٢ : ١٤٣ - ١٤٣) .

فكيف بنوكي مالك إن كفرتم ملم هذه أم كيف بعد خطابها ؟ مشائيم ليسوا مصلحين عشيرةً ولا ناعب إلا يبيّين غُرابها(١) الهيتم ، عن الصّحاك بن زِمْل (٢) قال : بينا معاَّو ية بنَ مرُّوانَ (٢) واقف المنيم ، مِدمشق ينتظر عبد الملك على باب طحانٍ وحمارٌ له يدور بالرَّحى وفي عنقه جُلجل إذ قال للطحان : لم جملت في عنق هذا الحار هذا الجلجل؟ قال : ربَّما أدركتني . سَامَةٌ أَو نَعْشَةً ، فإذا لم أسمَعُ صوت الجلجل علمتُ أنه قد فام فصحت به . قال معاوية : أفرأيت إن قامَ ثم قال برأسه هكذا وهكذا: - وجعل يحرُّك رأسه يْمَنةً ويسرة - ما يُدْريك أنت أنّه قائم ؟ فقال الطحَّان : ومَن لي بحار كَيْفقِلُ مثل عَقْل الأمير (1 ؟

ومعاوية بن مروان هذا هو الذي قال لأبي اموأته : ملأَتْمنا ابنتك البارحةَ ٣٠ بالدّم! قال: إنّها من نسوة يَخْبَأْنَ ` ذلك لأزواجهنّ .

وصمد يوسفُ مِن ُ عمرَ المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : قد قتل الله زَيداً ونَصْرَ بن سيَّار - بريد نصر بن خُرْعة .

وقال عِلَى الْأُسُوارِيِّ : عمر من الخطَّابِ معلَّقٌ بشعرة ! قلت : وما صيَّرهُ إلى ذلك ؟ قال : لمِا ضَنَع بنصر بن سيَّار - يريد نضر بن الحجَّاج بن عِلاط.

وقالوا: أحبَّ الرشيدأن ينظر إلى أبي شُعيب القَلال كيف يسل القِلال ، فأدخاوه الْقَصِرُ وَأَتُونُ مِكُلِّ مَا يُحتاج إليه من آلة العمل ، فبينا هو يعمل إذا هو بالرَّشيد

<sup>(</sup>١) البيت من شواهد الرضى في الخزانة ( ٢ : ١٤٠ ) ، وسيبويه ( ١ : ١٥٤ ، ١٨٨ ). يستشهد به على أن و ناعب ، معطوف بالحر على مصلحين لتوهم دخول الباء عليه .

<sup>(</sup>٣) ب : « رمل » مع وضع صمة على الراه . ح : « رمل » ، التيمورية : « ذلل » . . . به (٣) هو معاوية بن مروان بن الحكم ، أخو عبد الملك بن مروان . وهذا الخبر رواه
 ابن تنهية في المعارف ه ١٥ وحيون الأخبار ( ٢ : ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٤) في المعارف : « ومن له بمثل عقل الأمير » . وفي عيون الأخبار : « ومن لحماري مثل عقل الأمير » . وفي حواشي ه عن نسخة : « ومن لحماري بعقل نشل عقل الأمير » . انظر اللبري ( ۲ : ۱۸۳ ) . (۵) انظر المقد ( ۲ : ۱۵۸ )

قائم فوق رأسه ، فلما رآم نهمن قائماً ، فقال له الرشيد : دُونَك ما دُعيت له ؟ فإنّى لم آتِك لتقوم إلى ، وإنما أتيتك لتعمَل بين يدى . قال : وأنا لم آتِك ليَسُوء أدبى ، وإنما أتيتك لأزداد بك في كثرة صوابى . قال له الرّشيد : إنما تعرّضت لى حين كسدت صنعتك (۱) . فقال أبو شُعيب : يا سيّد الناس ، وما كساد على في جَلالٍ وجهك ؟ فضحك الرّشيد حتى غطّى وجهه ثم قال : والله ما وأيت أنطَق منه أوّلاً ، ولا أعيا منه آخِراً ، ينبغى لهذا أن يكون أعقل الناس ، أو أحن الناس ،

عبد الله بن شدّاد<sup>(۲)</sup> قال : أرى داعى الموت لا يُقلع ، وأرى مَن مضى لا يرجع ، ومَن بقى فإليه ينزع . لا تُزهدَنَّ فى معروف ، فإنَّ الدّهرَ ذو صروف من راغب<sup>(۲)</sup> قد كان مرغوباً إليه ، وطالب قد كان مطلوباً ما لديه . والزّمانُ ذو ألوان ، ومَن يصحب الزّمانَ يرى الهوان.

الفَرْج بن فَصَالةً (٤) ، عن يحيى بن سعيد (٥) ، عن محمد بن على (٦) ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا فعلَتُ أمّى خفس عَشَرَةً خَصْلةً

<sup>(</sup>١) ما هدا ل : « سوقك » .

 <sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته فی ۱۱۳ حیث سلفت المطبة له .

<sup>()</sup> فرج بن فضالة بن النيان التنوشي ، روى عن يحيى بن سيكر ، ومسافر ، وهشام ابن عروة ، وروى عنه ابنه محمد ، وشعبة ، ووكيع ، والنضر بن شميل وغيرهم سكن بغداد وكان على بيت المال بها . ولمولده سنة ٨٨ حديث في تاريخ بغداد ٢٨٥٦ . ومات ببغداد سنة ١٧٦ . وانظر تهذيب المهذيب ( ٢١٠ : ٢١٠ ) .

<sup>(</sup>ه) هو أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الانصارى المديى ، سبع أنس ابن مالك وسعيد بن المسيب وغيرهما ، وروى عنه مالك بن أنس ، وابن جريج ، وشعبة . وهو تابعى ثمّة فتيه ، ولى القضاء بالأنبار وبنداد في عهد المنصور . وتوفى سنة ١٤٤ ـ تاريخ بنداد

٢٥ وتهذيب التهذيب .
 (٦) هو عمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب الهاشي ، أبو جماه الباقو . ومو من التابعين فقهاء أهل المدينة . ولد سنة ٥٠ وتوفي سنة ١٢٨ . تهذيب التهذيب .

حل بها البلاء: إذا أكلوا الأموال دُولاً ، واتَّخذُوا الأمانة مَغْنَهَا ، والزّكاة مَغْرَمًا ، وأطاع الرجل زوجته وعق أمّه ، و برّ صديقة وجفا أخاه ، وارتفعت الأصوات في المساجد ، وأكرم الرّ جُل مخافة شرّه ، وكان زعيم القوم أرذلهم ، وإذا لُبِسَ الحريرُ وشُرِبت الحور ، واتّخذت القيانُ والمعازف ، ولعن آخرُ هذه الأمّة أولها ، فليترقّبُوا بعد ذلك ثلاث خصال : ريحاً حرّاه ، ومسخا ، وحسفا . وحسفا . المينم قال أخبرنا السكلي قال : كانت قريش تعد أهل الجزالة في الرأى العباس بن عبد المطّلب ، وأيا سفيان ، و نبها (١) ، وأميّة بن خَلف .

قال : وقال ابن عبّاس : لم يكن في المرب أمرد ولا أشيب أشدّ عقلاً من السائب بن الأقرع (٢٠) .

قال: وحدَّ ثنى الشَّعِيُّ أَنَّ السابَب شهد فتح مِهْرِ جان قَدَّقَ (٣) ، ودخل منرل الهُرمُزان وفي داره ألف بيت، فطاف فيه ، فإذا ظبي من جِص في بيت منها ماذ يده ، فقال: أقسم بالله إن هذا الظَّي يُشِيرُ إلى شيء (٤)! انظروا . فنظروا فاستخرجُوا سَفَط كَنْزِ الهُرمُزان فإذا فيه ياقوتُ وزيرجد ، فكتب فيه السائب إلى عَر ، وأخذ منه فَصَّا أخضَرَ ، وكتب إلى عمر : إنْ رأى أميرُ المؤمنين أن يَهَبَه لى فليفعَلْ ، فلما عرض عمر السَّفَط على الهُرمُزان قال : فأين الفص الصغير؟ ١٠ يَهَبَه لى ، قال : إنَّ صاحبتُ بالجوهر لَعالَم .

قال : أخبر نا تجالد (م) عن الشَّمبي قال : قال السائب لجَمِيل بن بَصْبَهُرَّى (٢)

70

<sup>(</sup>۱) ما عدا ل ، ه : « وبنيهما » تحريف . وفي حواشي ه : « تبيّه بي الحجاج كان من المطبعين في غزاة بدر » . وانظر السيرة ١٥ - ١١ - والاشتقاق ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) السائب بن الأقرع بن موف بن جابر ، الصحابي جليل ، استعمله عمر على المدائن : ترجم في الإصابة - ٢٠٥ .

 <sup>(</sup>٣) مهرجان قدى ، بكسر الميم و بفتح القاف وضمها أيضا ، قال يا قوت : كورة حسنة واسعة قرب الصيمرة ، من نواحى الجبال ، من يمين القاصد من حلوان العراق إلى همذان .

<sup>(</sup>٤) ما عدا ل : و إنه يشير إلى شيء ي . و في ه : و ليشير ي . و انظر نص الحبر في الإصابة

<sup>(</sup>ه) نجالد بن سعيد ، مضت ترجته ني ( ٢٤٢ ) .

<sup>(</sup>٦) كذا ورد مضبوطا في ه ، وكذا في ل لكن بكسر الراه . وفيما عداها : ويصبيرى و ،

أخبرنى عن مكان من القُرَيّة (١) لا يَخْرب حتى استقطع (١) ذلك المكان: قال ت ما بين الماء إلى دار الإمارة . قال : فاختط لنقيف فى ذلك الموضع . قال الميثم : بيتُ عندهم ليلةً ، فإذا ليلهم مثلُ النّهار (١٦) .

أبو الحسن قال: قال عبد الرحن بن خالد بن الوليد بن المنبرة ، لما وية : أما والله لو كُنّا على السّواء بمكّة لملت ! قال مماوية : إذا كنت أكون مماوية بن أبى سقيان منزلى الأبطح ('') ينشق عنى سيله، وكنت أنت عبد الرخن ابن خالد منرلك أجياد ('')، أعلاه مدررة ، وأسفله عَذرة . قال بمهيل بن عمرو : « أشبه امرو بمض بَرّ م م في المسار منالاً ('')

وقال نُحْوز بن علقمة :

ا لقد وارى المقابرُ من شَرِيكِ كَثِيرَ تَعَلَّمٍ وَقَلِلَ عَالِ (٧) من شَرِيكِ حَيْرَ عَلَيْ وَقَلِلَ عَالِ (٧) صوراً في المجالس غير عَيْ حَدِيراً حين ينطق بالمتوابِ

وقال ابن الرقاع (٨):

44

•

- (١) القرية ، ببيئة تصنير القرية ؛ قال ياقوت ؛ محلتان ببنداد ، إحداهما في خريم دار الملافة ، وهي كبيرة فيها محال وسوق كبير ، والقرية أيضا محلة كبيرة جدا كالمدينة من المحال ، و التعلم ، .
  - (٣) عنى أنهم يصلون الليل بالنهار في العمل والتجارة وغير ذلك .
  - (٤) الأبطع والبظحاه : رمل منبسط يضاف إلى مكة حينا وإلى من آخر .
     (٥) أجياد : موضع مكة يل الصفا ، وكانت منزلا لبن محروم .
    - (۱) انظر (۳ : ۲۹۹ ) .
- (٧) العاب : العيب . وشريك عذا هو شريك بن عبد الله النخمى الكون القاشى...
   وتى القضاء بواسط سنة ١٥٥ ثم بالكوفة ومات بها سنة ١٨٨ . تذكرة الحفاظ ( ٢١٤: ٢١٤ ):
   وتهذيب النهذيب .
- (٨) هو عدى بن زيد بن مالك بن عدى بن الرقاع العامل . كان شاعرا مقدما عند بقى المية مداحا لهم ، خاصا بالوليد بن عبد الملك . وكان منزله بدمشق ، وهو من حاضرة الشعراد على من باديتهم . وقد تعرض لحرير وناقضه في مجلس الوليد ، ثم ثم تم بيهما ،هاجاة إلا أن حيريرا قد هجاه تعريفها في قوله :

ه سي المدملة من ذات المواهيس ه

ويموت آخر ٌ وهو في الأحياء

أَمْ تداخلت الحُتُوفُ عليهم أبوابَهُمْ فكشَّفْن كلَّ غِطاه عاذا الذي في حصيه متحرّز منهم كآخر مُضحِرٍ بفَضاء والمرة يورث تحدد أبناءه والقوم أشباه وبيت حلومهم بَونُ كَذَالَتُهُ تَفَاضُلُ الْأَشْيَاء

وقال بعضهم :

بيضاء ناصعه البياض كأنها هر توسط جُنَح ليل مُنْرُدِ موسومة الحسن ذات حواسد إنَّ الحِيَّانَ مَظِنَّة اللَّحُسَّدِ وترى مَا قيها تُقلِّبُ مُقسلةً حوراء ترغب عن سواد الإثمد خُوْدٌ إِذَا كُثُرُ الحِدِيثُ تَعُوَّذَتْ مِحْتِي الْحَيَاءُ وَإِنْ تَكَلَّمُ تَقْصِد وقال آخر :

السانك خبرٌ وحده من قبيلة وما عُدَّ بَعْدُ في الفتَى أنتَ فاعِلُه سِوى طَبَعِ الْأَخَارُقِ وَالْفُحْشِ وَالْحَنَّا أَبْتُ ذَاكُمُ أَخَلَاقُهُ وَشَمَائُلُهُ وقال الآخر :

كَأَنَّهُ مِينَ ذُوِي الأحلامِ من عادِ على امرى هذَّ عَرشَ الحَى مَصرعُه وقال النابغة :

أحلامُ عادٍ وأجسادُ مطهَّرةُ مِن التَمَهُّةِ والآفاتِ والْأَثُمُ (٢)

وقالت ألخنساء :

 ولم يصرح ، أأن الوليد حلت إن هو هجاه أسرجه وألجمه وحمله على ظهره . فلم يصرح بهجاله . الأغالى ( ٨ . ١٨٧ - ١٨٧ ) .

(١) القضد : التوسط . وقبل هذا البيت فيما عدا ل : « وقال الآخر » .

(٢) المبعَّة : النَّقِوق . والائم ، بضمعين : جمع أثام ، كساب وكتاب ، وهو الإثم . وقم يرد هذا الحمع في المماجم ولكنه قياسي . وقبل البيت في ديوانه ٧٠ :

هم الملوك وأيناه الملبوك لحم - فضل عل الناس في اللؤواه والنمي

خطابُ مُعْضِلةٍ فرَّاجُ مُظلَّةٍ إِنَّ جَاءً مَعْظَمَةٌ هَيًا لَمَا بَابَا('')
وعدَّد الأصمى خصال مَمَد فقال:
كانوا أديمًا ماعِزاً شَالَةُ أَخْلَصَ فِيه القَرطُ الآهِبُ('')
أو مرقي عِرْق دهم مُغْرَج أو سائلٌ في لأبة زاعِبُ('')
هُو ذمَّةٌ يوفي بها عاقدٌ أو عُقدةٌ يُحكُمُها آرِبُ('')
أو خابطُ من غير لا نِعْمَة أورَحم مَتَ بها جانبُ('')
أو خُطَةٌ بَرْ لا خفصسولة يرضَى بها الشاهدُ والغائب('')
وقال ابن نوفل يهجو(''):

وأنت كساقط بين الحشايا يصبر إلى الحبيث من التصير (^)

(۱) ل : « إن داه معضلة به . وأن حواثى ه عن نسخة : « إن داب مدضلة » .
 (۲) الأديم : الحلم. والقوظ ، شجر عظام يدبغ بورقه وأنمره . والأدب : كامة لم فذكرها المعاجم . وقى حوائى ه : « قائلى يدبغ الإهاب » . والإهاب : الحلم .

(٣) أرقأ الدم : حمّنه . والمفرج : الفتيل يكون فى القرم من غيرهم ، فيحتى عليهم أن يمقلوا عنه . والمزبة : السنة الطهيدة . يقول : هم فى الزبات سيل زاعب يزعب الوادى مله ه . ل : « راغب » وليس هشيء .

(٤) أرب العقدة : شدها وعقدها

(٥) الخابط: الذي يعطى غيره من غير معرفة بينهما . قال علقمة :

وفى كل حى قد خبطت بنمية فعق لشأس من نداك ذنوب

ماعداً ل ، ه : « حايط يتحريف . والرحم : الغرابة . مت بها : توسل . والحانب : النريب .

(٦) خطة بزلاء : تفصل بين الحق والباطل . والبزلاء : الرأى الحيد والمقل . وقي جميع النسخ : وأو خطبة و تحزيف . انظر اللسان ( بزل ) .

(٧) ل ب يه أبو نوفل يه . وهو يحيى بن نوفل ، كان شاعراً من شعراء الدولة الأموية مماصراً للحكم بن عبدل الأسدى ، وله معه خبر في الأغاف ( ٢ : ١٤٤ ) . والشعر التالى في الحيوان ( ٤ : ٢/٣٢٠ : ٧/٣٩٠ : ٢٠ ) من قصيدة يهجو بها خالد بن عبد آلاه القسرى .

٢٥) جمله عن يلازم الفراش ويقعد عما تقتضيه الشجاعة والرجولية . وجاء في حديث
 على : و من يعذرنى من هؤلاء الضياطرة ، يتخلف أحدهم يتقلب على حشاياه » . وقال عمرو
 ابن العاص : و ليس أعو الحرب من يضع خور الحشايا عن مينه وشاله » .

ومئــــلُ نعامةٍ تَدْعَى بعيراً و إنْ قيلَ احِلِي قالتْ فإنَّى مِنَ الطَّيرِ المُربَّةِ بالوُ كورِ (٢٠ وكنت لدى المغيرة عَير سَوه لأعلاج ثمانيــــة وشيخ كبير السَّنُّ ذي بصر ضَر يو<sup>(1)</sup> تقول لما أصابك : أطعموني وقال عبد يغوث (٢٠) ؛

فَمَا لَـكُمَا فَى اللَّوْمَ خَيْرٌ وَلَا لَيَّا قليل ، وما لوى أخى من شماليا(٧)

شراباً ثم أبلت على الشرير(٥)

تَمَاظُيهِا إذا ما قيلَ طِيرِي (١)

يبول من الخـــافة للزنيرِ (٢)

ألا لا تَلوِمانِي كُنِّي اللَّوْمَ مَا بِيَا ألم تَعلما أنَّ الهَلاَمَةَ نفعُها

<sup>(</sup>١) تماظمها : اهمازها النظمة والفوق على الطيور ، ورويت هذه الكلمة بهذا اللفظ أيضاً في أصل عيون الأخبار ( ٢ : ٨٦ ) ومحاضرات الراغب ( ٢٩٨:٢ ) . وعند الدميرى: ﴿ ١٠ « تعاصيناً » . وفي اللسان ( نعم ) : « تعاظمه » أي هي تعاظم البعير .

<sup>(</sup>٧) أرب الطائر بوكره إرباباً ؛ لزمه ولم يفادته .

<sup>(</sup>٣) المنيرة هذا ، هو المنيرة بن سميد ، صاحب فرقة النيرية . وهو متنبى خرج في أمارة خالد بن حبد أنه القسرى ، وكان يقول بإلاهية على وتكفير أبي بكر وهمر وسائر الصحابة إلا من ثبت مع على وظفر به عالد بن عبد الله آخر الأمر ، فأحرقه وأحرق أصحابه سنة ١٥ ١١٩ . والعير : الحار الوحشي . جعله عند علاقاته المغيرة كالعير ، إذًا سمع زئير الأسد جله الذعر والفرّع أن جاجم هو الأسد ، نما طار من صوابه وضاع من رشده . وذا مبروف من طباع الدير . ما هذا ل : " تبول ۽ بالتاء .

<sup>(</sup>٤) يشير إلى المنبرة وكبار أتباعه . والعلج : الرجل من كفار العجم . ونقد المرزباني هذا البيت في الموشح ٢٠٥ حيث ظاهره يوهم التناقض ؛ فإن ذا البصر لا يكون ضريراً . ٢٠ وأقول : إنه أراد بالبصر البين ثم وصف ذلك البصر بأنه ضرير .

<sup>(</sup>o) كان خالد قد اضطرب عند ميان المفيرة بن سميد وقال : « أطمعوني ماه » لشدة هُمُولُه . انظر الحيوان ( ۲ : ۲/۲۹۷ : ۳۹۰ ) والبيان ( ۱ : ۱۲۲ ) ·

<sup>(</sup>٦) هو عبد يفوث بن وقاص الحارثي . شاعر جاهلي فارس ، كان قائد قومه بني الحارث أبن كتب يوم الكلاب الثانى . وفي ذلك اليوم أسر ، ثم قتل بعد ذلك اليوم . ويروون أنه 🔻 ٢٥ قال قصيدته هذه حين جهز للقتل . انظر النقائض ١٤٩ – ١٥٦ والأغان ( ١٥ : ١٩ – ٧٥ ) وكامل ابن الأثير والمقد ق ( يوم الكلاب الثاني) والمفضليات ( ١ : ١٥٣ – ١٥٦ ) وأمال القال ( ۲ : ۱۲۲ ) ،

<sup>(</sup>٧) الشهال ، بالكسر : وأحد الشهائل ، وهي الأخارق والطباع .

فيارا كَبَّا إِمَّا عَرَضْتَ فَبِلَّقَن ندامايَ مِن تَجُرَانَ أَن لا تَلاَقيا<sup>(1)</sup> أَبَا كرب والأَجْهَيَن كليهما وقيبًا بأعلى حَضْرَمَوْتَ اليمانيا<sup>(1)</sup> عَجْرى الله قومى بالكُلاب ملامة صريحَهُمُ والآخرينَ المواليا<sup>(1)</sup> عَ أَقُول وقد شَدُّوا لسانى بنِسْمةٍ أَمَعْشَرَ تَيْمٍ أُطلِقُوا مِن لسانيا<sup>(1)</sup> وتَضْحَكُ مِنِّى شَيْحَةٌ عَشْمِيَةً كَأَنْ لَمْ تَرَى قبل أسيرًا يمانيا<sup>(0)</sup>

قال أبو عثمان : وليس في الأرض أعجبُ من طرفة بن العبد وعبد يغوث، وذلك أنّا إذا قيسنا جودة أشعارها في وقت إحاطة الموت بهما لم تكن دون سأتر أشعارها في حال الأمن والرفاهية (٢٠).

أبع عبيدة (٧٠ قال : حدثني أبو عبد الله الفرارى ، عن مالك ن دينار (١٠ قال : ما رأيت أحداً أبيّنَ من الحجّاج ، إنْ كان لَيْرِق المِنبر فيذكُنُ إحسانه إلى

<sup>(</sup>١) عرضت : أتيت العروض ، يفتح العين ، وهي مكة بوالمدينة وما حولهما .

<sup>(</sup>٢) أبوكرب . هو بشر بن علقمة بن الحارث , والأيهمان ، هما الأبود بن علقمة ابن الحارث ، والعاقب ، وهو عبد المسيح بن الأبيض , انظر ابن الأثير , وقيس ، هو ابن معديكرب ، وهو والد الأشعث بن قيس .

 <sup>(</sup>٣) الكلاب ، بالضم : يوم الكيلاب الثانى كلاب أهل اليمن وتميم ، وفيه أسر ،بد ينوث.
 صريحهم : خالصهم ومحضهم في النسب . والموالى : الحاماء هاهنا .

<sup>(1)</sup> النسمة ، يكسر النون : القطعة من النسع ، وهو سير يضفر من جلد ، وعا يروى أنهم بعد أسروه شدواً لسانه بنسعة ليمتعوه الكلام . وقبل أراد أنهم : أيا به ما منع لسانه أن منطق مدحهم .

<sup>(</sup>ه) عبشمية : نسبة إلى عبد شمس . والذي أسر عبد ينوث فتى من بنى عميز بن عبد شميس وكان أهوج ، فانطلق به إلى أهله فقالت أمه لعبد يفوث ، ورأته عظيماً جميلا : من أنت ؟ قال : أنا سيد القوم فضمحكت وقالت : قبحك الله من سيد قوم حين أسر للحذا الأهوج ! فعر ذلك : قول عبد يفوث : « وتضحك منى » . ما عدا ل ، ه : « لم ترأ » وهي روادة نصول عليها ، جعل الهمرة بدلا من الياه ، وفي الكلام التفات .

<sup>(</sup>٦) مثل هذا الكلام في الحيوان ( ٧ : ٧٥٧ ) ، وزاد هناك : هدبة المذرى ,

<sup>(</sup>٧) ل : « أبو عبيد » .

<sup>(</sup>۸) ترجم ق ( ۱ : ۱۲۰ ) .

قال : وكانت العرب تخطُب على رواحلها . وكذلك روى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن قُسَ بن ساعِدة (١) .

قال: وأخبرنى عبدُ الرحن بن مهدى (٢٠) ، عن مالك بن أنس قال ؛ الوقوف على ظهر الدّوابُّ بعرفة سنّة ، والقيام على الأقدام رُخْصة .

وجا. في الأثر : لا تجعلوا ظُهورَ دوابِّكُم مجالس .

ووقف الهيثم بن مُطهر القافاء ، على ظهر دابّته على باب الخيزُران " ، ينتظر بعص من يخرج من عندها ، فلما طال وقوفه بعث إليه عُمَر الكَلُواذَى فقال له : انزل عن ظهر دابّتك . فلم يَرُدَّ عليه شيئًا ، فيكر الرّسولُ إليه ، فقال : إنى رجل " . و أعرج ، و إن خرج صاحبي من عند الخيزُران في مَوكِبه خِفتُ أَلاَ أُدركه ، فبعث إليه قال : هو حبس ( في في سبيل الله فبعث إليه قال : هو حبس ( في في سبيل الله أن أنزلتا أنزلتاك . فبعث إليه قال : هو حبس ( في في سبيل الله عنه أن أقصمته ( في شهر ؟ الله أن الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله

 <sup>(</sup>١) إذ يقول صلى الله عليه وسلم م كأنى انظر إنيه بسوق عكاظ على حمل له أورق وهو يتكلم بكثيم عليه حلاوة ، ما أجدنى أحفظه به الأغان ( ١٤ : ٠٠ ) والخزانة ( ١ : ١٠ ) . وانظر ما سبق ني ( ١ : ٢٥ س ١٠ - ١٠) .

<sup>(</sup>۲) هو آبو سعيد عبد الرحن بن مهدى بن حسان العتبرى البصرى ، الحافظ . شهد له كثير حت الائمة أنه كان أهلم الناس بالحديث ، مع ورع كاني فيه وزهد . توفى سنة ۱۹۸ وهو ابن ثلاث ومتين سنة . تذكرة الحفاظ ( ۱ : ۳۰۱) وتهذيب التهذيب ، وصفة انصفوة

<sup>ُ (</sup>٣) الحيرَّرانُ هي أم موسى الحادي وهارون الرشيد ، وهي أم ولديقال لحا الحيرَّرانُ ابنة مطاء . وكانت ذات نفوذ كبير عند رُوجها المهدي ووالميها موسى وهارون ، وهي التي ديرت المؤامرة لاغتيال موسى ١٧٠ . وتوقيت سنة ١٧٤ في خلافة الرشيد . تاريخ الطري .

<sup>(</sup>٤) ما عدا ل : « حبيس » , وعند الجهشياري ٢٢١ : « حبس » كه هنا .

<sup>(</sup>ه) أقضمته : علفته القضيم ، وهو الشمير . و « إن » قبله قافية

<sup>(</sup>٦) في هيون الأخبار ( ٢، ١٦٠ ) : ﴿ هَذَا شَيْطَانَ ﴾ اتركوه ﴿ .

وقال أبو علقمة النحوى: يا آسى (١) ، إنى رجعت إلى المنزل وأنا سنيق لقيس (١) فأتيت بشنشنة من لويّة ولكيك (١) ، وقطع أثونَ (١) قد غَدَرْنَ هناك من سَمْن (١) ، ورُقَاق " شِرشِصان (١) وستيط عُطْمُط (٧) ، ثم ثناولت عليها كأساً . قال له الطبيب : خُذْ خَرْفَقاً وَسَفْلَقاً وجَرْفَقاً (٨) . قال : ويلك أي الشيء هذا ؟ قال : وأى شيء ما قلت ؟

قال الزَّبرِقان : أحبُّ صبيانِنا إلىَّ العريض الورك السَّبط الغُرَّة ، الطويل النُولة ، الأبله المَقُول (1) . وأبغضُ صبياننا إلىَّ : الأقيمِس (1) الذَّكَر ، الذي كأنما ينظر من جُحْر ، وإذَا سأله القوم عن أبيه هَرَّ في وجوههم .

قال الهيثم : قال الأشمث : إذا كان الفلام سائل الفُرَّة ، طويل الفُرْلَةِ ملتاث الإزْرَةِ (١١) كَانَ به نُوثَةَ (١٣) فما يُشَكَ في شُؤدُهِم ،

(۱) الآسى : الطبيب . والحبر برواية أخرى في هيون الأخبار ( ۲ : ۱۹۳ ) والعقد ( ۲ : ۱۹۹ ) ، وإرشاد الأريب ( ۲ : ۲۰۹ ) .

(٢) السنق : الشبعان كالمتخم . واللقس : ذو الغثيان .

(٣) الشنشنة : القطعة . والنوية : ما يخبأ للضيف أو يدخره الرجل لنفسه . واللكيك :
 الصلب المكتنز من اللحم .
 (٤) الأقرن : الكهش الكبير القونين

(ه) غدر من باب سمع وضرب: شُرب . ح: « قد عدرنا ، التيمورية : « غدون » وليس لهما وجه من الصواب .

(١) ما هدا ل ، ؛ ه سرشصان ، ، ولم أمتد إلى تحقيقها . وفي ه : ه وشرشصان ، .

(٧) العطعط : الجدى .

٢٠ (٨) كذا وردت هذه الألفاظ في الأصول ، وليس أحدها صحيحاً وبدل الأول في آلمقد: « خريقا » وهو نبت كالم يفثى على آكله . وبدل الكلمة الثانية في المقد : « سلفقا » . وفي إرشاد الأريب « سلقفا » وفي العيون « شلفقا » وكلها لا وجه له . وبدل الكلمة الثالثة في المقد وعيون الأخبار « شبرقا » » وهو نبت من جنس الشوك إذا كان وطباً فهو شبرق » فإذا يبس قهو الضريع .

(٩) انظر اللسان ( بله ٢٦٩ ) . ونيه : « يمنى أنه نشدة حيائه كالأبله ، وهو عقول » .
 (١٠) كذا نى النسخ. وى اللسان ( نصم ) : « الأنيسم » ، وهو البادى القلفة من الكوة .

(11) الملتاث : المختلط والإزرة بالكسر : هيئة الالتزار .

(١٢) الولة ، بالغم والفتح : الجدق .

قال أبو المِخَشُ (١٦): ﴿كَانَ الْحَشُ أَشْدَقَ خُرِطُمَاتِيًا ، سَاتِلا لَمَابِه ، كَانَمَا يَنظُو مِن قَلْتَين ، كَانَ تَرْ قُوْتَه بُوانٌ أو خالِفَهُ ، وكَانَ كاهلَه كِرْ كِر هُ جل . فقا الله عيني إنْ كنتُ رأيتُ قبلَه ولا بمدّه مثله » .

قال : وكان زيادٌ حَوَّل المنبرُ وبيوتَ المـال والدّواوين إلى الأزد ، . وصلّى بهم ، وخطب في مسجد الحُدّان ، فقال عمرو بن العرندس :

فأصبح في الجُدّانِ يخطُبُ آمنا وللأزد عز لا يزالُ تلادُ وقال الأعرب (٢٠) :

وكنًا نَستَطِبٌ إذا مَرضَّنا فصار سَقامُنا بيد الطّبيبِ فكيف نُجيز غُمِّنَا بشيء ونحن نَفَصُ بالماء الشّريبِ وقال أيضًا(٢):

والقائلين فلا يُعابُ خطيبهُم يومَ التقامَةِ بالكلام الفاصلِ وقال ابن مُفَرِّغ:

ومتى تقم يوم اجتماع عشيرة خُطباؤُنا بين العشيرة تَفْصِلِ وقال أيضاً:

نميارُب خَصم قد كُنِيتُ دِفَاعَهُ وقوتَمْتُ منه دَوْأُهُ فتنكَبَا<sup>(۱)</sup> وقال آخر :

وحامِلِ صَبِّ ضِننِ لم يضوني بعيدٍ قلبُه خُلوِ السَّانِ (٠)

<sup>(</sup>۱) سبق الخبر في ( ۱ : ۱۲۱ ) .

 <sup>(</sup>۲) هاتان الكلمتان والبيتان بمدها من ل فقط .

<sup>(</sup>٣) ما عدا أن : و وقال الأمرج ، .

<sup>(</sup>٤) الدره : الميل . وتنكب : مال .

<sup>(</sup>ه) الفني : الحد , وأنظر ما في و بعيد قليه و من حال وقوق ١٠٠٠

ولو آن أشاء تَمَتُ من بِشَغْدٍ من لسانٍ تَيْعَانِ (''

عهدتُ بها هِنُدًا وهندُ غَرِرةٌ عن الفُحْسِ بلها المِسَاء نؤومُ رَدَاح الضّعى ميّالةُ بَخُتَرِيَّةٌ لللها منطقُ يُصِبِي الجليمَ رَخْيمُ رَدَاع وقال :

وخَمْمِ يَوَكَبُ المَوصاء طاطي عن المُثْلَى قُمَّاراه الْقِراعُ (٢) ومَلْمُوم ومُكَارِه الْقِراعُ (٢) وملوم جوانبُهُ اللهُ شُعَاعُ (١) وقال مُحَلِّم بن فِراسِ ، يرثى منْصوراً وتَمَّامًا ابنى السُجَاح :

كم فيهم لو تعلَّين عياتهم من فارس يوم رَوْع الحي مِقدام (٥) ومن فَتى يملاً الشَّيزَى مَكلًة شعم الشَّديف ندى الحد مِطْعام (١) ومن خطيب غداة الحفل مُر تَجِل ثَبْت المَقام أريب غير مفحام وقال خالد للقعقاع (٧): أنافرك على (٨) أيننا أطمن بالرِّماح ، وأطم للسِّحاح (١)

(١) التيحان ، بفتح الياء المشدودة وكسرها : الذي يتمرض لكل أمر .

(٢) الرداح ، هنا : التي لا تنبعث . والبخترية : ذات التبختر . والمنطق : الحديث .

۱۵ (۳) النصر لربيمة بن مقروم الغيبي من قصيدة في المفضليات ( ۱ : ١٨٤ - ١٨٧ ) . و أنشد مذا البيت في اللسان ( طبط ) شاهدا على أن و الطاط » بمني المتكبر . و المثل: خير الأمور . ما عدا ل ، ه : و على المثل » . والقراع ، هي في المفاضليات و القذاع » أي المقاذمة والمسابة .

(؛) عنى بالملموم جوانبها الكتيبة . والرداح : النقيلة الجرارة . تزجى : تساق وتدفع . لها شعاع من كثرة بياض الحديد وصفائه .

(a) أي لو تمتمنا بحياتهم . وفي اللسان ( متم ) : « ومتمه : ملاه إياء » . ما عدا ل ،
 ه : « تمتمنا حياتهم » . وفيما عدا ل أيضاً : « يوم روح الحي » ، تحريف .

(٦) الشيرى: الحقنة تعمل من خشب الشيرى، وهو الذي يقال له به الآبنوس ».
 والسديف: السنام. ه: «بني اللحم» و والى يكسر النون و فتحها: الشحم. ل. وندي الحمد»
 (٧) ها خالد بن مالك الهشلى ، والقمقاع بن معبد بن زرارة. انظر الاشتقاق ١٤٥

ه ۲ جوتنجن و ۲۳۷ بتحقیقنا

(A) ل : ه من ه .<sup>©</sup>
 (A) السحاح ، بكسر السين وضعها : حمع ساح ، يقال جزور ساحة وساح ، أمه انتهت سمناً . ل : و الشحاخ ه ، ما عدا ل : و العجاج ه صرابها ما أثبت من ه .

وأَنزَلُ بالبَرَاحِ. قال: لا ، بل عن أينا أفضلُ أباً وجَدًا وعَنَا ، وقديماً وحديثاً قال خالد: أعطيتُ يومًا مَن سأل ، وأطعمتُ حولاً مَن أكل ، وطعنك فارسًا طعنةً شككت فذيه بجنب الغرس. قال القعقاع وأخرج تعلين فقال: ذَيَبع عليهما أبى أر بعين مرباعا(١) لم تشكل فيهن تميميّة ولداً

كان مالك بن الأخطل التغلبي — وبه كان يكنى — أنى العراق وسمع • شمر جرير والفرزدق ، فلما قديم على أبيه سأله عن شِعرها ، فقال : وجدت جريراً يغرف من بحر ، فقال الأخطل : الذى تغرف من بحر أشعرُهما .

وقال بعضهم :

وما خيرُ مَن لا ينفع الأهلَ عَيشَه وإن ماتَ لم نَجزع عليه أقاربه ١٠ كَامُ على الأقصَى كليلُ لسانه وفي بَشَر الأدنى حدادٌ مخالبهُ (٢) وفال المُتَانَى :

إذا مَشَى لَكُلُّ قِرِنِ مُقْرِنِ ثُمْ مَشَى القِرِنَ لَهُ كَالْأَرْعَنِ ﴿ وَمُ مَشَى القِرِنَ لَهُ كَالْأَرْعَنِ ﴿ وَهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(١) المرباع : ما كان يأعله الرئيس ، وهو ربع النبيعة ، وقد وبعهم ،

(٧) الكهام أصله في السيف الذي لا يقطع . والبشر : جمع بشرة ، وهي ظاهر الحلد .

(+) يقرى : يقطع . والحوشن : الحديد الذي يلبس من السلاح .

(٤) المقرطن : لم آجده في المعاجم . ولعله أواد به الفعل المشدّود عليه الغرطان -- ويقال له أيضاً القرطاط -- وهو كالبرذمة للوات الحائم . من أنه هو وقرقه فعلان يزيف أسدهما إلى ٢٠ الآعر . يقال زاف البعير يزيف : تبعض في مشيته .

(ه) أم الفراخ ، مئى بها الرأن المبشعل مل الدماغ . والدماغ : حشو الرآس . وقى الملك : و ورخ الرآس : و الدماغ ، مل التشهيد ، كما تميل له المصفوو . قال :

ونمن كشفنا من معاوية الله ﴿ هِي الأَمْ تُنْثِي كُلُ فَرِحْ مَنْفَقَ ا

(٢) المامة: الرأس . قال الأصممي : العرب تقول: السطش في الرأس . وقال طبيه - ٣٠ (٢)

## \* كَمْ لَآبِي مَحْدِ مِن مَوطَن (٢١) \*

وقال العُمَاني :

ومِقُولَ يِنْمُ لِزَازُ الغَصَمِ (٢) أَلَدَّ يَشْتَقُ لَأَهُلَ الْمِسْلُمِ (٢) بباطل يدحَض حقَّ الخصم حة, يصيروا كسَحابُ البُكم (١) وقال أبو عبيد في حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه حين رأى فلانا (٥٠ يخطب فقال : « هذا الخطيب الشَّحْشَح » . قال : هو الماهر الماضي .

وقال الطِرِمَّاح :

بوثَّابَةَ تَنْضُو الرَّواسِمُ شَخْشَح (٢٦ كأنَّ المطايا ليلة الخِمس عُلِّقَتْ وقال ذو الرمة :

وحَثَّ القطينَ الشَّحشحانُ المكلَّفُ (٧٧ ١٠ لدُنْ غُدُو فَيْ حتى إذا امتدّت الضُّحى

 يقال إن الرجل إذا قتل فلم يدرك بثاره خرجت هامة من قبره فلا تزال تصبيح ؛ استونى ! اسقونى ! حتى يقتل قاتله .

(١) أي موطن صالح مثنهور . والموطن : المشهد من مشاهد الحرب ، قال الله :

( لقد نَصْرِكم الله في مواطن كثيرة ) . وقال طرنة : على موطن يخشى الفتى عنده الردى متى متى تشرك فيه القرائص تبعد (٢) المقول : اللسان ، والرجل الكثير الكلام البليغ . ويقال هو لزاز الخصم وملزه ، أى يلزمه ويوكل به ويقدر عليه .

(٣) الأله : الحمم الجدل . واشتقاق الكلام : الأخذ فيه يميناً وشهالا .

(٤) الحصم يقال الواحد والجمع . والبكم ، أواد به النيوم الى لا صوت لها فهي لا تسمح بماء : ه ؛ ه كشجاب البكم ، وفي حواشيها : « الشجاب الحزونون ، . كما أشارت إلى رواية : « كسحاب الأكم » . (ه) ني المان ( ٢ : ٣٢٧ ) : ٥ رأى رجلا يخطب ۽ .

(٦) الحسن : أن ترد الإبل يوما ثم لا ترد ثلاثة أيام ثم ترد اليوم الحاس . ملقت بها ، أى هلقها وأولمت بها . وعنى بالوثابة القطاة السريمة . تنضو : تسبق . والرواسم : جمع واسم وراسمة ، وهي الإبل تسير الرسيم ، وهو ضوب من سيرها . والشحشيع: الحاد الماضي ، يكونُ

الذكر والأنثى . والبيت فى ديوان الطرماج ١٣٦ والسان (شحع) وأساس البلاغة (علق) (٧) تقرآ: \* غدوة › أو هذا التمبير بالأوجه الثلاثة: الرفع بتقدير : كانت غدوة ؛ والنصب. بتقدير : كان الوقت غدرة ؛ وألحر بتقدير الإضافة . والضحى مؤنثة وقه تذكر . والقطين : المقيمون . والمكاف : اللهج بالأس . والبيت في ديوان ذي الرمة ٢٧٤ والحسان ( شحع ) .

يمنى الحادى .

قال : وكان أسدُ بن كر ْزِ (١) يقال له «خطيب الشَّيطان» فلما استعمل خالدُ ابنُه (٢٠ على العراق قيل له « خطيب الله » ، فجَرَتْ إلى اليوم .

وقال أبو المُثلِّم الهُذَكَ (٢):

أَصَخْرَ بِن عبد الله إنْ كنت شاعراً فإنَّك لا تُهدِي القريضَ لَمُفحَّم (١) وقال بلماء بن قيس(٥):

أَيْنِتُ لِنفْسَى الخَسْفَ لَمَا رَضُوا بِهِ ﴿ وَوَلَّيْتُهُم سَمْعَى وَمَا كُنْتُ مُفْحَمًّا وقال عبد الله بن مصعب : وقف معاوية على امرأة من كنانة ، فقال لها هل من قِرَّى ؟ قالت : نعم . قال : وما قِرَ الهُ ؟ قالت : عندى خبرُ خيرُ ، ولبن نطير (٢٦) ، وماء نمير .

وقال أحمحة :

## ما لم يكن عي يَشينُه (٧) والصَّمت خيرٌ للفتي

(۱) هو أسد بن كرز بن عامر البجلي ثم القسرى ، وهو جد خاله بن عبد الله بن يزيد ابن أَسَدُ القَسْرِي . كَانَ يَدْعَى فِي الجَاهِلِيَّةُ ﴿ رَبِّ بَعِيلَةً ﴿ وَكَانَ مِنْ حَرِّمُ الْخَسْرُ فِي الجَاهِلِيَّة تنزها عنها ، وكان شاعراً فاتكا منواراً . وأدرك الإسسلام وأسلم ، وأهدى إلى الرسول ١٥ صلى الله عليه وسلم قوما . الإصابة ١٠٣ والأغان (١٩: ٣٠ – ٥٥) .

(۲) كلمة «خالد» من ل، ه فقط. وقد أراد بكلمة « ابنه » ابن حفيده .

(٣) أبو المثلم الهذل : ذكره صاحب المؤتلف ١٧٢ والأغاني (٢٠: ٢٠ – ٢١) . ما عدا لَ ، ه : وأبو أسلم» تحريف . وقصيدته في شوح السكوى الهذليين ٢ و نسخة الشنقيطي ٩ ٩ .

(٤) انظر (٣٢٦ : ٣٢٦) ، وصخر هذا هو الملقب بصخر الذي ، خملاعته وشدة بأسه ٢٠ وكثرة شره . وكان بيته وبين أب المثلم مناقضات ذكرت في أشمار الهذليين . وكان صخر يختبي بأس أبي المثلم ، فلما صرع صخر في غزاة له رثاه أبو المثلم بأبيات أولها : لكان للدهر صخر مال قنيان لو كان للدهر مال كان يتلده

الأغانى ( ۲۰ : ۲۰ ) والمؤتلف ۱۸۲ . لمفحم ، يقول : لست مفحها . (ه) كان بلماء بن قيس رأس بني كنانة في أكثر حروجم ومفازيهم . وهو شاعر ۲۰ عيسن ، وقد قال في كل فن أشمارا جياداً . المؤتلف ١٠٦ . ومات قبل يوم الحريرة ، وهو اليوم الخامس من أيام الفجار الآخر . انظر العقد .

(v) ما عدا ل : و والعسب أكرم بالفي a . (٦) الفطير: اللبن ساعة يحلب. والقول ذو خطل إذا ما لم يكن لب ي مينه

47

\* وقال أبو ثمامة الضبيّ :

ومنا حصين كان في كل خطبة يقول ألا مِن ناطق متكلم (١) وقال عُبيدُ بن أميَّة الصحى والمارث بن بَيْبَة المُجاشعي الله عند

النُّمان ، فقال :

تُرى بيوتُ وتُرى رِماحُ ونَمَ منتم مُنِعالَ الله الرَّياحُ (۱) ومنطق لبس له نجاحُ على التَّالِحُ (۱) هو الرَّياحُ (۱) هو الدَّرَعا البست لها ألواحُ (۱۰) ه

وقال قيس بن الخطيم :

.، و بعض القول ليس له حصاةً كمَخْضِ الماء ليس له إناه<sup>(۱)</sup> . وهذا شبيه بقوله<sup>(۷)</sup> :

كُسالَى إذا لاقيتَهم غيرَ منطق أيلهَّى به المتبول وهو عَنَاه وقال أبو ثُمامة:

أخاصُمُهـــــم مَرَّةً فائمًا وأجثو إذا ما جَتَوْا للرَّ كَب (^) إذا منطق قاله صــــاحبي تمقّبت آخرَ ذا مُعتقّب

(۱) هو الحصين بن ضر از الضبى ، والد زيد الفوارس . حواشى الحياسة بشرح المرزوق ۱۵۰ بتحقيقنا .

(٧) ما عدا ه : « الحارث بن شيبة » ، و في ه : « بن نبيه » تحريث «صواجما من الاشتقاق
 ١٤٧ قال : « و البيبة : المثمب الذي ينصب منه الحاه إذا أفرغ من الدلو في الحرض » .

٢٠ (٢ منار الإبل والسماح بالكسر والقم : السان .

(٤) جعلهم كالقصب الأجوف الحوار .

(ه) الألواح من الجسد : كل عظم فيه عرض . (٦) الحصاة : العقل والرأى . والإثاء هنسا : الزيه . والبيت في ديوانهُ ٣٧ والمسان (أتى ) . وانظر ما سبق في ( ١ : ٢٠٣ ) .

۲۰ (۷) سبق البيت في (۱:۹) منسوبا للسكمبر الفسيى برواية اشيرى .
 (۸) البيتان من أبهات اشتارها أبو تمام في الحياسة (۱: ۲۲۰) . المفاصمة : المنازعة والمغالبة . والجبائاة في المتنال من أساليجم .

وقال الشماخ : ومَرْتَبَةٍ لا نُستطاع ، بها الرَّدى "مركت بها البُشْكُ الذي هو عاجز (١) ويروى :

« تلاق بها حلى عن الجهل حاجز \*

 <sup>(</sup>۱) ما عدا ل : « لا يستطاع » . والبيت ملفق من بيئين في ديوانه ٤٣ . وها :
 ومرتبة لا يستقال بها الردى تلاقى بها حلمي عن الجهل حاجز
 وعوجاء مجلام وأمر صرية تركت بها الشك الذي هو عاجز

## من الكلام المحنوف

ثم نرجع بعد ذلك إلى السكلام الأوّل :

هُشَيم (۱) ، عن يونس ، عن الحسن يوفعه ، أنّ المهاجرين قالوا : يا رسول الله
إن الأنصار قد فَضَلُونا بأنّهم آوّوا ونصروا (۲) ، وفعلُوا وفعلوا . كال النبي
عليه السلام : أتمر فون ذلك لهم ؟ قالوا : نعم . قال : \* فإنّ ذاك \* ، ليس فى
الملديث غير هذا . يريد : إنّ ذاك شكر ومكافأة .

قال: وكلَمَّ رجل من فيس عر بن عبد المزيز في حاجة ، وجمل يمتُ بقرابة ، فقال عر: « فإن ذاك » . لم يزده ٢٩ على أن قال عر: « فإن ذاك » . أي إن ذلك كما قلت ، ولمِل حاجتك تقفَى (٥٠ . على أن قال عَبْدُ الله بن قيس (٢٦) :

(١) سبقت ترجعه وترجة شيبخه في ص ٢٢٠ من هذا الجزء.

(۲) ل : « أوونا ونصرونا بر , وما في السان ( ۱۷۲ ; ۱۷۲ ) يوافق ما في ل .

(٣) ل : « ذك » .

(غ) ل : « ذلكم » . (ه) ما عدا ل : و أن تقشى »

(۲) الترم الحاحظ أن يذكره باسم و هبد الله ». وكان لقيس ولدان ، عبد الله وعبيد الله واضلفوا في الشاعر منهما ، فقال البن تعبية والمبرد « في الكامل » : هو عبد الله ، وقال المرزبان في « معجمه » : هو عبد الله ، بالتصفير ، قال : ومن الرواة من يقول الشاعر عبد الله ، وقال المرزبان عبداً . وقال ابن السيد فيما كتب على الكامل : ذكر المبرد أن اسمه عبد الله بن قيس ، وكذلك قال فيه ابن سلام والحاحظ وابن قديبة ، وقال غيرهم : هو عبيد الله ، حكاه أبو عبيد عن الأصمى وغيره ، ومهم الكلبي ، وكذلك قال المصعب الزبيري في أنساب قريش ، هذا ما كتبه البقدادي في تحقيق الاسم ، وأضيف إليه أن أبا الفرج رواه بالتصفير ، وكتب ترحم مسهبة له في الأغان ( غ ي ي ه ١ - ١٩٠ ) ، وأما البغدادي فقد ترجم له وكتب تحقيقاً مسهباً فيمن لقبه « الرقيات » أهو الشاعر أم أبوه ، كا ذكر سبب هذا «اللهب . انظر الخزانة ( ٢ : ٢٦٦ - ٢٦٠ ) وكذا ابن قديمة في الشعراء ، وكان ابن قيس الرقيات زبيري الهوي خرج مع مصمب علم عبد الملك يطلبه حتى قبض علمه ، ثم آمنه .

بكَرَتْ على عواذل كيلحَيْنَنِي وأَلُومُهُنَةُ (١) ويَقُلُن شيب قد علا كوقد كبرت فقلت إنَّهُ

وقال الأسدى(٢) لعبد الله بن الزُّبير : لارُحِيلتْ ناقة حملتني إليك ! قال ان الزبير : « إنَّ وراكبها(٣) » .

عبد الرحمن بن مهدى ، عن سفيان ، عن أبى هاشم القاسم بن كثير<sup>(1)</sup>، عن . قيس الخارق<sup>(0)</sup> إنه سمع عليًا يقول : « سبق رسول الله صلى الله عليه وسسلم وصلى أبو بكر ، وثلَّث عر<sup>(1)</sup> ، وخبَطتنا فتنهُ فا شاء الله » . ليس في الحديث أكثرُ من هذا .

ولما كتب ابوعبيدة إلى عرّ جواب كتاب عمر فى أمر الطّاعون ، فقرأ عرا الكتاب واستَرَجَع ، فقال له للسملون : مات أبو عبيدة ؟ قال : « لا وكأنْ قد » .

<sup>(</sup>۱) البيتان في ديوانه ١٤١ – ١٤٢ والخزانة ( ٤ : ٥٨٥ ) واللسان ( ١٠٢ : ١٧٢ ) ( ) مع الله مدير مدير الكريس وفن أراد المادات الارد أراد المادات الارد أراد مديراً المرد المادات الارد أراد الم

<sup>(</sup>٢) هو قضالة بن شريك الأسدى ، مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام . أو ابنه عبد الله ابن فضالة . انظر الإصابة ٧٠٢١ واللسان ( ١٦: ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) إن هنا حرف جواب بمعنى « تيم » . ونص الحبر في اللسان : « أنه أنى ابن الزبير • ١٥ فقال : إن فاتى قد نقب محقها فاحلى . فقال : ارقعها مجلد ، واخضفها جاب ، وسر بها البردين . فقال فضالة : إنما أتيتك مستحملا لا مستوصفاً . لا حل الله فاقة حملتى إليك ! فقال ابن الزبير : إن وراكها » .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو هاشم القاسم بن كثير الحارق الهمدانى ، أحد الثقات ، روى عن قيس الحارقى ، وأي البحترى الطائى ، وعنه سقيان الثورى ومطرف بن طريف . تهذيب التهذيب وألحارق : نسبة إلى خارف ، وهو لقب مالك بن عبد الله ، والد قبيلة من همسدان القاموس ( خرف ) .

<sup>(</sup>ه) سبق الكلام على هذه النسبة في الترحمة السالفة . وفيما عدا ل ، ه : و الحارجي ه وهو فيس بن سعد الحارق ، تابعي ، يوى عن على ، وعنه أبو القاسم بن كثير تهذّيب الهذيب ه

<sup>(-)</sup> صَل : أَيْ مَصِلياً . والمصل في الحلية ؛ الذي يل السابق .

وقال النابغة :

أَزِف التَّرَخُّلُ غيرَ أَنَّ رَكَابِنا لَمَّا تَزُلُ برحالنا وَكَأْن قَدِ وآنشد ابنُ الأعرابي :

إِذَا قيل أَعَى قلت إِنَّ ، وربِّما أَكُونُ ، وإِنِّى مِن فَتَى لَبَصِيرُ اِنَّا أَبِصِرِ القلبُ المروءة والتقى فإن عمى المينين ليس يَضيرُ وإِنَّ العمى أَجرْ وخُخر وعِصْمَة وإتّى إلى هذى النَّلاثِ فقيرُ ابنَ أَبِي الرَّاد (١) قال : كفتُ كاتبًا لعمر بن عبد العزيز ، فكان يكتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطّاب في المظالم فبراجعه ، فكتب اليه عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطّاب في المظالم فبراجعه ، فكتب اليه : « إِنه يُخَيَّلُ إِلَى أَنِّي لوكتبت إليك أن تعطى رَجُلاً شاةً لكتبت إلى : أَضَانُ أَم ماعز ؟ وإِنْ كتبت إليك بأحدِها كتبت إلى : أُو كر أَم أَنْي ؟ وإن كتبت إليك بأحدِها كتبت إلى : أصغير أم كبير ؟ فإذا أتاك كتابي في مَظْلِيةٍ فلا تراجعي . والسلام » .

" وقال عمر بن الخطاب رحمه الله : « إنى لأستمينُ بالرّجل الذي فيه » (٢٠ . ؛

تنيس في الحديث غير هذا . ثمّ ابتدأ السكلام فقال : « ثمّ أكون على قَفّانِه (٢٠)

• إذا كان أقوى من المؤمن الضميف وأردَّ (١٠) » . وهو قول الأسدى (٥٠ :

" مَنْ مَنْ مَنْ المُوْمَنَ الضميفُ وأردَّ (١٠) » . وهو قول الأسدى (٥٠ :

سَوَيدُ فيه ، فابنُونا سواه أَبيناه وإنْ بَهَاهُ تاجُ

<sup>(1)</sup> هو عبد الرحمن بن أبى الزناد عبد الله بن ذكوان . ترجم والذه عبد الله قد ص ٧٤٧ . وأما هو فكان كثير التحديث ، حدث بالمدينة وبغداد ، وولى خراج المدينة فكان يستمين بآمل الخير والورع . ولد سنة ١٠٠ وتوفى ببغداد ١٧٤ . تهذيب التهذيب وتاريخ بغداد ٢٥٥ .

ه الضميف وأراد هو قول الأسدى » ، تعريف و الضميف وأراد هو قول الأسدى » ، تعريف و (ه) أى مثله وشهيه . (١) بناه الشهيه . طلبه له .

ولم يقُل : فيه كذا وفيه كذا . وقال الرّ اجز (١٠) :

يِنْنَا بحِسَانَ ومِغْزَاهُ تَنْطُ <sup>(7)</sup> فَي سَمَّنٍ جَمَّم وَتَمْرٍ وَأَقِطُ<sup>(7)</sup> حَتَّى إذا كاد الظلام ينكشِطْ جاء بِمَذْقِ هل رأيتَ الدَّنْبَ قط <sup>(1)</sup> وقيل للمنتجم بن مَنْهان<sup>(0)</sup> ، أو لأبي مهديَّة <sup>(1)</sup> : ما النَّضْنَاضُ ؟ فأخرج طرَّفَ لسانِه وحرَّكَه .

وقيل له : ما الدَّلَّنظَى ؟ فَزَحَر وثفاعَسَ وفرَّجَ ما بين مَنْكِكِبَيْه .

ومن السكلام كلام يذهب السامع منه إلى معانى أهله، وإلى قصد صاحبه، كقول الله تباك وتعالى : ﴿ وَتَرَى الناسَ سُكَارَى وماهم بِيسُكَارَى ﴾ . وقال : ﴿ وَيَأْتِيهِ المُوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَقَالَ : ﴿ وَيَأْتِيهِ المُوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَقَالَ : ﴿ وَيَأْتِيهِ المُوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ : ﴿ وَيَأْتِيهِ المُوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَما هُوَ مَيْتِ ﴾ . وقال : ﴿ لَهُمْ رِزْقَهُمْ فَيها 'بِكُرَةٌ وَعَثِيًا ﴾ . فقال : ليس فيها بكرة ولا عشى " . وقال لنبيّه صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَإِنْ كُنْتَ فَقَالَ : لَكُنْ وَقَالَ لَنَهُ مَا أَنْ لَنَا الله فَعَالَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(٢) بحسان ، أي عند حسان . تنط : تصوت أجوافها من الجوع .

(t) يروى أيضاً : « جاءوا » . والمذق : بالفتح : اللبن الممزوج بالماء .

<sup>(</sup>۱) ذكر البندادي في الخزانة ( ۲ : ۲۷۷ ) أن هذا الرجز لم ينسبه أحد من الرواة وقبل : "قائله العجاج . وانظر الكّامل ۱۸ه ليبسك وشرح تنواهد المغنى السيّوطي ۲۱۶ وأمال ابن الشجري ( ۲ : ۱۵۹ ) .

 <sup>(</sup>٣) السهن ، بسكون المبم ، وفتحها هنا للضرورة . والحم : الكثير . والأقط : اللبن المخيض يطيخ ثم يترك حتى يمصل . يقول : هو مع وفرة ما عند، بخيل شعيع .

<sup>(</sup>ه) المنتجع بن تبان ، أحد الأعراب الذين دوى عهم الأصمعي . انظر الحيوان (٣٤١ ) .

 <sup>(</sup>٦) أبو مهدية الأعرابي -- ويقال أبو مهدى -- أحد فصحاء الأعراب الذين روى عهم البصريون، واختار له الأصمى قصيدة في الأصمعيات ٧٧ ليبسك . قال أبن النديم ٩٩ :
 وكان بهيج به المرة في كل سنة مديدة » .

 <sup>(</sup>٧) من الآية ، ٩٤ من يونس ، وقراءة « فسل » هي قراءة ابن كثير والكسائل وخلف ، وقرأ الجمهور : « فاسأل » ، إنجاب فضلاء البشر ، ٩٥ . وهي رواية ما عدا لو ،
 (٨) ما مدا ل : « ونم يسأل » .

وقال عرب الخطاب رحمه الله في جواب كلام فد تقدّم وقول قد سلف منه : « مُتْمَتَّانِ كَا نَتَا عَلَى عَهْد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأضرب عليهما (١) » . وهذا مثل قائل لوقال : أتضر بنا على الكلام في الصَّلاة ، وعلى التطبيق إذا ركمنا (٢) ، فيقول : نعم أشدّ الضرب . إذا كان قد تقدّم منه إعلامه إيام بحال الناسخ والمنسوخ (٢) .

وقد سأل رجل بلالاً مولى أبى بكر رحمه الله (\*) "وقد أقبل من جهة الخلبة ، ١ فقال له : من سَبَقَ ؟ قال : سبقَ المُقَرَّ بون . قال : إنّها أسألك عن الخيل ، قال : وأنا أجيبُك عن الخير . فترك بلال جواب لفظه إلى خَبْرٍ هو أنفَحُ له .

حدثنى عبد الملك بن شَيبان ، قال : حدثنى يعقوب بن الغضل الهاشمى ، الله : كتب أبوجعفز إلى سَلْم (\*) يأمره بهذم ذور مَن خوج مع إبراهيم ، وعَقر

(1) الحديث في الحيوان ( ٤ : ٢٧٦ ) . والمتعتان ها منعة النساء ومتعة الحلح ، كما المعادة على المعادة الحيد من المعادة الحيد من كتاب العباسية من وسائل الجاحظ ٢٠٦ الرحانية . أما متعة النساء فهي ما يسينيه الفقهاء نكاح المتعة ، وهو الزواج بأجل مسعى في العقد ، كيوم ، أو شهر ، أو سنة ، أو سنوات . وكان ذلك مباحا في أول الإسلام . وفره نزل قول الله : ولها استعتم به منهن فا توهن أجورهن فريضة » ، ثم نسخ ذلك بنهبي الرسول : وأما منعة الحج فهو ما يعرف بالتمتع . وعي عر تحريمها على سكان مكة ، إذ قيل في خديث آخر : وليس لأهل مكة تمتع ولا قران » . وقد عني الحاحظ أن كلام عر ليس على ظاهره ، بل المراد أنهما كانكا على عهد رسول الله . وكذلك قوله وأنا أنهي عنهما و فالمراد ؛ أنا أنهى عنهما و فالمراد ؛ أنا أنهى عنهما كانكا

(۲) التطبيق : ان يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما ببن ركبتيه في الركوغ وألتشهد .
 وقد كان ذلك من قعل المسلمين في أول ما أمروا بالصلاة ، ثم أمروا بإلقام الكفيين وأمن الركبتين . انظر المسان (طبق) .
 (۲) انظر الحيوان ( ٤ : ۲۷٧ ) .

(1) يلال هذا ، هو بلال المؤذن ، واسعه بلال بن رباح الحبيثي ، ويقال أيضا بلال بن حامة ، وحامة أمه . اشتر اه أبو بكر من المشركين إنقادا له من التعذيب ، ثم أعتقه ، فلزم النبى مل الله عليه يرسلم و أذن له ، وثبد جميع المشاعد ، وآخى الرشول بينه وبين أبي عبيدة الجراح . توفى في طاعون عمواس سنة 18 . الإصابة ٧٧٢ . وسيأتى الحبر في ( ٢ : ١٦٠ ) منسوبا الى عامر بن عبد قيس ، كما في عيون الأخبار ( ٢ : ٧٧)

(a) هو مسلم بن تنيبة المترجم في ( ١ : ١٧٤ ) .

خليم قال: فَكُتب إليه سُمِّ: بأَى ذلك نبدأ ؟ بالدُّور أم بالنَّخُل ؟ قال: فَكُتب إليه أبو جَعَفُر: « أمَّا بعدُ فإنَّى لوكتبتُ إليك بإفساد تَمرِهم لكتبت إلى تستأذِننى بأيَّة نبدأ بالبَرْنى أم بالشَّهر يز<sup>(۱)</sup>؟». وعزله وولَّى محد بن سليان. وقال ابن مسعود: «إن طُول الصّلاة وقِصَرَ الْخَطْبة مَنْيَّنَة مِن فِقه الرَّجُل». مَنْنة كقولك: خَامة وتَحْدرة وتَحْراة. قال الأصمى : مثنة : علامة.

وقال عبد الله: « عليكم بإلعلم ؛ فإنّ أحدكم لا يدرى منى يُخْتلُ إليه (٢) »
ولما أقدم عر ُ بنُ الخطاب عمرو بن العاص عليه من مصر قال له عُمَر : «لقد
سر ت سَيْرَ عاشق (٢) » . قال عمرو : «إنّى والله ما تأبّطتنى الإماء ، ولا حملتنى البغايا
فى غُبِّرات المالى (٤) » . قال له عُمر : «والله ما هذا بجواب الكلام الذى سألتُك
عنه ، وإنّ الدّجاجة لتفحّص فى الرّماد فتضع لغير الفَحْلِ والبيضة منسو به إلى
طر قها (٥) » . وقام عمر فدخل وقام عمرو فقال : لقد أفحش أميرُ المؤمنين علينا .
وجام فى الأثر : « لا يمنع فضل الماء ليُمنع به فَضل الككلاد (٢) » .
قال أعراني : اللهم لا تُنزُ لنى ماء سَوْه فأكون امرأ سوء (٧) .

۲.

<sup>(</sup>١) البرق : ضرب من التمر أصفر مدور، ﴾ وهو أجود التمر : قال أبو حنيفة : أصله قارسى ، إنما هو البارق . قالبار الجمل ، و « ق » تعظيم ومبالغة , والشهريز : ضرب من ١٥ التمر ، معرب آيضاً ، وهو يكدر الشين وضمها ، رأتكر بعضهم الضم . ويقال كذلك مهريز يكدر السين المهملة .

 <sup>(</sup>٧) هذا الصواب من ه . يختل إليه : عتاج إليه . ل : « يحتل » ؛ وسائر النسخ :
 عقا. » .

<sup>(</sup>٣) في حواشي ه ۽ پر يمني سير ا سريما ۽ .

 <sup>(</sup>٤) المآلى : حم مثلاة ، وهي خرقة الحائض ، وغير اتها : بقاياها .

<sup>(</sup>ه) الطرق ، بالفتح : الفخل . به ، ج : « طرفها »، التيمورية : «ظرفها» تحريف . والحبر منثور في اللسان ( غبر ، أل ، طرق ) .

<sup>(</sup>٦) معناه أن البير تكون في الباذية ، ويكون قريباً منها كلاً ، فإذا ورد عليها بوارد فغلب على مائها ومنع من يأتى بعده من الاستقاء منها ، فهو بمنعه الماء مانع من الكلاً ، لأنه مى ورد رجل بإبله فأرعاها ذلك الكلاً ثم لم يستمها قتلها العطش . فالذى يمنع ماء البير بمنع النبات القريب منه. انظر المسان (كلاً) . وأخرجه البخارى في كتاب الحيل .

<sup>(</sup>٧) سيق الخبر في (١: ٤٠٥).

وقال بلماء بن قيس(١):

وَكُمْ كَانَ فَى آلَ الْلُوَّحِ مِن فَتَى مُنَادًى مِفَدَّى حِين تُنبَلَى سِرائرُهُ وَكُمْ كَانَ فَى آلَ الْلُوَّحِ مِن فَتَى يُجِيبِ خَطَيباً لَا تُخَافَ عُوانُرهُ (٢) وقال الآخر (٣):

ونُخَاصِم قاومت في حَجَبد مثلِ الدِّهان فصار لي المذرُ (١) وقال آحو:

وجه قبيح ولسان أبكم ومشفر لا يتوارى أضْجَمُ (\*) ومشفر لا يتوارى أضْجَمُ (\*) ولما رأى الفرزدق دُرُسْت بن رِ بِأَطْ الفَقيميّ (\*) على المنبر — وكان أسود ٢ دمهاً قصيراً — قال :

بكى المنبرُ الشرق الذُ قام فوفاً أميز فقيمى قصيرُ الدَّوارج (١٠) وقال :

بكى المنبر الشرق والناس إذ رأوا عليه فقَيمتيا قسسبر القوائم ِ و إنمـاكان يعادى بنى نُقَيمٍ لأنّهم قتلوا أباء غالبا .

قال أبو عبيدة : قال رجل أيونس بن حبيب (^) : إذا أخذتُم في مذاكرة

1) ترجم في ١٨٥ ، (٢) ما عدا ه : بد لا يخات ٥ .

(٣) هو مسكين الدارمي ، كما في سمط اللالي ١٨٧ -- ١٨٧ واللسان ( عذر ) .

(ه) أضجم : مائل : ما عدا ل ، ه : يا أضخم يه تحريف .

(٧) الدوارج : جمع دارجة ، وهي الأرجل . وفي المسان ( درج ) : « أن تام
 فوقه خطيب » .
 (٨) ترجم أن ( ١ : ١٧٤ ) .

<sup>(1)</sup> الكبد : الشدة والمشقة . والدهان بالدال كما في السمط وحواشي ه عن نسخة . وفي صلب ه وجميع النسخ : ه الرهان » تحريف . والدهان : جلد أحر لا تثبت فيه الأقدام خلوسته . أي قاولته في مقام مزلة فثبتت قدى فيه . والعذر هنا : النجح ، كما في المسان (عذر) عند انشاد الدن.

<sup>(7)</sup> ذكر في القاموس أنه كان شاءراً , وفي ديوان الذرزدق ٢٠١١ أن الشعر يقوله لهمه ابن وباط الفقيمي واستعمله ابن هبيرة على البصرة ، فلما صعد المنبر قال : يا بني تميم ، اتقوا الله وكونوا كا قال الله في كتابه : انصر أخاك ظالما أو مظلوماً . فقال له بعض أصحابه : ليس هذا قول الله ، إما هذا شعر . قال : اسكت ، فمن قاله فقد أحسن وأحمل ! ورباط ، بالباء الموحدة ، ووردت في ه « رياط » ، بالمئناة .

الحديث وقَع على النعاس . قال : فاعلم أنك حارٌ في مِسلاخ إنسان (١) .

قال: ودخل عبد الله خازم (٢) على عُبيد الله بن زياد وهو يَغْطِر في مشيته، فقال للمنذر بن الجارود: حرَّكه. فقال: يا ابن خازم، إنَّكُ لتجُرُّ ثُوَ بك كما تجرُ البَغِيُّ ذيلُها. قال: أمَّا والله إنِّي مع ذلك لأَنْفُذُ بالسرِيَّية، وَأَضْرِبُ هامة البطل المُشْبِح (٢)، ولوكنتَ وراء هذا الحائط لوضَّقت أكثَرُك شَعَرًا (٢)

وقد كان قبض عطاءهُ فصبَّه بين أيديهم ثم قال : لعنَكِ الله من دراهم ، ما تَقُومين بَمَوُّونة خيلنا !

وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : خذ الحكمة أنّى أتتك ؛ فإنّ الحكمة تكون في صدر المنافق فتتلجلج في صدره حتّى تخرجَ فتسكن إلى صوّاحبها (٥٠)

وقال عمرو بن الماص لأهل الشام يوم صفَّين (٢٦ : « أقيمُوا صفوفَكم مثلَ ١٠ قَصُّ الشارب ، وأعيرونا جماجَمَكم ساعةً من النّهار ، فقد بلغ الحق مَقْطَقه ، و إنّما هو ظالم و أفلوم » .

وقال على بن أبي طالب رضى الله عنه يومنذ (٧٠): « عَضُّوا على النّواجذ من الأضراس (٨٠) ، فإنَّه أنْبَى للشّيوف عن الهام » .

رقال رجل : طِد رجلك إذا اعتصيت بالسَّيف والعصا<sup>(٩)</sup> ، وأنت مخيَّر في وه رفيها ساعة المسالمة والموادعة .

<sup>(</sup>١) المسلاخ : الجلد. والحبر في عيون الأعبار ( ٢ : ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ترجم في ص ١٠٨ . (٣) المشيح : الحازم الحذر .

<sup>(</sup>٤) يعنى بذاك رأسه . (٥) ما عدا ل : و صاحبها ، .

<sup>(</sup>٦) الخطبة في وقعة صفين لنصر بن مزاحم ٢٥١ .

 <sup>(</sup>۷) الخطبة فى وقعة صفين ص ٢٦٤ -- ٢٦٥ .
 (٨) النواجذ : أقصى الأشراس ، وهى ضروس الحلم .

<sup>(</sup>٩) وطد رجله يطدها : أثبتها و ثقلها . واعتصى بالسيف : أخذه أعذ النصا ، وضرب به ضربه بها .

ولما أقاموا ابن قيئة (١) بين المقابين قال له أبوه : طِد رجليك بالأرض (٢) ، وأصر إصرار الفرس ، واذكر أحاديث غد ، وإياك وذكر الله في هذا الموضع ، فإنّه من الفشل .

قال: وقيل للحجاج: مَن أخطب الناس؟ قال: "صاحب العامة السوداد " بين أخصاص البَصْرة ("" . يعني الحسن .

وقال الأحنف: قال أعمر: تفقهوا قبل أن تُسَوَّدُوا. وقال عمر: احذرْ من وَقَالَ الْأَحْنَفُ: وَقَالَ عَمْ اللَّمْ بعدها وَلَمْنَاتَ الشَّبَابِ كُلَّ ما أورثك النّبَز وأعْلَقَك اللَّقَبِ (1) ؛ فإنه إنْ يعظم بعدها شأنك كِشتدً على ذلك ندمك .

ولما بنى عُتبةُ بن غروان وأصحابُه بالبصرة بناء اللَّبِن ، كتب إليهم ُعر ، « قد كنت أكره لكم ذلك ( ) فإذْ فعلتم ما فعلتم فعر "ضوا الحيطان ، وارفعوا السَّمْك ، وقار بوا بين الخُشُب » . ولما بلقه أنهم قد انخذوا الضَّياع وعَرَّوا الأرض كتب إليهم : « لا تَنْهَ كُوا وجه الأرض ، فإنّ شحمتها فيه » .

وقال محمو : « بسع الحيوانَ أحسنَ ما يكون في عينك » : وقال : « فرُّقُوأُ بين المنايا ، واجملوا الرأس رأسين » .

وقال : « املِكُوا المجينَ فإنَّه أحدُ الرَّيَمين (٢٠) » . وقال : « إذَا اشتريت بميراً فاجعله ضَخْا ؛ فإنّه إنْ أخطآك خُسبْرُ لم يخطئك سُوق » .

<sup>(</sup>١) ابن قسيتة هذا ليس هو عمرو بن تسيئة ، ولعل في اسمه تحريفاً .

<sup>(</sup>۲) ما عدا ل ، ه : و الأرض » تحريث .

رب) الأعصاص : جع عص ، بالنم ، وهو بيت من شجر أوقصبه ، أو بيت يسقف. عليه بخشية على هيئة الأزج .

<sup>(</sup>ع) النبز ، بالتحريك : اللقب ، ويكثر النبز فيما يكون ذماً .

<sup>(</sup>a) بعد، سقط في التيمورية ينتهى إلى متنصف صفحة ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٦) ملك العجين يملكه ملكا بالفتح ، إذا شدد هجنه . والربع : الزيادة .

وقال عمر : « العائم تيجان العرب » . وقال : « نعم المُسْتَنَدَ الاحتباء » . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الناس كالإبل ، ترى المائة لا تجد فيها راحلة (١)

وأنشدوا:

وَكَانَ مِن زَهِ الخُزَامِي والنَّدِّي والأَقحُوانِ عليه رَيطةً بُرنُسِ (٢) خرجّت عليه من الضّراء دواجِن تَحتتُ نحو مَلاذِ وان أشو سَن

فإذا ترنَّمَ حسولَه ذِبَّانُهُ أَصْنَى تَكُمْعَ خَالْفٍ مُتَوَجِّسٍ يسمى ويَمثُل والصَّفيرُ كلامُهُ وتَحِي بِداه لهُنَّ وَحْيَ الأخرس('' وقال الراعى :

أَبَا خَالِدٍ لَا تَنْبِذُنَ نَصَاحَةً كُوَّ مِي الصَّفَاخُطَّتْ لَـكُمْ فِي فُوَّادِيا (٥)

وقال الشاعر:

رُبِّ طَرْف مُصَرِّح عن ضَيِيرِ بما هَجَسْ

وقال آخر :

<sup>(</sup>١) الراحلة من الإبل : القوى على الأسفار والأحال ، التي يختارها الرجل على النجابة وتمام الحلق وحسن المنظر . ويروي : « تجدون الناس بعدى كإبل مائة ، ليس فيها ر احلة » . (٣) الربطة : الملامة إذا كانت قطعة واحدة . والبرنس : كل ثوب رأسه منه ملتزق به . والأسات في صفة ثور . يقول : ذلك النور المتوارى بين ذلك الزهر وقد تساقط الندى **عليه كأنمًا ليس برنسا موشيا .** 

<sup>(</sup>٣) الضراء : جع ضرو بالكسر ، وهو الضارى من السباع والكلاب . والدواجن ات الإلف ، من جا كلاب الصيد . تحتث : تسرع ، وهو مَطَارع استحثه واحثه . . . ٧ والملا : الملحأ ـ والأشوس : الذي ينظر بمؤخر العين تكبراً أو غيظا . ل : ونحو

<sup>(</sup>٤) مِمثل: يقف. يقول: هو يداول بين السمى والانتظار. يعني الصائد. ب : ه يسمى يمثل e - : و يسمى بمثل e . وحى يحى : أشار يشير .

<sup>(</sup>ه) النصاحة ، يفتح النون : النصح والإخلاص . ما عدا ل ، ه : « لا تنبذنا فصاحة ، و ٧ تحريف . الوحى : الكتابة ، هاهنا . أي كتلك الكتابة الثابتة في ذاك الحجر .

بلحن القول والطّرف الفصيح .
 وقال المتقّبُ العبدئ ، في استماع النور " وتوجُسِه وتَجْع باله إذا أحس " بشيء من ٤٤ أسباب القانص ، وذَكر ناقة :

كأنّها أسسنَع دُو جُدَّة يضُعه القَفْرُ وليل سَدِ (۱)

كأنّها ينظرُ من بُرقع من تحت رَوق سَلِب مِذوَد (۱)

يُصيخ النّبَاة أسماءً الماءً العالمة الناشد للمُنشِد (۱)

و يُوجِس السَّمع المَسكرائية من خشية القاص والمُؤسد (۱)

وقال بعض العبيد شعراً يقع في ذكر الخطباء ، وفي ذكر أشداقهم وتشادقهم :

أغَرَّكُ منى أنّ مولاى مَزْيداً سريع إلى داعى الطمام سَرُوطُ علامٌ أتاه الذَّلُ مِن نحو شِدْقه له نَسبُ في الواغِلِينَ بسيط (۱)

ف نحو دَوْرِ السكاس إمَّا دعوتَه لسانَ كذَلَق الزَّاعِيَ سايط (۱)

وقال الأوَّل :

## # إِنَّ سَلِيطاً كاسمه سليط #

(۱) الأسفع : الثور الوحثى الذي في خديه سواد يضرب إلى الحسرة قليلا . والجدة ، المسلم : الخطة في ظهره تخالف لونه . والسدى : ذو السدى ، وهو الندى . والبيت في اللسان ( سفع ، صدا ) .

(۲) شده السعقة في وجه النور برقع أسود : والروق : القرن . والسلب : الطويل .
 والمنود : الكثير النود والمدافن .

(٣) الناشد : الذي يطلب الفعالة ويسأل عبها . والمنشد : المرشد إلى الفعالة . ما عدا له : ٩٠ و تصبح ه .

(٤) النكراه : الدهاه والفطنة . والمؤسد : الكلاب الذي يشل كلابه للصيد ؛ يقال آسد الكلب وأوسده : أغراه بالصيد .

(ه) ل : « أثاه الدل » بالدال المهملة . والواغل : الذي يدخل على القوم في طعامهم و شرابهم من غير أن يدعوه . والبسيط : المنبسط المدد .

وج (٣) ذلق الشيء : حده . والزاعبي من الرماح : الذي إذا هز تدافع كله .

وقال بمض العبيد في بمض العبيد :

وقد كان مفتوق اللهاة وشاعراً وأشدَق يَغْرِي حين لا أحد يَغْرِي وقد كان مفتوق اللهاد يُعْرِي وقال مَورَقُ المبد يتوعد مولاء (١٦):

لولا عجوز قَحْمَةٌ ودَرْدَقُ وصاحِبٌ جَمُّ الحديث مُونِقُ كيف الفَوات والطلوب مَورَقُ شيخٌ مَغيظ وسِسنانُ يَبرَقُ وحنجر رَحب وصوت مِصْلقُ وشدقُ ضرغام وناب يَخرُقُ وسأل رجل عمر بن عبد العزير عن الجل وصنّين فقال : « تلك دماه كف الله يدى عنما ، فلا أحبُ أن أغس لسانى فيها » .

ويقع في باب التطبيق :

لأنتم ببيع اللَّحْمِ أعلم منكم بضرب الشيوفِ المرهَفات القَواطِسعِ. ١٠ وقال عَمرو بن هُدَّاب: « إنّما كنّا نعرف سؤدد سَلْم بن قُتيبةَ (٧) أنه كان يركب وحدّه و يرجع في خسين » .

\* قال الأصمى : دخل حَبيب بن شَوذَبِ الأسدى على جعفر بن سليمانَ بالمدينة ، فقال : « أُصلَحَ الله الأمير ، حبيبُ بن شَوذبِ وادُّ الصَّدر ، جميل الذَّ كُر ، يكره الزيارة المُعِلَة ، والقَعدة المُنْسِيَة (٢٠) » .

وَقِ الحَديث : « زُرْ غِبًّا تُزْدد حُبًّا » .

وقال بعضهم : عن الثُّورى ، عن محمد بن عَجلان (١) ، هن عِياض بن

( ۱۹ – بیان – ثان )

<sup>(</sup>١) سبق إنشاد الآبيات التالية في ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمه في (١: ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) يعلى الطويلة . والحبر في عيون الأخبار ( ٣ : ٢٤ ) مع خلاف .

<sup>(؛)</sup> هو أبوعبد الله محمد بن عجلان المدنى القرشى، كان ثقة كثير الحديث له حلقة كبيرة في مساد رسول الله ، قدم مصر وصار إلى الإسكندرية ، وتوفى بالمدينة سنة ١٤٨ . تهذيب التهذيب وتذكرة الحقاظ ( ١ : ١٥٩ ) .

عبد الله (!) قال : « إِنَّ الدُّيْنَ جَمَّ لَـكُلِّ هَمْ ، هُمُّ بالليل وذُلُ النَّهار ، وراية الله في أرضه ، فإذا أراد الله أن يُذلِّ عبداً حمله مَلُو قاً في عُنقه (٢) » .

عمر بن ذَرَّ (٢٠) قال : الحمد لله الذي جملنا من أُمَّةٍ تُغُفر لهم السيَّنات ، ولا تُقبل من غيرهم الحسنات .

امن أبى الزِّناد<sup>(1)</sup> قال : كنا لا نكتُب إلاَّ سُنّةٌ ، وكان الزهرى يكتب كلَّ شيء ، فلما احتيج إليه عَرفتُ أنه أوعى الناس

قال : وقال فيروزُ حُصَيْن (° ) : إذا أراد الله أن يُزيل عن عبد (٦) نعمة كان أوَّلُ ما يغيِّر منه عَقْلَهُ .

وقيل لمحمّد بن كمب القُرَ ظي (٧٠): ما علامة الخِذُلاَن ؟ قال : أن يستقبح الرّجِلُ ما كان عنده حسنا ، و يستحسن ما كان عنده قبيحًا

وقال محمد بن حفص (<sup>(۸)</sup>: كُنْ إلى الاستماع أسرع منك إلى القول ، ومن خطا الشكوت .

## وقال الجسن : إذا جالست العلماء فسكن على أن تسمع أحرص منك على

<sup>(</sup>۱) هو حياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشى المكى ، روى عن ابن عمر و أبي هريرة ، وروى عنه زيد بن أسلم ، ومحمد بن عجلان ، وسعيد المقبرى . ولد بمكة ثم قدم مصر مع أبيه ثم رجع إلى مكة، فلم يزل بها حتى مات على رأس المائة . تهذيب التهذيب، والتقريب .

<sup>(</sup>٢) في عيون الأخبار ( ١ : ٢٥٤ ) . يَا جَعَلُهَا طُوقًا يَا أَي الرَّايَةِ . وَهُوَ الْأُوفَقِ.

<sup>(</sup>٣) ترجم في (١: ٢٦٠)

<sup>(</sup>٤) سبتت ترجمة أبى الزناد عبد الله بن ذكوان فى ٣٤٧ . وآما ابنه الذى عرف مهده • • الكنية فهو عبد ترجمن ، كان من ثقات المعدثين ، ولى خراج المدينة ، وقدم بغداد وثات مها سنة ١٧٤ وهو ابن أربع وسمعين سنة . تهذيب التهذيب ، وتاريخ بغداد ٢٥٩٥ .

<sup>(</sup>ه) سبقت ترجمته في ٣٥ من هذا الجزم.

<sup>(</sup>٦) إلى هنا ينتهني سقط التيمورية الذي بدأ في ص ٢٨٦ س ١٠٠

<sup>(</sup>٧) منست ترجته في ص ٣٤ .

ه ۲ (۸) هو محمله بن حقص ، المعروف بابن عائشة . انظر ما صبق في ( ۱۰۲: ۱ )

أن تقول ، وتعلم حسن الاستماع كما تتعلّم حُسنَ القول ، ولا تقطع على أحديثه .

سفيان بن عُيينة ، قال : كان يقال : الماليم مثل السَّراج ، من مر به اقتبس منه . وقال الشَراج ، من مر به اقتبس منه .

لَثُنِي مصر فاتنني بما كَنْتُ أَرْتِجِي وَأَخْلَفْنِي مِنْهَا الذِي كَنْتُ آمُلُ فَا كُلُّ مَا يَرْجُو الْفَتَى هُو اللَّلُ فَا كُلُّ مَا يُرْجُو الْفَتَى هُو اللَّلُ وَلا كُلُّ مَا يُرْجُو الْفَتَى هُو اللَّلُ وَلا كُلُّ مَا يُرْجُو الْفَتَى هُو اللَّلُ وَلا كُلُّ مَا يُرْجُو الْفَتَى وَلا يُسَلِّلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي الللْمُولِي الللللْمُولِي الللْمُولُولُولُ الللْمُول

و إن كلام المرء في غير كُنْهِهِ لكالنّبل تهوِي ليس فيها نصالها (٢٠) وقال كعبُ الأحبار: قرأت في بعض ما أنزل الله على أنبيائه عليهم السلام: ١٠٠ « الهديّةُ تفقأ عين الحسكيم ، وتُسَفّه عقل الحليم » .

قال : زَحَم رجُلُ سالم بن عبد الله (۱۰ فزحم سالم الذي يليه ، فقال له : يا شيخ ، ما حسبتك إلا شيخ سوء ! قال سالم : ما أحييبك أبعَدْت (٥)

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص ٢٠٠ من هذا الجزء . ه : و قال الشاعر ، فقط .

<sup>(</sup>٣) أنشده فى اللسان (كنه ) على أن الكنه بمعنى الوجه . وسيأتى ي ( ٢٠٣ : ٢٠٣ ) متسوبا إلى هبيرة بن أبي و هب .

 <sup>(</sup>٤) هو سالم بن عبد أنه بن عمر بن الخطاب العدوى المدنى ، فاق أهل المهينة علما و تقى وعبادة وورعا ، وكان يشبه أباء فى السمت و الهدى ، وأمه من سبنى قارس من بنات يزدجود .
 تونى سنة ١٠٦ . تهذيب التهذيب وصفة الصفوة ( ٢ : ٥٠ ) و المعارف ٩٣ .

<sup>(</sup>ه) الحبر أورده اين الحوزى في صفة الصفوة ( ٢ : ١٥ ) . وأوله هناك : « زحم صالم بن عبد الله بن عمر رجل فقال له سالم : يمض هذا رحمك الله ! فقال له الرجل : ما أوالله إلا رجل سوء به .

قال : وسأل رجل محمّد بن عمير بن عُطارد (١) وعَمَّاب بن ورقاء (٢) في عشر ديّاتٍ ، فقال محمّد : نعم العون على المروءة اليّسَارُ ،

وقال الأحنف

فلو مُدّ سَرُوى بمال كثير لجُدتُ وكنتُ له باذلا(٢)
فإن المسروءة لا تُستطاع إذا لم يك مالها فأضلا
وقال يزيد بن حُجَيَّة ، حين بانه أن زياد بن خَصَفَة تَيِمه (١) ولم يلحق به ؛
أبلغ رياداً أنني قد كفيتُه أمورى وخليتُ الذي هو غالبُه
وباب شديد داؤه قد فتحتُه عليكَ وقد أعيت عليك مذاهبُه
هُملتَ فَما تَرجُو غَنَا فِي ومَشْمهدى إذا كان يوم لا تَوارَى كُواكنِه
وقال آخر :

# ومنطق خُرُق بالعواسل<sup>(ه)</sup> #

قال : تجر دت الحضرميّة (<sup>(۱)</sup> لزوجها ثمّ قالت . هل تَرَى في حلّق انر حش مِن تفاوُت ؟ قال : أرى فُطُوراً

وقال آخر : راوَدَت اصرأةٌ شيخاً واستهدفت له ، وأبطا عليه الانتشارُ فلامته ، فقال لها : إنّك تفتحين بيتاً وأنا أنشُرُ مَيْتاً

على بن محمد(٧) ، عن عمر بن نجَاشع (٨) ، أنَّ مُحر كتب إلى أبي موسى

(١) كان محمد بن عمير من أجواد أهل الكوفة وأشرافهم ، وكان من أمراء على بصفين

٢٠ وله أخبار مع الحجاج ، وفيه يقول القائل :
 علمت معد والقبائل كلها أن الحواد محمد بن . د

(۲) سبقت نرجته بی س ۲۳۵.

لنظر لسان الميزان والإصابة ٢٧ه٨

(٤) ك : « نركه »

(٣) سيأتى البيتان فى (٣٠ : ٢٠٦ ) . (د) سبق فى ( ١ : ٢٤٩ ) .

(د) سبق فی ( ۲ : ۲۶۹ ) . (۲) ما عدا ل ، ه : ال حضر مية ال (۷) هو علی بن محمد المدانی ، المترجم فی ص ۲۸۰

(۱) هو عربين مجاشع المدائني ، ذكره ابن حبان في الثقات وترجم له ابن حجر في لسان الميزان ( ۲۲ ؛ ۲۲ ) .

الْأَشْمَرِيَّ : « أَمَّا بِعْدَ ، فإنَّ للنَّاسِ نُفْرَةً عَنْ سُلطانهِم ، فأعوذ بالله أن تدركُني ٧٤ و إيَّاكَ عمياء مجهولةٌ ، وضغائنُ محمولة ، ` وأهوا، مُتَّبَعَة ، ودُنْيا مُوثَرَة . فَأَقِمِ الحدودَ ولو ساعةً من نهار ، و إذا عَرَضَ لك أمران أحدُها لله والآخرُ للدُّنيا ، فَآثُو ْ سَيِّبُكُ مِن الآخرة على نصيبك من الدُّنيا ؟ فإنَّ الدنيا تَنفَدُ ، والآخرة تَبَقَى . وَكُن مِن خَشية الله على وَجَل ، وأُخِفِ الفُسَّاقَ واجعلُهم يداً يداً ، ورجلاً رجلاً . وإذا كانت بين القبائل نَاثرة (١) وتَدَاعَوا : يالَ فلان يالَ فلان ، فإنّما تلك جُوى الشيطان (٢٦) ، فاضر بهم بالسَّيف حتى يَفِينُوا إلى أمر الله ، وتكونَ دعواهم إلى الله و إلى الإمام . وقد بلغَ أميرَ المؤمنين أنَّ ضَّلَّةً تَدْعُو : يَالَ ضَبَّةَ ! و إِنِّي والله ما أعلمُ أنَّ صَبِّـةَ ساقَ الله بها خيراً قطَّ ، ولا مَنَع مها من سوء قط ، فإذا جاءك كتابي هـذا فانهَ كُهُم عقو بة حتى يَفْرَ قُوا ١٠ إِنَّ لَمْ مُفْقَهُوا (") وَأُلْصِقْ بِعِيلانَ بِن حَرَّشَة مِن بِينهم (١) ، وعُدْ مرضى المسامين ، واشهَدْ جنائرَهم، وافتَحْ بابك، وباشرْ أمرهم بنفسك، فإنّما أنت رجلٌ منهم، غيرَ أَنَّ الله حَمَلَكُ أَثْقَالُهُم حِمْلًا . وقد لِنع أميرَ المؤمنين أنَّه قد فشا لك ولأهل بيتك هِيئةٌ في لباسك ومَطامَك ومركبك ، ليس المسدين مثاُها . فإيّاك يا عبد الله أن تكون عمراة المهيمة التي مرت بواد خصيب (٥٠)، فلم يكن لها هِمَّة " إلاّ السَّمَن ، ١٥٠ و إنَّما حَتْفَها في السِّمَنِ. واعلم أنَّ للعامل مرَّدًّا إلى الله ، فإذا زاغ العاملُ راغت رعَيُّنُه . و إنَّ أشيَّ الناس مَن شقيَّتْ له رعيُّنُه . والسلام » .

عَوَانة (٦٦ ، قال : قدم علينا أعرابي من كُلْبٍ ، وكان يحدِّثنا الحديث والا

<sup>(</sup>١) الناءرة ، بالنون ، العداوة والشحناء والفتنة . ل ، « ثائرة » ، تحريث

<sup>(</sup>Y) ل : « دعوى الشيطان »

<sup>(</sup>٣) فرق يمرق ، من باب تعب ، خاف ، والفقه : الفهم والعلم ."

<sup>(؛)</sup> ترجم غیلان بن خرشة الضبی فی ( ۱ : ۳۹۱ ، ۳۹۹) . و ألصق ، من قولمم ألصق فلان بعرقوب بعیره ، إذا عقره وفی حواشی ه : «كان غیلان بن خرشة رأمهم »

<sup>(</sup>ه) له ۱۰ ه خصب ۱۱ (۲) مضت ترجته فی ( ۲: ۳۱۹ )

يكاد يقطعه ، فقال له رجل : أمّا لحديثك هذا آخِر ؟ قال : إذا عجز وصّنناه .
قال : قال معاوية ليونس بن سعيد الثقني (١) : اتَّى أن أطيرَ بك طَيْرَةً بطيئًا
وقوعُها . قال : أليس ليولك المرجِع بَعدُ إلى الله ؟ قال : بلى ، فأستغفِر الله .
رقبة بن مَصْقَلة قال : ما سمعت عمر بن ذَرَ (٢) يتكلّم إلاّ ذكرت النفخ .
في الصّور ، ولا سمعت أحداً يحكيه إلاّ تمنيت أن يُجلَد ثمانين .

قَالَ : وَسَكِلَمْ عُرُ بِن ذَرِ فَصَاحِ بِعَضْ الزَّفَّانِين ضَيْحَةً (٢) ، فَلَطَّمَه رَجُلُ فَقَالَ عَرُ بِن ذَرِ : ما رأيتُ ظُلَّا قطُّ أوفق لى من هذا .

قال: وقال طاوس: كنت "عند محمد بن يوسف (١) ، فألفه رجل عن عمد بم بعص أعدائه كلاماً ، فقال رجل من القوم: سبحان الله ! فقال طاوس: ما ظننت أن قول سبحان الله معصية لله حتى كان اليوم أ. كأنه عنده إنما سَبّح ليُظهِر استعظامَ الذي كان من الرّجُل، ليوقع به (١)

وقال الراجز" : ٢

قو كان غاداك البطىء المُسهمُ (٢) إذاً يُدَا منك الذى لا يُكَمَّمُ وجه قبير على ولسانُ أبكم ومشعم والله يتوارَى أضجم م

يقمُّ القَولَ لَكِيا تحسسية (٧) من الرَّجال الفصَحاء المُعْرِيَّةُ \*

<sup>(</sup>۱) ما عدا ل : وليرنس الاهمى » .

<sup>(</sup>٢) ترجمة عمر بن ذر في (١ : ٢٩٠ ) ،

<sup>(</sup>٢) الزفانون : اللَّين يزفنون ، أَى يُرقصون ر

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن يوسف الثقى ، أخو الحجاج بن يوسف . ولاه عبد الملك اليمن ، قلم يزل واليا عليها حتى مات . المعارف ١٧٣

<sup>(</sup>ه) سبق الحبر في ( ١ : ٣٩٥ ) .

 <sup>(</sup>٦) المسهم : الذي ذهب جسمه أو عقله , ه والتيمورية : « عاداك و ٤ ب ٤ ح ٤
 و عدواك و . وانظر ما سبق ف ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٧) ل : « يقصر القول ، ري ضيوابه في سالر النسخ .

قالت امرأة الحطيئة للحطيئة ، حين تحوّل عن بنى رياح إلى بنى كليب (٢٠): « بئس ما استبدلت من بنى رياح بغر الكبش» ؛ لأنهم متفر قون ، وكذلك معرب الكبش يقع متفر قا .

على بن محمد ، عن مسلمة بن محارب ، عن داود بن أبى هند ، عن أبى حرب ابن أبى الأسود عن أبى حرب ابن أبى الأسود عن أبيه قال : بعثنى وعران بن خُصين (٢٠عثمان بن حُنيف (١٠ إليك الشاف فقال : يا أمَّ المؤمنين ، أخبرينا عن مسيرك ، أهدا عَهد عَهد عَهد مَه أه اليك رائ رأيته ويل الله صلى الله عليه وسلم أمْ رأى وأيته إقالت : « بلى رأى وأيته حين فُتِل عَمان ، إنَّا نَقَمنا عليه ضرابَة السَّوط (٢٠ ) ، وموقع السَّحابة المُحاة (٢٠ ) ، و إس قسميد والوليد (٨٠ ) فعدوتم عليه فاستحللم منه الحُرامَ الثلاث : حُرْمَة البلد ، وحرمة

(۱) الكرب : أصول السعف . (۲) ل : «كلب » ، تحريف . وفي الموشح ٣٦٢ : « فن ذلك قول بنت الحطيئة له لما نزل في بيت بني كليب بن يربوع » . وانظر مدحه لبني كليب بن يربوع في ديوانه ٩٢ .

(٣) هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف ، اسلم هو وابو هريزة عام خبير. واستقضاه عبد الله على البصرة ثم استغفاه ، ومات بها سنة ٥٠ . الإصابة ٥٠٠٥ ، وشهديه النهذيب ، وصفة الصفوة ( ١ : ٢٨٣ ) .

(٤) عُبَانَ بن حنيف الأنصارى ، شهد بدراً ، وولاه عمر السواد مع حليفة بن اليمان وكان على قد استعمله على البصرة قبل أن يقدم إليها . ومات في خلافة معارية . الإصابة ٧٧٥هـ وتهذيب النهذيب .

(ه) مَا عَدَا لَا ءَ مَنِ \* مِسْرِكُ مِدَّا ءَ أُعَهِدْ \* .

(١) ما عدا ل : و ضربة بالسيف » . لكن في ه : و ضربه بالسوط و .

(٧) في هامش ، ه والتيمورية : « قولها موقع السحاية المجانة ، يمنى موضماً أمطره السحاب فحم من الرحى . فعل ذلك عان ، وكذلك فعل عمر ، إلا أنه كان يرعى فيه إيل الصدقة ، فكان ذلك ما نقم على عبّان » .

(٨) سميد هذا ، هو سميد بن العاص بن سميد بن العاص بن امية الفرطى . د ف الكرية المثان بعد الوليد بن عقبة فشكا منه أهل الكونة المئران بعد الوليد بن عقبة فشكا منه أهل الكونة المئران ، وكان جليماً وقوراً ، وكان يقال له ه عكة العسل ٤ . مات فى قصره بالعقبيق سسنة ٥٣ ، وأما الوليد فهو الوليد بن مقبة ابن أبي معيط ، وكان قبل إسلامه شديد الأذى المسلمين ، وكان من أسر يوم بدر ، ونشأ فى كنف عابان إلى أن استخلف فولاه الكوفة بعد عزل سعد بن أبي وقاص ، فاستعظم ألناس = ٣٠

الخلافة ، وحرمة الشهر الحرام ، بعد أن مُصناه كما يُماص الإناء فاستَنتَى (١) ، فركبتم هذه منه ظالمين ، فغضبنا لسكم من سوط عثمان ، ولا نغضب لعثمان من سيفكم ؟» . قلت : وما أنت وسيفنا وسوط عثمان ، وأنت حبيس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أمَرَكِ أن تَقرَّى في بيتك فجئت تَضر بين الناس بعضهم ببعض . قالت : وهل أحد يقاتلني أو يقول غير هذا ؟ قلنا : نع . قالت : ومن يفعل ذلك أزنيم بني عام (٢) ؟ ثم قالت : هل أنت مبلغ عنى يا عمران ! قال : لا ، لست مُبلغنا عنك خيراً ولا شرًا . فقلت : لكني مبلغ عنك فهاتى ما شئت . فقالت : اللهم قاتل مذه من سهامك لا يُشوى ، وأدرك عثماراً بتَخفرته في عثمان (٢) .

من الحسن ، قال : أخبرنا هشام بن خسان ، عن الحسن ، أنَّ حدادًا بن عن الحسن ، أنَّ وياداً بعث الحسن ، أنَّ وياداً بعث الحسكم بن عرو (١) على خراسان ، فأصاب مغنمًا ، فكتب إليه زياد :

خاك . وكان الوليد من شجعان قريش وسرواتهم وأجوادهم ، ولكنه كان يشرب الحمر ،
 فصل بالناس الصبح أربعا وهو سكران ، فعزله عنّان عن الكرفة بعد أن جلده . ولما قتل عنّان
 احتزل الفتنة ولكنه كان يحرض على قتال على بكتبه وشعره ، ومات في خلافة معاوية .

(۱) ماص الإناء يموصه ال غسله . آرادت أنهم استتابوه مجا تقموا منه ، فلما أعطاهم ما طلبوا قتلوه .

(٢) الزام : الدعى في النسب . تعني به عمار بن ياسر بن غامر بن مالك بن كنانة بن قيس ابن الحصين بن الوذم ، من بني ثملية بن حارثة بن عامر . وأمه سمية بنت خباط ، كانت أمة لأبي حذيفة بن المفرد المفزوف ثم زوجها ياسرا فولدت له عمارا ، الإصابة ١٩٩٩ والممارف

111 – 117 ووقعة صفين ٢٧٤ . (٣) الكلام إشارة إلى ماكان أن عمار بن ياسر ، إذ كان عبّان قد أرسل وجالا إلى الأمصار ليقفوا على بواش الأمور ، وكان بمن أرسلهم همار بن ياسر أرسله إلى مصر ؛ فرجع الرجال حيما إلا عمارا ، إذ اسباله أهل مصر الناقمون إلى جانهم ، انظر العابرى في حوادث سنة ٣٥ . والحفرة : المرة من الحفر ، بالفتح ، وهو الندر ونقض العهد . ما عدا ه : « يحفرته » بالحاء المهملة .

(٤) هو الحكم بن عرو بن مجدع ، أبو عرو النفارى ، محب رسول الله صل الله عليه وسلم حتى مات ثم نؤل البصرة وولاه زياد خراسان قات بها سنة ٥٠ ، تهذيب البهذيب والإصابة ١٧٧٩ .

هإن أمير المؤمنين مماوية كتب إلى يأمر أبى أن أصطنى له كل مغرا؛ و بهضاء ، فإدا أتاك كتابى هذا فانظر ما كان من ذهب وفضة فلا تقسيم وتقييم السهيى ذلك » . فكتب إليه الحسكم : « إنى وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين ووالله لو أن السموات والأرض كانتا رتقاً على عبد فاتقى الله لجمّل الله منها مخرجا . والسلام » . ثم أمر المنادى فنادى فى الناس : أن اغدُوا على عناعُمكم . فغدَوْا فقسَمها بينهم (١) .

قال: وقال خالدُ من صفوان: « ما رأينا أرضاً مل الأُ'بلّة أقرب مَسافةً ، ولا أطيّب تُطْفة (٢) ، ولا أوطأ مطيّةً ، ولا أربّعَ لتاجر ، ولا أخفى لعابد،

قال الكِسائى: لقيتُ أعرابيًا فعلتُ أسالُه عن الخرف بعد الخرف ، والشيء بَعد الشيء أقرنَهُ بغيرِه ، فقال: تالله ما رأيتُ رجلاً أقدرَ على كُلمةِ الله عنب كلة أشيء منها منك .

ووصف أعرابي وجلا فقال : ذاك والله بمن ينفع سِلمُه ، ويُتَو اصَف حلمُه ، ولا يُستَمر أ ظُلمه .

وقال آخر لخصمه: لأن مَمْ لَجتَ إلى الباطل إنك لقطوف إلى الحق (٢) .
قال: ورأى رقبة بن مَصْقلة العبدى (١) جارية عند العطار، فقال له: ١٠ ما تصنع هذه عندك ؟ قال: أكيل لها حِنّا، قال: أَطَنَّك والله تَكيل لها كيلاً لا يأجُرُك الله عُله .

<sup>(</sup>١) فغدوا ، ساقطة من ل . (٢) النطفة : الماء الصافى ، أو الكثير

<sup>(</sup>٣) الحملجة : "حسن سير الدابة في سرعة . والقطاف ، تالكسر ": تقارب الخطو قاملة

<sup>(</sup>ع) هو أبو عبد الله وقبة بن مصقلة بن عبد الله العبدى الكولى ، كان مفوها معدودا رجالات العرب . قال الدارقطي : ثقة إلا أنه كانت فيه دعابة . وذكر ابن الأثعر وفاقه سنة ١٢٩ . تهذيب التهذيب .

محد بن سميد ، عن إبراهيم بن حُو يطب (١) ، قال : قال عمرو بن العاص لعبد الله بن عباس : إنَّ هذا الأمر الذي يحنُّ وأنتم فيه ليس بأوَّلِ أمرِ قاده البلاء ، وقد بَلغَ الأمرُ بنا و بكم (٢) ما ترى ، وما أبقت لنا هذه الحربُ حيات ولا صبرا من تقول ليت الحرب عادت ، والكنا نقول ليتبالم تبكن كانت . • • فانظر فيما بقى بمير ما مضى : فإنَّك رأسُ هذا الأمر بعدَ على ، وإنما هو أميرُ مطاع ، ومأمور مطيع ، ومشاوَرٌ مأمون ، وأنت هو .

وقال عيسى بن طلحة ، امروة بن الزبير حين ابتلي في رجله (٢) فقطعُما : ا أبا عبد الله ، ذَهَبَ أَهْوَ نَكُ علينا ، و بق أكثرك لنا<sup>(1)</sup> .

وقالت عائشة : لا سَمَر إلا الثلاثة : لمسافر ، أو مُصَلّ ، أو عروس (٥) .

قال أبو الحسن : حطب الحجّاج يوم مُجُمَّة فأطال الخطبة ، فقال رجل : « إن الوقت لا ينتظرك ، و إنَّ الربُّ لا يَمذُرُك ، فجبسه ، فأتاهُ أهلُ الرجل وكمُّ وه قيه (`` وقالوا: إنه مجنون . قال : إنَّ أَقُرَّ بالجنون خلَّيتُ سبيلًه . فقيل له : أقِرَّ بالجنون . قال : لا والله ، لا أزعُم أنَّه ابتَلاَني وقد عافاني .

قالت أمُّ هشام السَّاولية : ما ذَكر النَّاسُ مذكوراً حيراً من الإبل : أحناه ١٠ على أحد بخير، إن / مَلَت أَثْقَلَت، وإنْ مشت أَبْقدت، ، إن نُحِرت أَشْبَعَت، وإن حُلِبت أَرْوَت .

حدَّثني سلمانُ بن أحمد اللو شَي (٧) ، قال : حدَّثني عبد الله بن محمد بن

(٧) ماعدال، ه: يرجله •.

<sup>(</sup>٢) ل : و منا ومنكم و . (۱) ما عدا ل ، ه : « خويطب » بالحاء المجمة

<sup>(</sup>ع) كان عروة بن الزبير قد أصابته الأكلة في رجله بالشام ، وهو متسه الوليد ابن عبد الملك ، فقطعت رجله والوليد حاضر ، علم يتحرك ولم يشعر الوليد أنها تقطع ، حتى كويت فوجد رائحة الكي . وبنَّى بعد ذلك ثماني سنين . المعارف ٩٨ .

<sup>(</sup>ه) مذا الخبرق أ، فقط . (٦) مذه الكلمة من ه (٧) ما عدال : و الخرشي » لكن ق ه : ۵ الحرشي و ۵ الخرشي و معا .

حبيب ، قال : طلب زياد وجلاكان في الأمان الذي سأله (١) الحسن بن على الأصابه ، قد كتب فيه الحسن إلى زياد : « من الحسن بن على إلى زياد . أمّا بعد فقد علمت ما كُنّا أخذنا لأصحابنا ، وقد ذَكَر لى فلان أنك عَرَضْت له ، فأحب أن لا تعرض له إلا بخير » . فلمّا أتاه المكتاب ولم ينسبه الحسن إلى أبى سفيان غضب فكتب : « من زياد بن أبى سفيان إلى الحسن . أمّا بعد فقد أتاني كتابك في فاسق يؤويه الفُسَّاق من شيعتك وشيعة أبيك ، وأيم الله لأطلبنهم ولو بين جِلاك ولحك ، وإن أحب الناس إلى لحاً أن آكاه (٢) للحم أنت منه » . فلما وصل المكتاب إلى الحسن وجه به إلى معاوية ، فلما قرأه معاوية غضب وكتب : « مِن معاوية بن أبى سفيان إلى زياد بن أبى سفيان . أمّا بعد فابّ رأيك من أبى سفيان فحِلْم وحَزْم ، وأمّا رأيك من شميّة فكا يكون رأى مِثلها . وقد كتّب أبى سفيان فحِلْم وحَزْم ، وأمّا رأيك من شميّة فكا يكون رأى مِثلها . وقد كتّب أبى سفيان فحِلْم وحَزْم ، وأمّا رأيك من شميّة فكا يكون رأى مِثلها . وقد كتّب أبى سفيان فحِلْم و وكن الحسن بن على من لا يُرْمى به الرّجَوّان (٢) " والعجَب من كتابك إليه لا تنسبُه إلى أبيه ، أفإلى أمّه وكُلْمَة ، وهو ابن فاطمة بنت من كتابك إليه لا تنسبُه إلى أبيه ، أفإلى أمّه وكُلْمَة ، وهو ابن فاطمة بنت من كتابك إليه لا تنسبُه إلى أبيه ، أفإلى أمّه وكُلْمَة ، وهو ابن فاطمة بنت من كتابك إليه لا تنسبُه إلى أبيه ، أفإلى أمّه وكُلْمَة ، وهو ابن فاطمة بنت من كتابك إليه كالله الله عليه ؟ فالآن جين أخترت له . والسلام » .

\* \* \*

وقدِم مُصمبُ بنُ الزبير المراق (1) فصيد المنبرَ ثم قال :

بسم الله الرحمن الرحم . ﴿ طُسَسَمْ . ثلث آيات السكتاب النهبين . تَتْلُوعَكَيْكَ مِنْ نَبَا مُوسَى وَفِرْ عَوْنَ بالحَقِّ لِقَوْمٍ مِنْ يُؤْمِنُونَ . إِنّ فِو ْعَوْنَ عَلاَ فِي الأَرْضِ

<sup>(</sup>١) ما عدا ل : و سال له و تحریت .

<sup>(</sup>٢) ما عدا له : ووإن أحب لحم إلى آكياه به

<sup>(</sup>٣) أي ممن لا يستمان به . والرجوان : مثني رجاً ، وهو الناحية من كل ثبيء .

<sup>(1)</sup> وُذَكَ إِذْ أَرْسُلُهُ أَخِوهُ عَبَّ اللَّهُ وَالَّيَا عَلَى الْبَصَّرَةُ سَنَّ ٢٧ ٪

وَجَهَلَ أَهْلَهَا سِيَمًا يَسْتَصْفِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ كُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَبَسْتَحْبَى سِتَاءَهُمْ إِنَّهُ كُانَ مِنَ الْهُفْسِدِينَ ﴾ . وأشار بيد، محو الشَّام . ﴿ وَنُويِدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اللَّهُ مُنْ مَلَى الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيْمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الوَادِثِينَ ﴾ . وأشار نحو الحجاز . ﴿ وَنُمَكِنَ لَهُمْ فِي ٱلأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُّودُهُما مَنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴾ . وأشار بيده نحو العراق (١٠) .

قال : كتب محمد بن كعب : « الْقُرَ طَى (٢) » ، فقيل له : والأنصاريُ ؟ فقال : أكره أن أمُنَّ على الله بما لم أفعل .

المدائني (٣) قال: قام عمر و بن العاص بالموسم ، فأطَرَى معاوية ، وبني أميَّة ، وتناوَلَ بني هاشم ، ثم ذكر مشاهده بصفّين ، فقال له ابن عبّاس : يا عمر و ، إنّك بعت دينَك من معاوية فأعطيته مافي يدك ، ومَناك مافي يد غيره ، فكان الذي أخذ منك فوق الذي أعطاك ، وكان الذي أخذت منه دون ما أعطيته ، وكل راض عام أخذ وأعطى ، فلمنا صارت مصر في يدك تنبّهك فيها بالمزل والتنقيم (١) حتى لو أن نفسك فيها ألقيتها إليه ، وذكرت مشاهدك بصفين فا تقلت علينا يومنذ وطأتك (٥) ، ولا كانت فيها لطويل اللسان ، قصير

<sup>(1)</sup> انظر الخطبة أيضاً في تاديخ البلبري ( ٧ : ١٤٦ ) في حوادت سنة ٦٧ والعقد الفريد ( ٤ : ١٢٥ م ١٣٦ ) طبيع لحمة التأليف . وقد على بأهل الشام عبد الملك بن مروان والأمويين ، وبأهل الحجاز أخاه عبد الله بن الزبير ومن معه من شيعته ، وبأهل العراق المختار ابن أبي عبيد الثقل وأنصاره .

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظى المدنى ، ياكان أبوه من سبى قريظة ، 
حكن الكوفة ثم المدينة ، وروى عن العباس بن عبد المطلب ، وعلى بن أف طالب ، وابن مسعود 
وعرو بن العاص . قالوا : وفيه جاه الحديث : « يخرج من أحد الكاهنين رجل يدرس 
القرآن دواسة لا يدرسها أحد يكون بعده » . والكاهنان : قريظة والنضير توفى سنة ١٠٨ 
الإصابة ٥٥٥٠ وتهذب التهذيب .

 <sup>(</sup>٣) هذه الكلمة ساقطة من ب ، ح .
 (٤) ل : « و التنقيص » .

<sup>(</sup>ه) ل : « فأثقلت علينا وطأتك » ، صوانه في سائر النسخ

<sup>(</sup>٦) نكاء پنكيه نكاية : أصاب ت .

السّنان . آخِرَ الحرب إذا أقبلت ، وأولها إذا أدبرَت . لك يدان : يد لا تبسطها إلى خبر ، ويد لا تقبضها عن شر . ووجهان : وجه مؤنس ، ووجه مُوحِش . ولَعَمرى إن مَن باع دينَه بدُنيا غيره لحري أن يطول حزنه على ما بَاعَ واشترى . لك بيان وفيك خَطَل ، ولك رأى وفيك نكد ، ولك قدر وفيك حَسد . فأصغر عيب فيك أكبر عيب في غيرك (1)

وقال عمرو: أمّا والله ما في قريش أحد أثقل وطأة على منك ، ولا لأحد من قريش عندي مثل قدرك (٢).

### # # #

قال: ورأى عمرو بن عتبة بن أبى سفيان (٢٠) رجلاً يشتم رجلا ، وآخر يستمع له ، فقال للمستمع : نزَّه شمقك عن استماع الخلفا ، كما تُنزَّه لسائك عن الكلام به (٢٠) فإن السّامع شريكُ القائل ، وإبما نَظَر إلى شرّ ما فى وعائه فأفرغَه فى وعائك ، ولو رُدَّت كلة جاهل فى فيه لسّمدَ رادُّها ، كما شَقِى قائلُها .

### # # 1

عَوانة قال : اختصم إلى زيادٍ رجلان في حقّ كان لأحدثا على الآخر ، فقال الْمُدَّعَى عليه : أيَّها الأمير ، إنَّه ليسطو على خاصَة ذَكر أنَّها له منْك. فقال ، و زيادٌ : صَدَقَ ؛ وسأخبرُك بمنفعتها له : إنْ يكن الحقُّ له عليك أُخذتُكَ به ، و إن يكن الحقُّ له عليك أُخذتُكَ به ، و إن يكن لك عليه حكمتُ عليه ثمَّ قضيتُ عنه .

#### 4 # #

<sup>(</sup>١) ما عدا ل : «أعظم عيب في غيرك» .

<sup>(</sup>٢) ما عدا ل ، ه : « من قريش قدر مثل قدرك » .

<sup>(</sup>٣) عمرو بن عتبة بن أبي سفيان ، هو ابن أخى معاوية بن أبي سفيان . وكان عمرو ممن تعرج مع ابن الأشمث على الحجاج ، وقتل فى ثلك الحروب . المعارف ١٥١ . وكان خروج عبد الرحن بن محمد بن الأشمث بين سنتى ٨١ و ٨٣ (٤) لى : ﴿ عن القول به ﴾

قال : ولما تُوكِفَى أبو بكر الصديقُ رحمه الله ، قامت عائشةُ على قبره فقالت (١): نَضَّرَ الله وجْهَك ، وشَكَر لك صالحَ سَعيك ، فلقد كنتَ للدُّنيا مُذِلاًّ بإدبارك عنها ، وللآخرِه مُعِزًّا بإقبالك عليها . و إنْ كان لأَجَلِّ (٢) الأرزاء بَعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رُزْوُك ، ولأ كبرَ (٢٠ المصائبِ فقدُك . و إنَّ كتابَ الله لَيَمِدُ بحميل العراء عنك حُسْنَ العِوَض منك . فأَنْتَجِزُ من الله موعوده فيك بالصَّبر عنك ، وأستخلصه بالاستغفار لك (٥)

وقامت فَرغانة بنت أوسِ بن حَجَرِ على قبر الأحنف بن قيس وهي على راحلة ، فقالت : إنَّا لله و إنا إليه راجعون . رحمك الله أبا بحر مِن نُحَنِّ في جَنَن (١) ، ومُدْرَج فِي كَفَن ؛ فوالذي ابتلانا بفقدك ، وأَبْلَفَنا (٧) يوم موتك ، لقد عِشْتَ حيداً ، و مُتَّ فقيدا ، ولقد كنتَ عظيمَ الحِلم ، فاضِلَ السَّلم ، رفيعَ العياد ، وارى الزِّنَاد ، منيع الحريم ، سليم الأديم ، وإنْ كنتَ في الحافل لَشريفا ، وعلى الأرامل لَعَطُوفًا ، ومن الناس لقريبًا ، وفيهم لغريبًا . و إنْ كُنتَ لمسوَّدًا ، و إلى الخلفاء لَمُو فَدًا ، و إن كانوا لقولك لمستيمين ، ولرأيك لَمَتَّبِعين . ثم انصرفَتْ .

أبو الحسن قال: قال عرو بن العاص : ما رأيتُ معاويةَ قطُّ مَتَّكِئاً على يساره ، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى ، كاسراً إحدى عينيه ، يقول (١) الخطبة في العقد (٣ : ٢٤) وترهر الآداب ( ١ : ٣٢) ونهاية الأرب

(٢) ه : « أجل » .

(٣) ه : «وأكبر». (٤) كذا وردت في الأصول والعقد بتقدم النون على الناه . والمعروف في كلامهم « أتنجز » بتقديم التاء ، و « استنجز » .

(ه) في زهر الآداب : « وأستقضيه » ، وفي العقد ونهاية الأرب : \* وأستعيضه » .

(٦) أجنه في الجنن ، أي وضعه في القبر . أحنه : ستره ـ

(٧) ما عدا ل : « وبلننا »

للذي يكلُّمه : يا هناه(١) ، إلا رحتُ الذي يكلُّمه

وقال عر بن الخطاب رحمه الله كونوا أوعية الكِتاب (٢٠٠٠) ، و ينابيع العلم ،
 وسَلُوا الله رزق يوم بيوم ، ولا يضير كم ألا يُكثِرَ للكم .

وكتب مُعاويةُ إلى عائشة : أن اكتُبى إلى بشى ه سمعيّه من أبى القاسم صلى الله عليه وسلم يقول : • صلى الله عليه وسلم يقول : • من هيل بما يُشخِطَ الله عاد حاسدُه من الناس له ذامًا » .

أُوصَى بعضُ العلماء ابنَه فقال: أُوصِيك بَتَقُوى الله ، ولَيَسَمُكَ بِيثُك . والمَّلِكُ عليك لسانَك ، وابْـك على خطيئتِنَ<sup>٢٥)</sup>

بَكْرَ بِنَ أَبِي بَكْرِ القُرَشِي قال : قال أعرابي : مَا غُبِنْتُ قَطَّ حَتَى يُنْبَنَ قوى . قيل : وكيف ؟ قال : لا أفعل شيئًا حتى أشاوِرهم .

قيل لرجلٍ من عَبْس : ما أكثر صوابّكم ! قالَ : نحنُ ألفُ رجلٍ ، وفينا حازمٌ وعن ُنطيمُه ، فكأنّا ألفُ حازم .

### \* \* \*

قال أبو الحسن (1): أوّلُ مَن أَجْرَى فَى البحر السّغُنّ المقيَّرة المسمَّرة ، غيرَ الحَجْرَزة المدهونة (٥٠ ، وغير ذوات الجاَجِ، (٢٠ ، وكان أوّلَ من عمل المَحَامِل (٧٠ ، ١٠ الحَجَّاج ، وقال مضُ رُجَّاز الأكرياء (٨٠ .

¥ .

<sup>(</sup>١) يا هناه ، كناية عن قولم يا رجل . وأصلها ياهن ، زيد فيها الألف وهاه السكت ..

<sup>(</sup>٢) كونوا أوعية له ، أى أحفظوه في صدوركم .

<sup>(</sup>٣) ل : ه من خطيئتك »

 <sup>(</sup>٤) هذا الكلام على السفن و المحامل تجده بميته في الحيوان ( ١ : ٨٣ ) .

<sup>(</sup>ه) المخرزة : التي فيها نمنمة وتحبير شبيه بالخرز .

<sup>(</sup>٦) جؤجؤ السفينة والطائر : صدرهما . والحمع جآجي

 <sup>(</sup>٧) في النسان : و والمحمل : و احد محامل الحجاج . . . قال ابن سيدة : المحمل شقان
 على اليمير يحمل فيهما العديلان » . وصبطه كجلس ومنبر .

سي ميليد ( ) الأكرياء : حم كرى بوزن صبى ، وهو الذي يكرى دايته بالكراء ، أي ، · · الأثر النسخ . الأثر ، · · الأثر ، أن الأثرياء » ، وأثبت ما في الحيوان وسائر النسخ .

أَوِّلُ عبد تميل المَحَاملانُ<sup>(1)</sup> أَخزاهُ ربّى عاجلا وآجلاً وقال آخر:

شَيْبَ أصداعَى فَهُنَّ بِيصُ مُحاملٌ لقِدَها تَقِيصُ (٢)

\* \* \*

قال الأصمى : سممتُ أعرابياً يقول : لو تَنَخَّل (٢٣ رجلُ أَخَا شقيقاً لم يأملُ أَن يبدوَ منه ما يبدو من التَّوب ذى الحَرَقِ (١٠ ، فرحم الله رجلاً أغضى على الاُقذاء (٥٠ واستمتع بالظّاهر .

قال الأصمى : سمعتُ أعرابيًا يقول : مَن وَلَّد الخيرَ ٱلبَيجَ ( ) له فِراخاً عَطيرُ السَّرور ، ومَن وَلَّد الشرّ أنبت له نباتاً مُرًّا مذاقه ، قُضبانُه الغيظ ، وثمرهُ النّدَم .

وأنشد النَّصر بن شمَيل(٢):

عِبُّ بَعَانَى المُشْفِقُون ومُدَّنَى إلى أَجِلٍ، لو يُعلمون ، قريبُ وما أَرَبى فى أَرْذَلِ المُثرُ بعدما ليستُ شبابى قَبْلَه ومشيى (^^)

(١) وكذا روايته في السان ( حمل ) . وفي الحيوان : ﴿ أُولَ خَلَقَ ﴾ .

(٢) القد ، بالكسر : سيور ثقد من جلد قطير غير مدبوع فتشد بها الأقتاب والمحامل .
 ١ والنقيض والإنقاض : الصوت .

(٣) التنخل ،: الاختيار . ما عدا ل : ه : و تنحل و بالمهملة ، تحريف .

(ع) الحرق ، بالتحريك : النقب في الثوب من دق القصاد ، كأنه احدق بالناد . ما عدا ل ، ه : « الحرق ، تحريف .

(ه) أغضى عن القذى : صرف بصره عنه . والقذى : الأذى . وأغضى عل القلى :
 صبر عليه وسك . ل : وعن الأقذاء .

(٦) ماعدا ه : " أنتج ٥

(٧) هو النفر بن شبيل بن خوسة بن يزيد بن كلفوم ، التميمى المازني ، النحوى المفوى .
و لد جرو و دشأ بالبصرة ، وأخذ عن الحليل ، وأقام بالبادية زمانا طويلا ، فأخذ عن مصحاء
الأعراب . ويدكرون أنه لما همافت عليه الأسباب في البصرة عزم على الحروج إلى خراسان ،
و فشيعه من أهل البصرة نحو ثلاثة آلاف من الحدثين والفقهاء واللغويين . ودى له باقوت
عاورات مسهبة مع المأمون . توفي سنة ٢٠٤ . إرشاد الأريب (١٩ : ٢٣٨ - ٢٤٣)
و وفيات الأعيان ، وبنية الوعاة .

(٨) أرذل الدمر ، أي آخره ، في حال الكبر والعجز ؛ والأرذل من كل شيء :

### وأنشد ابن الأعرابي :

يا إِن الزَّبِيرِ جَرَاكَ الله لائمة تَنزُو لتدرك من كمب عطارفة كا ترى فَرخ عُن لا حَراك به ما فيكم قد علنا من عافظة وأنتم تحت أرواق البيوت إذا أنم مُناخ الخنَى قُبعاً لخُلَيْكِم ف ذِمْتِي أَن تَضِعُوا من مصادَمَتي ما بين أدبَس نشاج له ذَفَر ما بين أدبَس نشاج له ذَفَر

هَلاَ أَنهيتم وفي الأقوال تعتيب (١) لا نستوى بُسْرَ وَالْعُرجون والطيب (٢) وفوقة من نُسال الرَّيش ترغيب يوم الحفاظ ولا خير لمنكوب (١) هبّت شآميّة دُرْن طحاريب (١) فحك لمسكم يا بني البَلقاء مقشوب (١) كا تضج من الحرِّ الجناديب (١٦) ومُغْصَدِ القَلْب ذي سِتَّين مَعْصُوبِ (٢٥) ومُغْصَدِ القَلْب ذي سِتَّين مَعْصُوبِ (٢٥)

(۱) التعتيب : الإبطاء . عتب الرجل : أبطأ : قال ابن سيدة : « وآدى الباء بفلا من عم عم ه . ومن صرها بالعتاب فقد أخطأ .

(۲) الذو: الوثب ، والفطريف : السيد الثريف السخى ، واليس : ما لمون وقم يتصبح من التمر ، والطيب ، بالكسر ، هو من كل ثيء أفضله . في ل : و قسوة للمرجوق ، م صوابه في سائر النسخ . و في حواشي ه ، قشرة المرجون ، .

(٢) الحفاظ والمحافظة : الذب عن الحارم والمنع لها عند الحروب .

(٤).الأرواق : جم روق ، وهو مقدم البيت . شآمية : ربح تأتى من قبل للطام ، وهى ربح النبال ، وهسدة ممها الحدب . درن : جمع أدرن ، والدرن : الوسخ . وقد آولك درن طباعهم . والطماريب ، وقد زاد مه الياء : جمع طموب ، بكسر الطاء والزاء ، وهو للناه من يابس النبت وبحوه .

(٥) قبحا ، يقال بضم القاف وفتحها ، أى إبعاداً لكم من كل خير . والمقشوب : هيداللطخ بالعيب ، والممزوج الحسب بالثرم . في ل : « منشوب » صوابه في سائر المنسخ ...

(٦) المسادمة : المقارعة . في ل : و مصارعي ، وأثبت ما في سائر النسخ .

(٧) الأدبس : ما لونه بين السواد و الحمرة . ل : « أدنس » و لم أجد هذا الوصف . والتناج : الدى يسلح كثيرا ، ومثله المنتج . ل : « نشاث » وفيما عداها : « نتاج » صواب هقه ما أثبت . عنى به صبيانهم . يقول : أنتم بين صبى هده صفته و بين شيخ مقصد القلب ، أى ضميف القلب كأنه رمى يسهم فلم يخطئه . و المعصوب : الذى عصب حاجباه من الكبر ، وها يسع خيان عند الشيخوخة . « : « ذى سيين » و السب ، بالكسر : العامة . و ق حواشى ه عن فسخة : « سيتين » ل : « ذى سيين » وهذه عرفة . و في البيت إقوا.

( ۲۰ - بیان - ثان )

خَالَى تَمَاعُةُ فَاعَلَمُ ، لَا خَفَاءَ بِهِ صَّعب مناكبُه تُهْوِى السُكُماةُ به وأنشد ان المُعذَّل :

تواعَدَ للبَينِ الخايطُ ليُنْبَتُّوا ففاجأنى بَفْتاً ولم أُخْسَ بَيْنَهُم مَضَىٰ لَمُليمِّي منذُ ما لم ألاقِها وفي النَّفس حاحاتُ إليكم كثيرةُ تأيّمتُ عتَّى لامنى كلُّ صاحب تمنَّى رجالُ أن أموتَ وعهدُهم وقد علموا عند الحقائق أنَّـنى

لقد هَوَى بك يا وَ تِينُ شُنْخُوبُ (١) خوفًا وتصطادهُمْ منه كلاليبُ(٢)

وقالوا لراعِي الظَّهْرِ موعدُكُ السنتُ وأَفْظَعُ شيء حين يفجؤُكَ البغْتُ سُنُونَ تُوالَتُ بِينِنا خَسْ أُو سِتُ رُ بَّانها في الحيِّ لو أُخِّرَ الوقت (<sup>(٥)</sup> رجَاءَ لسَلْمَى أَن تَشْتَرَكَا إِمْتُ لئن بعت حظَّى منك يوماً بغيره لَبئسَ إذاً يومَ التغائن ما بعت روي بأن يتمنُّوا لو خَيْيتُ إذا متُّ أَخُو ثُقَةٍ مَا إِنْ وَنَبِتُ وَلاَ أُنْتُ (^) هُ ﴿

<sup>(</sup>۱) وتين ، كذا ورد في هـ , وفي حواشيها : بروتين : الم رجل ، \_ وفي التيمورية ه دقين » و في حواشيها ٠ « دقين : اسم رجل » - ل : « و تيق » . ب ، ج : « دفين » مالفاه والشنخوب : رأس الحبل .

<sup>(</sup>٢) ما عدا أل : « تفيى الكماة » من الإعياء .

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن المعذل ، كما سيأتى . وهو أخو عبد الصمد بن المعذل ، كلاهما كان شاعراً . وكان أحمد عميفا ذا مزوءة ودين وتقدم فى المعترلة ، وجاه واسع فى بلده وعند ملطانه ، لا يقاربه عبد الصمد فيه ، فكان يحسده ويهجوه ، فيحلم عنه . وعبد الصمد أشعرهما الأغان ( ١٢ : ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الخليط • القوم الذين أمرهم وأحد . انبتوا : تفرقوا وانقطع بعضهم من بعض . الفاهر ، بالفتح : الإبل الى يحمل عليها ويركب

<sup>(</sup>ه) برنانها ، أي بجميعها ، أو بحدثانها وطرامتها وجدتها .

<sup>(</sup>٦) تأم : مكث زماناً لا يتزوج ، وقد استشهد بالبيت في اللسان ( أم )

 <sup>(</sup>٧) هذا البيت و تاليه ساقطان من ل - التغابن : أن يغبن القوم بعضهم بعضا .

<sup>(</sup>٨) الحقائق جم حقيقة ، وهي ما يحق على المره أن يحميه . وإنت ، بكسر المعزة مِن آن يثين أينا ، إذا أعيا وبضم الهمزة من أن يؤون ، إذا اتدع ولم يعجل ـ

وأنّى قد سَيِّرْت تَنْيِلِي وأننى كأنى وقد وقّعت أنصالها رِسْتُ (١) وقال أحمد بن المعذّل: أنشدنى أعرابي من طبّي : ولست بميّال إلى جأنب الغنى إذا كانت المثلياء في جانب الفقر (٢) وإنى لَصَسَبَارُ على ما ينوبني وحسبُكَ أنّ اللهَ أثنَى على الصّبر

خطبة للحجاج

حدثنا محمّد بن يحيى بن على بن عبد الحميد (٢) ، عن عبد الله بن أبي عبيدة ابن محد بن حمار بن ياسر ، قال (١) :

خرج الحجّاج يريد العراق واليًا عليها ، فى اثنَى عشر راكبًا على النجائب ، حتى دخل الكوفة فَجأةً (٥) حين انتشرَ النّهار ، وقد كان بشرُ بنُ مروان بَعث المهلّبَ إلى الحَرُوريّة (١) ، فبدأ الحجّاج بالمسجد فدخَلَه ، ثم صعِدَ المنبَر وهو ٩٠

(1) النبل: السهام العربيه لا واحد لها من لفظها ، وواحدها سهم . وقال بعضهم : واحدتها نبلة . وسير السهام : جعل فيها خطوطا . ل : « يسرت قبل » ه : « يسرت نبل » صوابهما ى سائر النسخ . والأقصال : جمع نصل . والتوقيع : التحديد . وراش السهم : جعل له الريش . ل : « كأنى إذا » .

(٢) في الأغاني ( ١٢ : ٥٥ ) أن البيتين الممذل بن غيلان ، والد أحمد وعبد الصمد .
 والبيتان في عيون الأخبار ( ١ : ٢٤٧ ) .

(٣) هو محمد بن يحيى بن على بن عبد الحميد بن عبيد الكنافي المدنى ، ووى عن مالك ابن أنس ، وابن عيينة . قال عر بن شبة : كان كاتبا وأبوه كاتبا وجداه كاتبين ، وكان أحد الثقات المشاهر ، يحمل الحديث والأدب والتفسير . تهذيب التهذيب . ما عدا ل : « عن عبد الحميد » ، تحريف .

(٤) الحطية في الكامل ٢١٥ لييسك والعقد (٤: ١١٩) والطبرى (٧: ٢١٠) وصبح الأعشى (١: ٢١٨) وعيون الأخبار. (٢: ٢٤٣٠) وابن الأثير (٤: ١٥٦).

(ه) ه: « فجاء » .

(٦) الحرورية بفتح الحاء والراء ، ويقال بفتح الحاء وضم الراء : فسبة إلى حروراء ، ويقال بفتح الحاء وضم الراء : فسبة إلى حروراء ، ولما والقصر ، وهي قرية بظاهر الكوفة ، وقيل موضع على ميلين منها . والحرورية هم أصل ه والحوارج . كانوا مع على عليه السلام ثم خالفوه بعد تحكيم الحكين بينه وبين معاوية وأهل الشام وقالوا : لا محكم إلا نقد ، وكفروه وتبر موا منه وأمروا عليهم ذا الثدية — وهو حرقوص ابن ترهير سافروية لوقعة المنورة الحدورية لوقعة حروراه ، معجم الفرق الإسلامية ،

متلتَّم (<sup>۱)</sup> بعامة خَزْ حراء ، فقال : على بالناس ! فحسبوه وأصحابَه خوارج ، فموا به ، حتى إذا أجتمع النّاسُ في المسجد قام فكشّف عن وجهه ، ثم قال : أنا ابنُ جَلاَ وطَلاّعِ النّنايا مَتَى أُضَعِ النّامةَ تعرفوني (<sup>۲)</sup>

أَمَا والله إلى لأحتملُ الشّرّ بحمّله ، وأحدُوه بَنَعله ، وأجزيه بمثله ، وإلى لأَرَى روساً قد أينمَتْ وحان قِطافُها ، وإلى لَصَاحِبُها ، وإلى لأَنظُرُ إلى الدِّماء تَرَوْرَقُ بين المائم واللَّحَى .

# \* قد شترت عن ساقها فشمّرا<sup>(٣)</sup> \*

شم قال :

هذا أوانُ الشَّدُ فاشتدًى زِيَمُ (') قد لَقَهَا الليلُ بِسَوَّاقِ حُطَمُ ('') ليس راعِي إبل ولا غَنَمُ ولا بجزّادٍ على ظُهر وَضَمِ ('') وقال أيضا ؛

قد لفها الليسل بمَصْلَبِي (٧) أَرْوَعَ حُرِّالِجٍ مِن الدَّوِّيُ (٨)

(٣) من قصيدة لسحيم بن وثيل الرياحي ، زواها الأصمعي في الأصمعيات ٧٣ ليبسك .

(۲) في المقد : ﴿ فشمري ﴿ .

(٤) الرجز لرويشد (أورشيد) بن رميض العندى ، كا في حواش الكامل ، والمسان ( حطم ) والأخاف ( ١٤: ٤٤) يقوله في الحطم القيبى ، واسعه شريح بن ضبيعة ، وكان شريح قد غزا اليمن ، فغم وسبى ، ثم أشد على طربيق مفازة فضل بهم دليلهم ثم عرب مهم ، وحلك مهم ناس كثير بالعطش ، وجعل الحطم يسوق بأصابه سوقا عنيفا حتى نجوا ووردوا الماه ، فقال فيه رشيد الرجز مادحا ، فلقب و الحطم » بما في الرجز . وقد أدرك الحطم الإسلام فأسلم ثم ارتد بعد وفاة الرسول ، الأخاف ، وزيم : اسم فاقته أو فرسه .

(٥) الفسير في و لفها ، للإبل ، أي حملها اليل بسائق شديد , عني نفسه والرعية ،

(٦) الوضم : كل تما قطع عليه اللحم .

(٧) الرجز في اللسان و المقاييس ( عصلب ) . والعصلبى : الشديد الباق مل المشي و العمل.
 (٨) الأدوع . الكريم ذو الحسم دالحهارة والفضل والسودد ، وقيل هو الحميل الذي يمروعك حسنه . والدوى : المفازة ، وهى الدو أيضا ، وزيد الياء فيها كما قيل في أحمر : أحمرى .

<sup>(</sup>١) ك : وملم و .

# \* مهاجِر ليسَ بأعرابي \*

إِنِّي والله يا أهلَ العراق ، والشِّقاق والنُّفاق ، ومساوى الأخلاق ، ما أُغْمَرُ ۗ تَنهازَ التَّين ، ولا 'بقمقَع لى بالشِّنان(١) ، ولقد فُرِرت عن ذَكَاد (٢) ، وفُتَّشت عن تَجْرِ بة ، وجَرَيْت مِن الغاية (٢٠). إنَّ أميرَ المؤمنين كبَّ كِنانتَه شَمِ عَجَمَ عيدانَها (١٠)، فوجدنى أمَرً ها عوداً ، وأصلبَها عموداً ، فوجَّهني إليكم ؛ فإنَّكُم طالبًا أوضعتُم • فى الفيتن (٥٠) ، واضطجمتم فى مراقد الضَّالل ، وسننتم سُنَنَ النَّيِّ . أمَّا والله الألحوالكم لَحوَ المصا، والأعصِبنَّكم عَونبَ السَّلَمَة (٢)، والأضرِ بنَّكم ضَرْبَ غرائب الإبل(٧٠)؛ فإنكم لكأهل قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كُلِّ مكانِ فَكَفرت بأنتُم الله فأذاقها الله لباسَ الجوع والخوف بمـاكانوا يصنمون . إنِّي والله لا أعِدُ ۚ إِلَّا وفَيت ، ولا أَهُمُ ۚ إِلَّا أَمْضِيت ، ولا أَخْلُقُ ۗ ١٠ إلا فريت (٨). فإيّاى وهذه الجاعات ِوقالَ وقيلَ ، وما تقولون (٩٠؟ وفيم أنتم وذاك؟ (١) الشنان : جمع شن ، بالفتح وهو القربة البائية ، وكانوا يحركونها إذا استحثوا

الإبل للسير ؛ لتفزع فتسرع . (٢) فو الدابة : كشف عن أسنانه ليعرف بذلك عمره . والذكاء : نهاية الشباب وتمام السن . وهو في ذوات الحافر أن يجاوز القروح بسنة ، وإنما يقرح حيمًا يستمّ الحامسة . ويدخل في السادسة .

(٣) كأنه عنى أنه جاوز الغاية ؛ والغاية : قصبة تنصب في الموضع الذي تكون المسابقة إليه لرِأَخَذُهَا السَابِقِ . وفي العقد : ﴿ وَأَجِرِ بِتِ إِلَّى الْعَابِةِ القَصْوَى ۗ ۗ .

(٤) في بعض المراجع : : و نثر كنانته يه . وعجم العود : عضه ليعرف صلابته

(ه) الإيضاع : السير بين القوم . وفي الكتاب : « والأوضعوا خلالكم » .

(٦) السلمة : واحدة السلم ، وهو شجر ذو شوك يديغ بورقه وقشره . والسلم يعسر خرط ورقه لكثرة شوكه ، فتعصب أغصانه ويشه بعضها ببعض مجبل ، ثم يهصرها الخابط إليه ويخبطها بعصاء ، فيتنآثر ورقها الماشية .

(v) ذاك إن الإبل إذا وردت الماء فدخل عليها غريبة من غير ها صربت وطردت حى

(A) خلق الأديم : قدره لما يريد قبل القطع وقاسه كيقظع منه . والفرى : القطع .

(٩) ل : و وقالا وقيلا ي . وأثبت ما في ماثر النسح . وفيما عدا ل بعد، ; « وما تقول » ، أمّا والله لتستقيمُنَّ على طريق الحقَّ أو لَأَدَعَنَّ لـكُلُّ رجلِ منكم شُغلاف جَسّده مَن وجدتُ بعد ثالثةِ (١) مِن بَعث المهلَّب سفكتُ دمه ، وانتهبْتُ مالَه ثم دخل منزله .

\* \* \*

أبو الحسن قال : كتب الحجَّاجُ بن يوسف إلى قطَرى بن الفُجاءةِ : « سلامٌ عليك . أمّا بعدُ فإنّك مَرَقت من الدِّين مُروق السهم من الرِّمِيّة ، وقد علت حيث بجر ثمّت (٢) ، ذاك أنك عاص لله ولوُلاةِ أمره ، غير أنّك أعرابي حيلف أُمِّى ، تستطيم الكسرة وتستشتى بالتَّمرةِ (٢) ، والأمور عليك حَسْرَة ، خرجت لتَنالَ شُبُعةً (١) فلحق بك طَنامُ صَلُوا بمثل ماصليت به من العيش ، فهم يهزُّون الرِّياح ، ويستنشئون الرِّياح (٥) ، على خوف وجهد من أمورهم . وما أصبحوا ينتظرون أعظمُ مَا جَهِلوا معرفتَه ، ثمَّ أهلكهم الله بَرْحَتَين . والسّلام » .

### فأمار فطرى

لامن قطرى بن الفُجاءة إلى الحجَّاج بن يوسف . سلام على الهداة من الوُلاة ، الذين يَرعَون حريمَ الله و يَرهبون نِقَمه . فالحدُ لله على ما أظهَرَ من دينه ، الذين يَرعَون حريمَ الله و يَرهبون نِقَمه . فالحدُ لله على ما أظهَرَ من دينه ، وأظلَمَ به أهل السُّفال (٢)، وهدَى به من الضَّلال (٧)، ونصَرَ به (٨)، عند استخفافك

<sup>(</sup>۱) ما مدال ، ه: ويحدثلاثة ».

<sup>(</sup>٢) تجرثم : سقط من علو إلى أسغل .

<sup>(</sup>٣) استطعمه : مأله أن يطعمه . استشى : طلب الشفاء ، أو ناله .

<sup>(</sup>٤) الشبعة ، بالضم : مقدارما يشبع به مرة من الطعام . ما عدا ل ، ه : ولتناول شبعة ،

 <sup>(</sup>٥) الاستنشاء : أن يشم الربح ، عنى أنهم يتنسمون ربيح الطمام .

 <sup>(</sup>٦) أظلع ، من الظلع ، وهو النمز في المشي . ولم أجد هذا الفعل في معجم . والسفال
 بالكسر : سفول الحلق .

<sup>(</sup>٧) ما عدا ل : « من الضلالة » . (٨) ه : « وبصَّر به » .

بحقه . كتبت إلى تذكر التي أهر ابي جان ألحى ، أستطم الكشرة وأستشنى بالتمرة . ولعمرى با ان أم الحجّاج (١) إنك ثمتيه في جبيلتك (١) ، مُطلخيم في طريقتك (١) ، وأه في وثيقتك (١) ، واه في وثيقتك (١) ، واه في وثيقتك (١) ، واه ني تنست واستياست من ربّك ، فالشّيطان قرينك ، لا تجاذبه وَثاقك ، ولا تنازعه خناقك (٥) . فالحد لله الذي لو شاء أبرزلي صفحتك ، وأوضَح لي صَلَعتك (١) . فوالذي نقش قطرى بيده ، لمَرفَت أنَّ مقارعة الأبطال ، ليس كتصدير المقال (١) مع أنّى أرجو أن بدّحض الله حُجّتك ، وأن بمنحني مُهحتك » .

### \* \*

خالد بن بزید الطائن ، قال : کنب معاو 4 لمل عدی بن حاتم : « حاجَیتُك ما لا کینتی » یعنی قنّل عثمان . فذهب عدی الكتاب إلى علی فقال : « إنّ المرأة لا تنسی قاتل كر ها ، ولا أبا عدرها » فكتب إليه عدی : « إن ذلك منّى كليلة شيبا، (۱۹) » .

وقال عمر من عبد المريز رحمه الله : « يا غلام ، ارفع ذلك النَّليل (١٠٠ » ، يعنى روثًا . وقيل له : أين خرج هذا الحِبْن ؟ قال تحت منكيي (١١٠) .

<sup>(</sup>١) نسبه إلى أمه طاعناً في نسبه .

<sup>(</sup>٢) المتيه : المضلل . والجبلة : الطبيعة والسجية .

<sup>(</sup>٣) المطلحم: المظلم، والمتكبر أيضاً.

<sup>(1)</sup> الوثيقة : الثقة . يقال أخذ بالوثيقة في أمره .

<sup>(</sup>ه) ألحناق ، بالكسر ، الحبل الذي يحنق ره .

 <sup>(</sup>٦) العسلمة ، بالتحريك والفم ، موضع الصلع في الرأس .
 (٧) تصدير المقال : تقديمه .

<sup>(</sup>٩) كانت الدب تقول البكر إذا زفت إلى زوجها فدخل بها ولم يفترعها الملة زفافها :

بانت بليلة حرة . وإن افترعها تلك اليلة قالوا : بانت بليلة شيباء .

<sup>(</sup>١٠) في السان ( نثل ) : « ومنه حديث عمر بن عبد العزيز ، أنه دخل داراً فيها روث

فقال : ألا كنسم هذا النثيل ؟ ! وكان لا يسمى قبيحا بقبيع ، .

<sup>(</sup>١١) أي ولم يقل : ﴿ فِي إِبْطِي \* ..

وقيل لقتيبة (١٠): أين خرج بك هذا الخُرَّ اج (٢) قال: بين الرافِقة والصَّفَّن (٣). قال: وقيل لرقبة (٢): ما بال القُرِّاء أَشدَّ النَّاس نَهْمَةً وعُلْمَةً ؟ قال: أَمَّا النَّمَامة فإنَّهُم لا يَزْ نُون، وأَمَّا النَّهْمة فلأنَّهُم يصومون.

وعرض عليه رجل الفداء ، فقال : يا هذا ، إنْ أقسمتَ على ، و إلاّ فدّعنى .
وقال مُورِق العِجلى (<sup>()</sup> : ما تكلّمتُ بكلمة في النضب أندَّمُ عليها في
الرِّضاَ . وقد سألتُ الله حاجةً منذ أربعين سنةً فَما أجابني ولا ينست منها :
ألا أتكلم فيا لا يعنيني (<sup>()</sup> .

قال : مُكتوب في حكمة داود : على الماقل أن يكون عالمًا بأهل زمانه ، ماكا للسانه ، مُقبلاً على شانه .

وه قال: ولمَّا قدم الفرزدقُ الشَّامَ قال له جريرٌ — وكان هنألك (٧٧ — ما ظننت اللَّهُ تَقَدْمُ بلدًا أنا فيه ! فقال الفرزدق: إنِّي طالما خالفتُ رأى المَحَزة .

° وقال يونُس بنُ حبيب: إذا قالوا غُلِّب الشاعر فهو الغالب ، و إذا قالوا ٥٨ حقاً عبو المغاوب . وقال امرؤ القيس:

وإنَّكَ لَمْ يَفْخُرُ عَلَيْكَ كَفَاخِرِ صَعَيْفٍ وَلَمْ يَغَلِّبُكَ مثلُ مُغَلِّبِ (٨)

(٢) المراج ، كفراب : ما يخرج في البدن من القروح . والحبن ، بالكسر : الدمل :

(٣) الرافقة : أسفل الألية . والصفن ، بالتحريك : وعاه الحصية . ما هذا له : « والصفنة » وهي محيحة أيضاً ، بالتحريك ، وبالفتح .

(ع) هو رقبة بن مصقلة بن عبد الله العبدى ، ويقال في أبيه أيضاً « مسقلة » بالسين »

و (١) هو تتيبة بن مسلم ، المترجم في ٤٢ .

 <sup>(</sup>ع) هو رفيه بن مصفله بن عبد الله العبدي ، ويكان بن بيه بيصل ، كان ثقة مأموناً يعد في رجالات العرب ، وكانت فيه دهاية . أرخ
 ابن الأثير وفاته بنة ١٢٩ . تهذيب الهذيب .

<sup>(</sup>ه) ترجم نی (۱: ۳۵۳).

<sup>(</sup>٦) ما عدا ل : ﴿ أَلَا أَتَكُلُمُ إِلَّا فَيِمَا يَعْنَيْنَ ﴾ وهما سيان .

<sup>(</sup>v) ما عدا ل : يو هناك » .

ه ( ۸) ديوان امرئ القيس ٧٧ والسان ( غلب ) . وانظر ما سبق في ( ١ : ٣٧٤ ) ٠ وما سيأتي في ( ٢ : ١١ ) . والبيت ومبارة الإنشاد قبله لم يزدا في ه .

وقال بعصهم :

إنَّى امرة ينمع قومى مَشهدى أَذَبٌ عَنهم بلسانى ويَدى وقال قتيبة بن مُسْلم (1): إذا عَزوتم فأطيلوا الأظفار، وقَصَّرُوا الشَّعود. قال: ونظر محنَّثُ إلى شيخ قبيح الوجه فى الطّريق فقال له: ألم يَنْهَـكُمْ سليان بن داود عن الخروج بالنّهار ؟

قال : وعرسى أعرابي ناساً فقال : يرحم الله فلاناً ، فلقد كان كثير الإهالة دَسِمَ الأشداق .

وقال الشاعر :

ترى وَدَكَ السَّديف على لحاهم كلون الرَّاء لبَّدَهُ الصقيع (٢) وقال أعرابي « رحم اللهُ فَلاَناً ، إنْ كان لضخم السكاهل » . ثم جلس وقال أعرابي « وقال آخر : « كان والله نقي الأظفار ، قليل الأسرار (٢) » .

وقال صديق لنا : رأيتُ سكراناً وقد ركب رَدْعه (٢٠) ، ثم إنّه استقلّ . فقال : أنا السديف المسرْهَدُ<sup>(١)</sup>

وسَارً رجلُ أعرابيًا بحديث فقال له : أفهمت ؟ قال : بل نسيت ! قال واثلةُ بن خليفة السَّدوسَى ، يهجو عبد الملك بن المهلَّب : قد صَبَرَتْ للذُّلِّ أعوادُ مِنبرِ تقوم عليها في يديك قضيبُ

(١) ترجم في ٤٢ . ل : و قنيبة بن سلم ، ، تحريف .

(٣) ل والتيمورية : ﴿ الْأَشْرَارِ ﴿ صَوَابِهِ فَي هُ ، بِ ، حَ رَ

(م) استقل ؛ أي بهض . السرهد : المقطع قطعاً . وهذا الخبر في ل ؛ ه فقط .

 <sup>(</sup>٢) السديف : لحم السنام ، والراء : تجرامهل له ثمر أبيض ، وقال أبو الحيثم : الراء .
 زيد البحر ، اللسان ( روأ ) .

<sup>(</sup>٤) ل : و درعه تحریف ، صوابه فی ه ، ویقال : رکب ردعه ، آی خو صریماً لوجهه خکلیا هم بالنبوش رکب مقادیم . و أصل الردع العنق

يُصيب سَراةَ الأزدِ حين تشيبُ وفيك لمن عاب العَزُونَ عيوب (١) وبالمص دُورٌ جَمَّةٌ ودُروب(٢) مَزُ ونيَّةً إِن النَّسِيبِ سَيبِ(٢)

بكي النبرُ الغربيُّ إذ قُمتَ فوقَه وكادت مساميرُ الحديدِ تذوبُ رأيتُك لمَّا شِبْتَ أدركك الذي وبُعَلُ بنائل المعاهة أحلام وبُحَلُ بنائل وقد أوحَشَت منكم رساتيق فارس إذا عُصْبَةٌ صَحَّتْ من اللَّوْج ناسبت

وقال بشَّارٌ الأعي ، في عر بن حفص (١):

إن الرَّذِيَّةَ لاَ رَزِيَّةَ مثلها بومَ ابنُ حَمْس فِي الدِّماء خصيبُ (٢٦) لا يستجيبُ ولا يُعَيِّر لسانُه ولقد يُعِيبِ لسانُه ويُجيبُ إنّ المزاء بمنسله مغاوب عُمَرُ وشُقَّ لواؤه المنصوب عُمَراً وعَزَّ هنالك المندوب

مَا بَالُ عِينِكُ دَمُعُهَا مُسْكُوبُ حُرِبَتْ فَأَنْتَ بَنُومِهَا مُحْرِبِثُ وكذاكَ من صحيب الحوادث لم تزَّلُ اللَّهِ عليه . سَلامَةُ وأُحَكُوبُ يا أرضُ ويحكِ أكرِمبِهِ فإنّه لم يبق للمُتَكِّلُ فيك صريبُ أبعى على خُشُب المناء قامًا يومًا وأحرَّمُ إذ تُشَبُّ حُرُوبِ(٠) غُلِب العزاء على ان حفص والأسى إذْ قيل أصبح في المقابر ثاوياً فَعَلَاتُ أَندُبُ سِينَ آلِ مُحَمَّدِ

(١) الكلام بعد وله إلى كلمة و القاص و من ص ٣١٧ س ١٢ ، ماقط من التيمورية . والمزون ، يفتح البي وضبها : اسم من أساء حمان والحلها من الأزد ، وهم ربط المهلب ابن أبي صفرة . وذلك أن جدهم الأعلى مازن بن الأزد . اللَّمان ( مزن ) ومعجم البلدان ﴿ المَرْوِنَ ﴾ وَالحَيْوَانَ ﴿ ﴿ وَ لَا كَامُوا ﴾ . وَانْظَرْ مَا سَبَقَ فَى ﴿ ٢٩٢ : ٢٩٢ ) مَا

(٢) الرسانيق : حم رستاق . ورسانيق فارس : سوادها ، أي قراها . ورستاة : مرب و روستا ۽ الفارسية ، وهي معني القرية . استينجاس ٩٤٠ .

(٣) الخرج: الخراج، وهو ما تؤديه الرمية إلى الولاة. ب ، ح: ه مَن الجَرَح ٥٠

(1) هو هَرَ هزارمود ، سَبَقت ترجته مع الأبيات التالية في ( ٢٩٤ : ١ )

<sup>(</sup>o) له : a إن تشب سروب a . وإلى عنا ينتهى الإنشاد فيها سبق .

<sup>(</sup>١) ل : و في الديار ۽ -

فعليك يا عُمَرُ السّلامُ فإنّنا بَاكُوكُ ما هَبّتُ صَبّا وجَنُوبُ قال إسماعيل بن غَزْوان: الأصوات الحسنة والعقولُ الحِسان كثيرة، والبيان الجيّد والجال البارع قليل.

وذكر أبو الحارث ، ساحب مسجد ابن رُغبان (۱) ، فقال : إنّ حدَّ ثَتَهُ سبقَك إلى ذلك الحديث ، وإنْ سكتٌ عنه أخد في التُرَّهات .

وقال ابن وهب (٢٧): أنا أستفل السكلام "كايستفل حُرَيْثُ السكوت. كا قال ابن شُبرُمة (٣٠) لإياس بن معاوية: شكلى وشكلُك لا يتَّفقان، أنت لا تشتعى أن نسكت، وأنا لا أشتعى أن أسم.

وقال أبو عَقيل بن دُرُسْتَ (٤) : إذا لم يكن المستمعُ أحرصَ على الاستماع من القائل على القول ، لم يبكُغ القائلُ في منطقه ، وكان النَّقصان الداخلُ على قوله مقدْر الْخَلَّة بالاستماع منه .

وقال ابن بَشَّار البَرْقَ : كان عندنا واحدٌ يتكلِّم فى البلاغة ، فسمعته يقول : لوكنت ليس أنا ، وأنا ابنُ من أنا منه ، لكنت أنا أنا وأنا ابنِ من أنا منه . فكيف وأنا أنا وابن من أنا منه .

وقالوا : ثلاث يُسرع إليهن الخَلَفُ : الحويق ، والتزويج ، والحج . وقال المثّب : « ليس أنتى من بقيّة السّيف (٥) » . فوجد الناس تَصنديق

<sup>(</sup>۱) مسجد ابن رغبان ، كان فى غربي بنداد ، كا ذكر ياقوت . و اسمه محمد بن رغبان كا فى الحيوان ( ۲ : ۱۶۲ ) . وفى المعارف لابن قتيبة ۲۲۲ : ه ابن رغبان الذى ينسم إليه المسجد ببنداد ، وهو مولى حبيب بن مسلمة ، وكان حبيب عظيم القدر ، يلى الولايات ذرن عبان ومعاوية ه . ه : ه وذكر أيا الحارث صاحب مسجد ابن رغبان ه .

<sup>(</sup>۲) ما عدال : وأبو رهب و

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن شبرمة المترجم في ( ١ : ٩٨ ) ، حيث سبق المهر .

<sup>(</sup>٤) ما عدا ل ، ه : وأبومقبل و تخريف . وقد مض عل الصواب ي مواضع متعددة . وانظر الحيوان ( ه : ١/١٧٨ : ١٥٢ )

<sup>(</sup>ه) له ، ه د و من سيف ۾ صوابه من پ ۽ پ .

قوله فيما نال ولدَّه من السيف وصار قيهم من النَّاء (١)

وقال على بن أبي طالب رحمه الله : « بقيَّة السَّيف أنمى عَدَداً ، وأكرم وَلَدَا » . ووجد الناسُ ذلك بالعِيان ، للذي صار إليه ولدُه من نَهْمُكُ السَّمِيْ ، وكَثرة الذّرء ، وكرم النَّجْل

قال الله عزَّ وجِلَّ : ﴿ وَلَـكُمْ ۚ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ . وقال بعضُ الحكماء: « فَتُل البعض إحيالا للجميع »

وقال همام الرقاشي (٢):

أَبِلغُ أَبَا مِسْمَعٍ عَنَى مُغَلِّفَانَ وَفَ العِبَّابِ حِبَاةً بِينَ أَقُوامِ (٢) قَدُّمتَ قبلي رِجَالًا لَم بكن لَم ﴿ فَ الْحَقُّ أَنْ يَلِيجُوا الْأَبُوابَ قُدَّايِي لو عُدَّ قَبِرٌ وَقبِرٌ كَنْتُ أَكْرَمُهُم قبراً وأبعدَهُم مَن مَنْزَلَ الذَّامِ (أَنَّ) فقد جعلتُ إذا ما حاجة عرضت بباب قصر ك أدلوها بأقوام (أَنَّ

وقال الحجّاج لامرأة من الخوارج: «والله لأعُدّ أَكم عَدًّا ، ولأخصُد تَكم حَصداً » . قالت : أنت تحصُّدُ ، والله يردع ، فانظر أين قدرةُ المخلوق من ١٠ قُدرة الخالق.

ولم يظهر من عدد القتلَى مثلُ \* الذي ظهر في آل أ بي طالب ، وآل الزبير ، ٩١ وآل الهلُّب. وقال الشاعر ف آل الزُّ بَير:

<sup>(</sup>١) في المعارف ١٧٥ : ﴿ وَيَقَالُ إِنَّهُ وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ مِنْ صَالِ الْهَلِبِ الْلَّاعَالَةِ ﴿ لَا يَاء (۷) في الحَاسَة ١١٢٠ يَشِرَح المَرْزُوق : ﴿ عَصَامَ بِنَ عَبِيدُ اللهُ ﴾ ، وعند التبريزي : ﴿ عَصَامُ

<sup>. »</sup> أين هبيد الزماني » . (٣) المنطنة : الرسالة تحمل من بلد إلى بلد . وأنشد البيت في السان ( خال ) بدون قسبة . وسيعاد الشعر في ( ٣ : ٢٠٠٧ : ٨٥ ) -

<sup>(</sup>٤) الذام : الميب . هي أنه كرم الآباء و الإسلاف ، وأنه كان جديراً لذلك بالتقدمة .

<sup>(</sup>ه) يغال : داوت بغلان إليك ، أي استشفعت به إليك

آلُ الزبير بنسبو حُسبرَّةٍ مَرَوْا بالشَّيوف صُدُوراً حِنَاقا<sup>(?)</sup> يموتون والقتل من دأبهم ويَغشَون يوم السَّباق السَّباق (<sup>؟)</sup> إذا فَرَّج القتل عن عِيمِهم أيى ذلك المِيمىُ إلَّا اتفاقا<sup>(؟)</sup>

\* \* \*

قال : احترقت دارُ ثُمامة (٤٠) ، فقالوا له : ما أُسرَعَ خَلَفَ الحريق ؟ قال : ﴿ وَالَّهُ مُا اللَّهِ م

وقال ثمامة : سمعت قاصًا بِمَبَّادانَ (٥) يقول في دعائه : اللهم ارز قنا الشهادة وجيم المسلين (١)

قال : وتساقط الذَّبَانُ على وجهه فقال : الله أكبر ، كثّر الله بكم القبور (۲٪ . قال : وسمع أعرابيٌ رجلاً يقرأ سورة براءة فقال : ينبغى أن يكون هسذا ، ، آخِرَ القرآن . قيل له : و لم ؟ قال : رأيت عهوداً تُذَبّذ .

رقال عبد المزيز الغز ال القاص (٨) ، في قَصَصه : ليت الله لم يكن خلقني وأنا

(۱) المرى : الاستخراج . منى أنهم بقتلهم قد شفوا صدور أمدائهم . وأنشد في اللسان :
 ه مروا بالسيف المرهفات دماهم ه

1.

والحناق : جمع حنيق ، وهو ذو الحنق ، ، بالتحريك ، أي النيظ .

(٢) ما عدا ل ، ه : و ينيثون يوم السباق و تحريف .

(٣) النيص ، بالكسر : الآباء والأهام والأغوال . وأصله منبت عيار الشجر .

(٤) ثمامة بن أشرس . وقد ترجم في ( ١ : ١٠٥ ) ,

(ه) حبادان : موضع تحت البصرة قرب البحر ، وهى منسوبة إلى عباد بن الحصين الحبيض . قال ياتوت : و وأما إلحاق الآلف والنون فهو لفة مستعبلة فى البصرة وتواحيا ؛ • ٧ أنهم إذا سبوا موضعاً أو نسيوه إلى رجل أو صفة يزينون فى آخره ألفاً وتوقا ، كتولم فى قرية حبتهم منسوبة إلى زياد بن أبيه : زيادان . وأخرى إلى حبد الله : عبد الميان . وأخرى إلى عبد ابد : عبد الميان . وأخرى إلى بعد بن بنان . وأخرى ألى بعد بنان بن أبي بردة : بلالان ، . قلت : هذا مأخوذ من الفارسية ، فإنهم يزينون و آنه ، في آخر الاسم المنسوب ، كتولم في مرد : مردانه ، وفي سر : سرانه .

(٦) الْقبر في الحيوان ( ٣ : ٣٢٥ ) . (٧) في الحيوان : « يكن التيوو » .
 (٨) إلى حنا ينتهى سقط التيمورية اللى بدأ في صفحة ٣١٥ . برنى النسخ « أبو حبد المزيز المناص » بصوابه في الحيون ( ٣ : ٣١٥ ) حيث ويد الخبر .

الساعة أعورُ . فَحُكَيتُ ذلك لأبي عتَّاب الجرَّار (١٠) . فقال أبو عتَّاب : بئس ما قال ، وددتُ والله الذي لا إله إلا هو أنَّ الله لم يكن خَلَقَني وإنِّي الساعةَ أعمى مقطوعُ اليدين والرِّجلين .

قال : ولمَّا استعدى الزِّ مرقانُ على الحطيئة فأمر عمرُ بقَطْع لسانةٍ ، قال الرِّ برقان : نَشَدتُك اللهَ يا أمير المؤمنين أنْ تقطقه (٢) ، فإنْ كنتَ لا بدّ فاعلاً فلا تقطُّمه في بيت الزِّ برِقان . فقيل له : إنه لم يذهب هنالك ، إنما أراد أن يقطع نسانَه عنك برغبة أو رهبة .

وتقول العرب: « قتلَت أرضٌ جاهلُها ، وقُتلَ أرضاً عالمُها » . وتقول: ذَ بَحِنِي العطش » ، و « المسلك الذّبيح » ، و « ركب بنو فلانِ الفلاةَ فقطم العطشُ

١٠ أعناقَهم »

وتقول : فلانُ لسان القوم ونابهُمُ الذي يفتَرُّونَ عنه . وهؤلاء أنْفُ القَوم وخر اطيمهم . وَ بَيْسَانُ <sup>(٢)</sup> لسان الأرضِ ° يومَ القيامة . وفلانُ أصطُمَّةُ الوادى <sup>(١)</sup>

وقال الأصمعيّ : قال رجلٌ لأبي عمرو بن العلاء : أكرمك الله ! قال : يُحْدَثَةُ `. قال : وكان ابنُ عونِ (°) يقول : كيف أنت أصلحك الله .

وَكَانَ الْأَصْهِيُّ يَقُولَ : قُولِهُم جُمِلتُ فَدَاكَ ، وجَمَلَى الله فَدَاكَ ، مُحَدَّثُ وقد روى علماه البَصر يِّين أنَّ الحسن لمَّا سمع صراحًا فَي جِنازَة أمٌّ عبد الأعلى

<sup>(</sup>١) ما عدا ل : و المزاد ، تحريف ،

<sup>(</sup>٢) نشدتك الله : استحلفتك به . وقد حدث الناقي بعد «أن ي كا في قول الله : « يبين الله لكم أن تضاوا » .

<sup>(</sup>٣) بيسان ، بالفتح : مدينة بالأردن ، بين حوران وفلسطين ، وإليها ينسب القاضي الفاضل أبو عل عبد الرحيم بن على البيساني . قال ياقوت : « ويقال هي لسانُ الأرض » .

<sup>(</sup>٤) أسطمة الشيء وأستمته واصطمته : وسطه ومجتمعه .

<sup>(</sup>ه) غيد الله بن عون ، ترجم في هذا الجزء ص ٩١٠ ·

ابن عبد الله بن عامر<sup>(۱)</sup> فالتفت ، قال له عبد الأعلى : جُمِيلتُ فداك ، لا والله ما أمرتُ ، ولا شَعرتُ (۱) .

وقال الأصمى : صلّى أعرابي فأطال الصلاة ، و إلى جانبه ناس ، فقالوا : ما أحسَنَ صلاتَه ! فقال : وأنا مع هذا صائم (٢)

قال الشاعر

صلّى فأعجبنى وصام فرابنى عدَّ القلوصَ عن المصلَّى الصائم وقال طاهر ُ بن الحسين (٤) لأبى عبد الله المرْوَزى : منذ كم صِرتَ إلى العراق يا أبا عبد الله ؟ قال : دخلت العراق منذ عشرين سنة وأنا أصوم الدهر منذ ثلاثين سنة . قال : يا أبا عبد الله ، سألناك عن مسألة فأجبتنا عن مسألين (٥)

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجته تی ( ۱ : ۴٤٤ ) .

<sup>(</sup>۲) ل n ولا شعرت ولا شعرت ما بالتكوار.

<sup>(</sup>٢) ل : ﴿ وَأَنَا مِعْ ذَلِكُ صَامٌّ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) هو طاهربن الحسين بن مصعب الخزامي ، من كبار الوزراء المباسيين . كان أديباً حكيما شجاعاً ، وهو الذي قتل الأمين رعقد البيعة المأمون العباسي ، وهو الذي قتل الأمين رعقد البيعة المأمون فولاه شرطة بغداد ، ثم جمله والياً على خراسان ، فحدثته نفسه بالاستقلال بها ، وحالت ودنز ذاك منيته . وسمى « ذا اليمينين » لأنه ضرب شخصاً في وقعته مع على ماهان بالسيف نقده نصفين ؛ وكانت الفرية بيساره . ولد سنة ١٥٩ وتوفي سنة ٢٠٧ وقيات الأممان وثمار القلوب ٢٠٧ .

<sup>(</sup>ه) النصة في الحيوان ( ٢ : ٨ - ٩ ) .

قال عوانة : قال رياد بن أبيه : مِن سعادة الرجل أن يطولَ عرُّه ، و يرى في عدوًّ ما يسرَّه .

وقال الباهلي : قيل لأعرابي : ما بالُ المراثي أُجِوَدَ أَشْعَارَكُم ؟ قال : لأنَّا

نقول وأكبادُنا تحترق.

قال أبو الحسن : كانت بنو أميّة لا تقبل الرَّاوية إلا أنَّ يكون راويةً المرانى . قيل : ولم ذاك ؟ قيل (١٦ : لأنَّها تدل على مكارم الأخلاق .

وقال عربن الخطَّاب رحمه الله : مِن خير صناعات العرب الأبياتُ يقدُّمُها الرَّجِلُ بين يدَّى حاجته ، يَسْتَنْزِلُ بها السَّكريم (٢٠)، ويستعطف بها اللَّهُم

وقال شعبة (٢) : كان سِمَاك بن حَرْب (١) إذا كانت له إلى الوالي حاجة قال فيه أبياتاً ثم يسألُه حاجته .

قال أبو الحسن : كان شِظَاظُ (٥) لعبًا ، فأغار على قوم من العرب فاطر دروي

(۱) كذا في جميع النسخ .
 (۲) يستئزله : يطلب منه النزل ، وهو يقم ويقيستين : قرى الشيث : وهذا الفعل

عمى المي عالم يرد في الماجم .

 (٣) سبقت ترحة شعبة بن الحجاج ق (١: ٣٦٩).
 (٤) ساك بن حرب بن أوس اللمل البكرى الكوق ، كان قصيحا عالما بالشعر وآيام الناس ، وأدرك ثمانين من الصحابة ، وتوفى سنة ١٢٣ . تهذيب البقيب . وساك هذا ، بكسر السين . وفتح الميم الخفيفة تقريب التهذيب .

(٥) فظاظ ، بالكس : لص من بني ضبة ، كان قريناً لمالك بن الريب وأب حردبة المصين . وقد صلبه الحبيج . وهو الذي يقال فيه : ﴿ أَلَصَ مَنْ شَلَاظٌ ﴾ . . وقيه وفي مالك يقول القائل :

ومن شظاظ فاتح المكوم أنة تجساك من القميم وماك وسيقة للسبوم

> ٢٠ - الأغاني (١٩ : ١٦٣ – ١٦٩ ) والسان ( شطط ) . (٦) هـ : و قطر د يُن ، وهما صبان ، جُعني إيمأدها للاستيلاء عليها .

٩٣ نشهم (١٦ فسافها ليلته حتى أصبح ، فقال رجل من أسحابه : لقد أصبحنا على قَصْدِ من طريقنا . فقال : « إن المُحْسِنَ مُعَان » .

وقال أبو الحسن : أربى غلام من بني على (٢٦)، على عبد الملك ، وعبدُ الملك يومنذ غلام ، فقال له كهل من كهولم لما رآه مُنْسِكا عن جواب للربي عليه : لوشكوتَه إلى عمّه انتقم لك منه . قال : أمسيك ياكهل ؛ فإنى لا أعُدُّ انتقامَ . غيري انتقاما .

قال أبو الحسن : خاصَ جُلساه عبدِ الملك بومًا في قتل عثمان ، فقال رجلٌ إ منهم : يا أمير المؤمنين ، في أيّ سينيك (٢) كنت يومنذ ؟ قال : كنت دون المُحتّلَم ، قال : فما بلغ من حُزنِك عِليه ؟ قال : شغلى النضب له عن الحُرْن عليه .

وكان عمر بن الخطاب ، رحمه الله ، إذا اشترى رقيقاً قال : اللهمَّ ارزُقْني ١٠ أنصحَهم جَيبًا(١) ، وأطولَهم عُمراً .

وكان إذا استعمل رجلاً قال : إن إلعمل كِبْر (٥٥)، فانظر ُ كيب تخرجُ منه . قال: ومضى أبو عبد الله الكرخي (٢٦) إلى الرَّبَض (٧)، عبلس على بابه و نَفَش

(١) ما عدا ل : و فطرد نسبهم و والطرد والاطراد : الشل . قال طريع . أست تصفقها الحنوب وأصبحت زرفاء نطرد القلى بجبساب

(٢) أربي عليه ، أي زاد عليه في الكلام والحدال ، ويتو عل هؤلاء ، هم ينو عل ابن بكر بن واثل.

(٣) فيما عدا ل ، ه ؛ و في أي سنك و . (٤) فاصح الجيب ، نو الصدر خالص القلب لا فش فيه . رأصل الجيب جيب ، الكميص والنوح ، وهو شقه الذي يدخل منه الرأس .

(ه) أَرَاد أنه مجلِّية الكبر . ل : وكبير ، ولعلها وكبر ، وهو المنفاخ ، ومنه الحديث : و المدنية كالكير تنق عبثها ي .

(٦) مو أبو عبد ألله الكرعي اللحيال ، من معاصري الحاحظ ، وكان عن يدعي الفقه والعلم . وانظر الحيوان ( ٣ : ٧ - ٨ ) حيث الحير بعبارة أعرى . ونحو هذا الخير قشيى ق المقد ( ٦ : ١٥٢ ) .

(٧) الريض : ما حول المدينة من خارج . وقد أراد ريض حرب ، قال ياقوت : وهي الحلة المعروفة اليوم بالحربية ع . والحربية : علمة كبيرة مشهورة ببغائد ؛ عنه باب حرب ، عنب إلى حرب بن عبدالم البلغي الراوندي ، أحد تواد المنصور .

( ۲۱ - اليان - ثان }

لحيته وادَّعي النِقه ، فوقف عليه رجل فقال له : إنَّى أَدَّحُلْتُ إِصْبَى فَ أَنْنَى الْحَرْجُ عليها دمْ . قال : احتحمْ . قال : جلست طبيباً أو فقيها ؟!

قالوا : بينا الشَّعبيُّ جالسُ في مجلسه وأصحابُه يناظرونَه في الفقه ، إذا شيخُّ بقرْ بِهِ قد أقبل عليه بمد أن طال جلوسُه ، فقال له : إنِّي أُجدُ في قفاي حِكَّةً أفترَى م لى أن أحتجم ؟ قال الشّعبيّ : الحد لله الذي حَوَّلْنا من الفقه إلى الحِجامة .

قال: وذكر ناس رجلاً بكثرة الصّوم وطُول الصلاة وشدّة الاجتهاد، فقال أعرابي كان شاهداً لسكلامهم: بنس الرجل هذا، يظنُّ أنَّ الله لا يرحمه حتَّى يعذُب نفسة هذا التعذيب.

وقال ابن عَون: أدركت ثلاثةً يتشدَّدون في السَّماع، وثلاثة يتساهاون في اللَّمان في اللَّمان أَمَّا الذين يتساهاون فالحسن، والشَّعبيُ (٢٠)، والنَّخبي (٢٠)، وأمَّا الذين يتساه ون الحسن، والشَّعبيُ (٢٠)، والقاسم من محمد (٥٠)، ورَجاء بن حَيْوة (٢٠)، والقاسم من محمد (٥٠)، ورَجاء بن حَيْوة (٢٠)، والقاسم من الحمد على الله بن عبد الله بن قال رجل من أصحاب ابن لَهيمة (٢٠): ما رأيت أحسن أدبًا من عبد الله بن

(۱) ما عدا ل والتبمورية : والمفاق و بالغين المعجمة ، تحريف وفي الكفاية في علم الرواية ۱۸۲ طبع حيد آباد ۱۳۵۷ عن الأصمعي قال : واسمت ابن عون يقول : أدركت سنة ، ثلاثة منهم يشددون في الحروف ، وثلاثة يرخصون في المماقي . وكان أصحاب الحروف القام بن عبد ، ورجاه بن حيوة ، وعمد بن معين ، وكان أصحاب المماتي الحسن ، والنعمي ، والنعمي ، وقدار الأمر على رواية الحديث بالفظ أو بالمثي .

(٢) هو عامر بن شراحيل المترجم في ( ١٠: ١٩٤ ) .

(٣) هو إبراهيم بن يزيد النخمي المترجم في ( ١ : ١٩٢ ) .

وع (٤) هو أبو بكر عمد بن سيرين الأنصارى البصرى ، كان ميل لأنس بن مالك وروى. ممه '، وكان ثقة ضدوقا ورها ، وكان يمبز الرؤيا . فال ابن عون : ثلاثة لم أو مثلهم كأنهم التقوا فتواصوا : ابن سيرين بالعراق ، والقاسم بن عمد بالحجاز ، ورجاء بن حيوة بالشام . ولا قبل مثبان بسنتين ، وتوفى سنة ١١٠٠ . تهذيب البديب ، وصفة الصغوة (٣: ١٦٤). ووفيات الأعيان .

و٧ (٥) هو القامم بن محمد بن أبي بكر الصدين احتضنته عائشة بعد متنل ابيه ، وكان أشبه ولد أن بكر به ، وكان ققيها إماما كثير الحديث ، وكان ابن سيرين يأمر من عيبر أن ينظر إلى هدى القامم فيقتدى به . وكان القامم آجد الفقهاه السبعة بالمدينة ، توفى سنه ١٠٧ . ثمذيب المبذيب ، وصفة الصفوة ( ٢ - ٤٤) ووفيات الأعيان ، وتكت الحيان ٢٠٠ .

(٦) ترجم ق ( ۱ : ۲۹۷ )

٢٠ (٧) هو عبد الله بن علية بن لهيمة ، المترجم في (١: ٢٦٢).

المبارك م والمعاق بن عمر ان (٢) .

وقال أبو الحسن: حدَّنى عبدُ الأعلى (٢٣ قال: رأيت العقريمَاحَ مؤدًا بالرئ فلم أر أحداً آخَذَ لعقول الرَّجال، ولا أُجْذَبْ لأسماعهم إلى حديثه منه، ولقد رأيت الصَّنيانَ يخرُجون مِن عنده وكأنهم قد جالسُوا العلماء

قال : كان رجل يبلغه كلامُ الحسن البَصرى ، فبينا الرجل يطوف بالبيت ، إذْ سمع رجلاً يقول : « مجباً لقوم أُمرُوا بالزَّاد ونُودِى فيهم بالرَّحيل ، وحُبِس أولهُم على آخرهم ، فليت شعرى ما الذي ينتظرون (نه » . قال : فقلت في نفسى : هذا الحسن .

قال: وأربعة من قريش كانوا رواة النّاس للأشعار، وعلماءهم بالأنساب والأخبار: تَخْرَمَةُ بن نوفلِ بن وُهَيب (٥٠ بن عبد مناف بن زُهْرة، وأبو الجهم ١٠ ابن حذيفة بن غانج بن عامر بن عبد الله بن عوف (٢٠)، وحويطب بن عبد الله "ك (٢٠)،

(١) ترجم في ص ٢٤ من هذا المزه.

(۲) هو أبو مسعود المعانى بن حرائ بن نقيل الأزدى الفهمى ، وكان بن رحل فى
 طلب العلم إلى الآفاق و جالس العلماء ، و لزم الثورى ، وكان زاهداً فاضلا شريفا مع صدى
 لحبة و عظم قدر . توفى منة ٢٠٤ . "بذيب البديب و صفة الصفوة ( ٤ : ١٥١ ) .

(٣) هو عبد الأمل بن عبد الله بن عامر ، المترجم في ( ١ : ٣٤٤ )

(٤) هذه الجملة الأخيرة من أل فقط.

(ه) ل : و وهب و . وأثبت ما في سائر النسخ ؛ إذ في السيرة ٢٧ ، و الإصابة ٢٧٥ و نكت الهميان ٢٨٧ : و أهب و . و الواو و الهمزة يتعاورهما الإبدال . و قد أسلم عربة يوم الفتح ، وكف يصره في زمن عبان . و توفى سنة ٤٥ و له مانة وخس بشرة سنة . و عربة له في الإصابة ٢٥٦ في باب الكني . و يقال إنه السحة « عامر ٤ أو « عبيدة ٤ . كان أبو الجهم من مسلمة الفتح كذاك ٤ وكان من معمري قريف و سهيمتهم . حضر بناه الكبية مرتين ، حين بنتها قريش ، وحيى بناها ابن الزيير ومات في آهنر خلافة معاوية . وذلك في

الما حويظب بن عبد المؤى ، فكان أيضاً من أسلم عام النصح ، وكان من المؤلفة ولا على مائة وعشر بن سنة ، ومات في خلافة معاوية سنة ، ه . الإضابة ١٧٧٨ .

وعَقِيْل بن أبى طالب (1) . وكان عَقِيلُ أكثرهم ذكراً لمثالب الناس (٢٦) فعادّوه الذلك ، وقالوا فيه وخمّوه . وسمّت ذلك العامّة منهم ، فلا تزال تسمع الرّجل يقول : قد سمِتُ الرّجُل يحمّقه . حتّى ألّف بعض الأعداء فيه الأحاديث (٢٦) فنها قولم : ثلاثة حمّق كانوا إخوة ثلاثة عقلاء ، والأمّ واحدة : على وعقيل وأمنها فاطعة بنت أسد بن هاشم ، وعتبة ومعاوية ابنا أبى سفيان وأمنهما هند بنت عتبة بن ربيعة ، وعبد الملك ومعاوية ابنا مروان وأمنهما عائشة بنت معاوية ابنا المنبرة بن أبى العاص . فكيف وجعدة بن هُبيرة يقول :

أبي من بني مخروم ان كنت سائلاً ومِن هاشم أمَّى ، غير قبيلِ فن ذا الذى يبانى عَلَى بخالهِ وخالى على ذو الندى وعَقيل (د)

وقال قُدامة بن موسى بن قُدامة بن مظعون ؛

وخَالَى مُهَاهُ الْخَيْرِ تَعَلَّمُ أَنَّهُ جَدِيرٌ بِقُولِ الْحَقِّ لَا يَتُوعُو (٥)

٦0

<sup>(1)</sup> وعقيل هذا هو أخو عل وجعفر ابني آب طالب ، تأخر إملامه إلى حام الفتح . وكان عالما بأنساب قريش ومآثرها ومثالبا ، وكان الناس يأخلون عنه ذلك بسجد المدينة ، كانت له طنفسة تطرح في المسجد يصل عليها ويجتمع إليه في علم النسب وأيام العرب ، وكان قد نارق عليا ووقد إلى معاوية في دين لحقه ، قال ابن عباس ؛ وكان فريش أربعة يتجاكم الناس إليهم في المنافرات : عقيل ، وغرمة ، وحويطب ، وأبو الجهم . وكان مقبل يعد المسارى ، من كانت مساويه أكثر ينمر صاحبه عليه . وكان الثلاثة يعلون الحاس ، فمن كانت عاسنه أكثر ينفره على صاحبه و ، مات في خلافة معاوية . وكان أمن من أخيه جعفر بعشر سنين ، وجعفر أمن من على بعشر سنين . الإصابة ١٢٢٥ و ونكت المعيان ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر الحاشية السابقة .

 <sup>(</sup>٣) زاد الصفدى : و وكان بما أمانهم عليه في ذلك مناصبته لأخيه على ، و عروجه إلى معاوية ، و روى الصفدى أيضاً أن الرسول قال له : و يا أبا يزيد ، إن أحبك حبين : حبا لقرابتك من ، و حبا لما كنت أعلم من حب عن أياك ، م

<sup>(</sup>٤) يبأى ، من البأو ، وهو الفخر والكبر .

و يتوهر و تعريف . والتيمورية بالبين المهملة . يعوض : تتعسر . وي ماثر النسخ : و يتوهر و تعريف .

وجدّى على ذو التقى وابنُ أمَّه فنحن ولاةُ الخير في كلٌّ مَوطن وقال حسّان بن ثابت<sup>(٣)</sup> :

إن خالى ، خطيبُ جابيةِ الجو لان عند النَّمان حبن يقومُ (١) وهو الصَّقْرُ عند باب ابن مَنْلَى ﴿ يُومَ نُعَانُ فِي السَّكْبُولَ مُقِيمُ ﴿ لَا اللَّهُ وَلَا مُقِيمُ ﴿ لَا ا وسَطَتْ نسبتي الذُّوَانْبَ منهم كُلُّ دارٍ فيها أَبْ لِي عظيمُ وأبى في سُميَحةَ القائل الفا ميلُ يومَ التفت عليه الخصومُ (١٦) يفصل القول بالبيان وذو الرأ ي من القوم ظالع مكمومُ (٧٧) تلك أفعالُه وفعـــل الزُّبَعرَى · خاملُ في صـــديقه مذموعُ (^

عَقيلٌ وخالى ذو الجّناحين جَعفر (١)

إذا ما ونَى عنه رجالُ وقصّرواً (٢)

النوم بالعشاء ألهموم وخيال إذا تنور النجوم منع النوم بالمشاء الهموم وخيال إذا تفور النجوم وفي السيرة أن حسان قال هذه القصيدة ليلا ، فدعا قومه فقال لهم : خشيت أن يدركني أجلى قبل أن أصبح فلا ترووها عنى .

(٤) خاله ، هو مسلمة بن محله بن الصامت . والحابية : قرية من أعمال دمشق قرب الجولان . وأراد بالنمان بني جفئة النساسنة . وشرد الأبيات مرة أخرى في ( ٤ : ٨٥ ) .

(٥) ابن سَلمى ، هو النجان بن المنذر اللخمى ، وسلمى أمه ، أبوها يهودى من أنباط الشام . الحيوان ( ؛ : ٣٧٧) . ونعان هذا ، هو نعان بن مالك بن نوفل ، كان النعان بن المنذر قد حبسه ، فوفد فيه وفى غيره حسان ، فأطلقوا لأجله . فصواب رواية البيت : و وأنا الصقر ۽ كما في الديوان والسير ة . ما عدا ل : ۾ سقيم ۽ .

(٦) سميحة : بدُّر بالمدينة تحاكمت عندها الأوس والحزَّرج في حروبهم إلى ثابت بن المنكو والدحمان ، أو إلى جده المنذر .

 (٧) هذا البيت ساقط من الديوان والسيرة . والظالع : من به الظلع ، وهو غز شبيه بالعرج. والمكعوم: الذي شد فوه بالكعام:.

(٨) الزبعرى ، و الد عبد اقد بن الزبعرى ، وكان بين حسان وعبد الله مهاجاة ،

<sup>(</sup>١) كان جعفر يلقب بذي الجناحين ، وبالطيار أيضاً . انظر حواشي (١: ٣١٣).

<sup>(</sup>۲) ل : ونقصروا می

<sup>(</sup>٢) من قصيدة له في ديوانه ٣٧٦ - ٣٨٠ والسيرة ٩٢٠ سيمدد فيها أصحاب اللواء يوم أحد . مطلعها :

ولي البَأْسَ منكمُ إذ أبينُم أسرةٌ من بنى تُعَنِّي صميمُ وَقُرِيشٌ تَجُولُ منسَاً لِوَاذًا أَن يُقِيمُوا وَخَفَ مَنها الْحَلْمُ(٢) لم تطق خَمْ لَهُ العواتقُ منهمُ إنَّمَا يحم للواء النُّحومُ (٢)

وَكَانَ عَقِيلٌ رَجَلًا قَدَّكُفَّ بَصَرُهُ ، وله بعدُ لسانُهُ وأُدبُهُ ونسبهُ وجوابه ، . فلما فَضَلَ نُظَراءه من العلماء بهذه الخصال ، صار لسانه بها أطول . وغاضب عليًا وأقام بالشَّام ، وكان ذلك أبيهًا مما أطلَقَ لسان الباغي() والحاحد فيه . ورعموا ٦٦ أنه قال له معاوية : هذا أبو يزيد (٥٠)، لولا أنَّه عَلم أنَّى خير له من أخيه لما أقام عندنا وتركه . فقال له عقيل : « أخِي خير لي في ديني ، وأنت خير لي في دنياي ، •

وقال له مرة بصِفْين (٦) : أنت ممنا يا أبا يزيد الليلة (٢٠) . قال : ويوم بدر قد ١٠ كنتُ سكر .

وقال معاويةٌ يوماً : يا أهلَ الشَّام ، هل سمتم قول الله تبارك وتعالى ف كتابه : ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبُّ ﴾ ؟ قالوا : نَمْ . قال : فإنَّ أَبا لهب عنه . فقال عَقيل : فهل سممتم قول الله جلَّ وعز : ﴿ وَاصِراْتُهُ خَمَّالَهُ ۗ الحَطَبِ (٧) ؟ قالوا :

 <sup>(</sup>١) ولم ، من الولاية . والبأس : الحرب . صميم : خالصة النسب .
 (٢) الديوان : و تلوذ منا لواذاً ه . السيرة : « تفر منا لواذا ه . لواذاً : استتاراً .

والحلوم : العقول .

<sup>(</sup>r) الفيمير في وحله في يرجع إلى و الواد و في بيت لم يروه الحاحظ ، وموقعه بعد بيت « و لى البأس » . و هو :

في رعاع من القنا مخزوم تشمة تجبل اللواء وطارت والعوائق : جمع عائق ، وهو ما بين الكنف والعنق . والنجوم : الأشراف المشهورن .

<sup>(</sup>٤) ما عدا ل ، ه : « وكان ذلك أيضا أطلق السأن الباغي ه . وكلمة ه أيضًا ه . (ه) أبو يزيد ، كنية عقيل بن أبي طالب .

<sup>(</sup>٦) هذه الكلمة من أل فقط .

<sup>(</sup>٧) قراءة الحمهور بالزفع . وقرآ الحسن وزيد بن على والأعرج ، وأبو حيوة وابن أبي عيلة وابن عيصن وعاصم : ﴿ حَالَةً ﴾ بالنصب عل الذم . إنحاف فضلاء البشر وتفسير أب حيان . وحالة الحملب هذه هي أم حيل بنت حرب ، أخت أبي سفيان ، فهي عمة معاوية .

خم . قال : فإنها عَمَّتُه . قال معاوية : حسبُنا ما لقينا من أخيك

وذكروا أنّ امرأة عقيل ، وهي فاطمةُ ابنة عتبة بن ربيعة قالت: يا بني هاشم لا يحبُّبَكم قلبي أبداً ! أين أبي ، أين عمّى ، أين أخى ، كأنّ أعناقهم أباريقُ الفيضّة ، تردُ آ نُفهم قبلَ شِفاهِهِم (١٠ . قال لها عَقيل : إذا دَخلتِ جهنّم فلا على شِمالك .

وقيل لمتر رحمه الله : فلان لا يعرف الشَّرَّ . قال : ذلك أُجدَرُ أَنَّ يَعْمَ فيه (٢)

قال: وسميع أعراب رجلاً يقرأ: ﴿ وَ مَضْلناهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ ودُسُرٍ . تَحْرى بأَعْيُهِ نَا جَزَاه لِينَ كَانَ كُفِرِ<sup>(۱)</sup> ﴾ ، قالها بفتحالكاف ، فقال الأعرابي : لا يكون ، فقرأها عليه بضم الكاف وكسر الفاه ، فقال الأعرابي : مكون . . . .

<sup>(</sup>١) كان العرب يتمادحون بطول الأنف ، ويتماجون بقضر ها

<sup>(</sup>٧) انظر الحيوان (٧ : ٩٥٢) .

<sup>(</sup>٣) من كان كفر ، أى نوح عليه السلام ، إذ كان هو ندمة أهداها الله إلى تومد فكفروا بها وجحدوا نبوته . وقراءة البناء للفاعل : «كفر » صحيحة أيضاً ، ترأها زيد بر وومان ، وقتادة ، وعيسى . أى جزاء لقومه على كفرهم . فالجزاء فى الأولى عمى النواب ، وفي النائية بمنى العتاب . انظر تفسير أب حيان ( ٨ ، ١٧٨ ) .

# من السّمر فيه تشبيه الشيء بالشيء

قال التاعر:

وكلُّ حِجازي له البرقُ شائِقُ بدا البرقُ مِن نحو الحجازِ فشاقنی وأعلام أُبْلَى كُلُّها والأسالق (٢)

سَرَى مِثْلَ نَبْضِ الْعِرْقِ والليل دونه وقال آخر:

أَرِقَتُ لِبَرَقِ آخَرَ اللَّيالِ يلمعُ سَرَى دائبًا حينًا يَهُبُ ويهجُمِ سَرَى كَاحَتُسَاء الطَّيْرِ والليلُ ضاربُ بأرواقِهِ والعُثْبِحُ قد كاد يسطم (٢٠)

حدثنى إبراهيم بن السُّندي (١) عن آبيه قال : دخل شابُّ من بني هاشم على المنصور ، فسأله عن وفاة أبيه فقال : حَرِض أبى رضى الله عنه يوم كذا ، ومات وضى الله عنمه يوم كذا ، وترك رضى الله عنه من المال كذا ، ومن الولَّه ا كذا : فانتهو الرَّبيعُ (فَ وقال : بين يَدَى أسيرِ المؤمنين تُوالي بالدُّعاء

(۱) ل: وسرى البرق:

(٢) أبلى ، بالضم والقصر : جبال بين مكة والمدينة . والأسالق : جم من جوع السيلق ، بالتحريك ، وهو القاع المطمئن المستوى لا شجر فيه .

(٣) في السان (قلى) بيت يشبه هذا ، منسوب إلى حيد بن تور . وهو : غنى كاقتذاء الطير واليل واضع بأرواقه والعنبج قد كاد يلم وفي حواشي ه : وكاقتذاه و وفيها أيضا : وأي كانتزاع القلي من عيونها ، في السرعة ه .

(٤) سبقت ترجته في (١: ٣٦٧) .

 (٥) هو أبو الفضل الربيع بن يوثس بن محمد بن آن قروة كيسان ، حاجب المنصور . وكان ابن مياش المنتوف يطمن في نعب الربيع طعنا قبيحا ويقول الربيع : قبك شبه من المسيع ! يخدعه بذلك ، فكان يكرمه لذلك ، حتى لغير المنصور بما قال له ، فقال : إنه يقول : لا أب لك . فتنكر له بعد ذلك . ركان أبو فروة كيسان مولى الحارث الحفار مولى عيَّان بن مقان ، في الربيع وجده يقول الحارث بن الديلمي :

شهدت يإذن الله أن عبدا وسول من الرحن غير مكذب

لأبيك (١٠ ؟ فقال الشَّابُ : لا ألومك ؛ لانك لم تعرِف حلاوة الآباء . قال : فما علمنا أنَّ المنصور ضحك في مجلسه ضحكا قط فافترَّ عن نواجذِه إلا يومنذ .

وحدثنى إبراهم بن السندى عن أبيه قال : دخل شاب من بنى هاشم (٢) على المنصور ، فاستجلسه ذات يوم ودعا بعَدَانه ، فقال الفتى : ادْنُه . قال الفتى : قد تغدّيث يا أمير المؤمنين . فكف عنه الربيع حتى ظنناً (٣) أنه لم يَفْطِن ، خطابه ، فلما نهض إلى الجروج أمهله ، فلما كان من وراه السّتر دفع فى قفاه ، فلما رأى ذلك الحُجّابُ منه دفعوا فى قفاه حتى أخرجوه من الدّار ، فدخل رجال من عمومة الفتى فشكوا الربيع إلى المنصور ، فقال المنصور : إنّ الربيع لا يُقدم على مثل هذا إلا وفى يدّيه حُجّة ، فإن شتم أغضيتم على ما فيها ، وإن شتم سألته وأتم تسمون . قالوا : فبسله . فدعا الربيع وقصوا قصته ، فقال الربيع : هذا الفتى كان يسلم من بعيد وينصرف ، فاستدناه أمير المؤمنين حتى سلم عليه من قريب ثم أمره بالجلوس ، ثم تبذّل بين يديه وأكل ، ثم دعاه إلى طهامه ليا كل معه (٤) من مائدته ، فبلغ من جهله (٩) بفضيلة المرتبة التي صَيِّره فيها أن قال (٢) حين معه إلى غدَائه : قد تغذيت ! فإذا ليس عنده لمن تغذّى مع أمير المؤمنين إلا سَدُ حَاه إلى غدَائه : قد تغذيت ! فإذا ليس عنده لمن تغذّى مع أمير المؤمنين إلا سَدُ خلّة الجوع ، ومثل هذا لا يقوّئه " القول دون الفعل .

وحدثنا إبراهيمُ بن السُّنديُّ عن أبيه قال : والله إنى لَوَاقَفُ على رأس

وأن ولاكيسان العارث الذي ولى زمنا حقر التبور بيترب
 وقد انتقل الربيع من حجاية المنصور إلى الوزارة له ، ثم حجب المهدى . وهو الذي بايع
 المهدى وخلع عينى بن موسى . وابنه الفضل حجب هارون وعمداً المخلوع . وابنه العباس . هم
 ابن الفضل حجب الأمين . ومات في أول ١٧٠. تاريخ بغداد ٢١٥١ .

<sup>(</sup>١) في حواشي ه : وقال هذا الربيع لأنه أعجبي سبى صغيرًا وفشأ مع المسانين ي .

<sup>(</sup>٢) في المحاسن والمساوئ البيش ( ١ : ١٢٢ ) أنه محمد بن عيسى بن على .

<sup>(</sup>٣) ل : « ظننت . .

 <sup>(</sup>٤) أن : « إلى طدامه منه به .
 (٥) إل : « قبلغ من جهله به .

<sup>(</sup>٦) ماعدال ، ه : وإلى أن قال و .

الرُّشيد ، والفَصَّلُ بن الربيع واقف في الجانب الآخر(!) والحسن اللؤلؤي (٢) يمدُّته ويسائله عن أمور ، وكان آخر ما سأله عن بيع أُمَّهات الأولاد ، فلولا أنَّى ذَكُوتُ أنَّ ساطان ما ورا. السُّتر للحاجب ، وسلطانَ الدَّارِ لصاحب الحَرَس ، وأنَّ سلطاني إنما هو على من خرج من حُدِود الدَّارِ ، لقد كنت أخذتُ بضَّبْعه (٣) وأَقْتُه ، فلمَّا صِرْنا وراء السَّتْر قلت له والفضل يسمع : أمَّا والله لوكان هذا منك في مسايرةٍ أو موقفٍ لملتُ أن الخلافة رجالًا يصونُونها عن مجلسك .

وحدَّثني إبراهيم بن السندى قال : بينا الحسنُ اللؤلؤى في بمض الليالي بالرَّقَّةُ يحدِّث المأمون والمأمون يومنذ أمير ، إذْ رَمَسَ المأمون ، فقال له اللوُّلوْيِّ : عَتَّ أيُها الأمير ؟ ففتح المأمونُ عينيه وقال : سوقٌ والله ، خُذْ ما غلامُ بيده .

قال : وَكُنَّا مِمَّا عند زياد بن محد بن منصور بن زياد ، وقد هَيَّأُ لنا الفضلُ ابن محد طعاما ، ومعنا في المجلس خادم كان لأبيهم (١) ، فيا- رسول الفضل إلى زيادٍ فقال : يقول لك أخُوك : قد أدرك طعامُنا فتحوُّلوا . ومعنا في الجلس إبراهيم النَّظَّامَ ، وأحدُ بن يوسف ، وقُطربُ النحوى ، في رجالٍ من أُدَّباء الناس وعلمائهم ، فما مِنَّا أحدٌ فطِنَ خطأ الرسول . فأقبل عليه مبشَّرٌ الْحادم (٥) ، فقال : إ ابن اللَّحْناء ، تَقِفُ على رأس سُبِّدك فتستمتح الكلام كما تستمتحه لرجل من عُرْض الناس (١٠) . ألا تقول : يا سيدى ، يقول لك أخوك : ترى أن تصير إلينا بإخوانك فقدُ تَهَيَّأً أمرُنا؟

<sup>(</sup>١) ما عدا ل : ﴿ وَأَقِمْ فِي الْحَالَبِ الْأَيْسِرِ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو على الحن بن زياد اللزلزى ، مولى الأنصار ، وأحد أسحاب أب حنيفة والرواة عنه . كوفي فرّل بنداد ، وولم القضاء بعد حقص بن غياث سنة ١٩٤ . ويروى عنه ألد كان يكسو عاليكه كما كان يكسو نفسه . وكان يضعف في حديثه . لسان الميزان ( ۲ : ۲۰۸ ) و تاریخ بنداد ۲۸۲۷ .

<sup>(</sup>٣) الضبع ، بفتح الضاد وسكون الباء : العضد ، أو وسفه .

<sup>(</sup>ه) ل: وميسر الحادم ". (ع) ما عدا ل : « وكان لا يهم »

<sup>(</sup>r) من رض الناس ، بالنُّم ، أ ال أوساطيم وجهودهم .

وابتعت خادماً كان قد خدم أهل الثروة واليسار وأشباة الملوك ، فر" به خادم من معارفه بمن قد خدم الملوك فقال له : إن الأديب و إن لم يكن ملكا فقد يجب على الخادم أن يخدُمه خدمة الملوك ، فانظر أن تخدُمه خدمة تامة . قلت بجب على الخادمة التامة ؟ قال : الخدمة التامة أن تقوم فى دارك لبعض الأمر و يبنك و بين النّمل (١) مَمْشَى خَس خُعلى فلا يدعك أن تمشى اليها ، ولكن و يأخذها و يدنيها منك . ومن كان يضع النّمل اليسرى قدام الرّجل المينى فلا ينبغي لمثل هذا أن يدخل على دار ملك ولا أديب . ومن الخدمة التّامة فلا ينبغي لمثل هذا أن يدخل على دار ملك ولا أديب . ومن الخدمة التّامة أن يكون إذا رأى مُتَّككاً يحتاج إلى يخدّة ألّا ينتظر أمراك . و يتماهد ليقة للدّواة قبل أن تأمر م أن يصب فيه ماء أو سواداً ، و ينفض عنها النّبار قبل أن يأتيك بها . و إن رأى بين يديك قرطاساً على طَيّة قطع رأسه ووصعه بين يديك على كشره . وأشباة ذلك .

\* \* \*

قال: ولمّا كُلِّم عُرُوة بن مسعود الثّقنى (٢) ، رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، كان فى ذلك ربّما مَسَ لحية النبى صلى الله عليه وسلم ، كقال له المغيرةُ بن شُعية (٢٠٠٠ عَجَّ يِدَكُ عَن لحية رسول الله عليه السلام قبل ألّا ترجع إليك يدُك . فقال عروة ، عه يا غُدَرُ<sup>(١)</sup> هل غَدَرُ<sup>(١)</sup> هل غَسلتُ رأسَك من غَدْرَتِك إلّا بالأمس<sup>(١)</sup> ؟

<sup>(</sup>۱) ك : «نىڭ »

 <sup>(</sup>٢) هو مروة بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن هرو بن سعد بن عوف
 ابن ثقیف الثقی . وجو عم والد المفيرة بن شعبة ، وفیه نزل قول الله : «على رجل من القریتین عظیم» . قدم على الرسول سنة تسع . وقتله رجل من ثقیف . الإصابة ١٩٥٨ه .

<sup>(</sup>٣) سبقت توخمته في (١٠ : ٣٢٧ ) .

<sup>(</sup>٤) يا غدر ، أي يا كدر الندر ، يقاله الذكر غدر ، وللأنقى غدار كقطام ، وهما محتصان بالنداء في النالب

<sup>(</sup>٥) غسلت ، كذا ضبطت على الصواب بضم التاء في السان (غذو) . وفيه : حـ

قال: ونادى رجال من وفد بنى تميم (١) النبى صلى الله عليه وسلم باسمه من وراه الحجرات ، فأعزل الله تبارك وتعالى فى ذلك : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مُينَادُونَكَ مِنْ وَرَاء الْخُجُرَاتِ أَكُرُهُم الله يَعْقِلُونَ ﴾ . وقال الله جل ذِكْرُه : ﴿ لَا تَحْقَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُم كَدُعاه بَعْضِ كُم بَعْضًا ﴾ .

وقال ابن **هَر**ْمَةَ أُو غيره <sup>(٢)</sup> :

لله دَرُّ سَمَهْدَع فَجَعَتْ به يومَ البَقِيع حُوادثُ الأيّام (٣) هُنُّ إذا نزل الوفودُ ببابه سهلُ الحجابِ مؤدَّبُ الْخُدّام فإذا رأيتَ صديقَه وشقيقَه لم تدر أيّهما أخو الأرحام (١)

\* \* \*

و قال أبو الحسن: بينا هشام يسير ومعه أعرابي إن انتهى إلى ميل عليه كتاب، فقال للأعرابي: انظر أي ميل هذا؟ فنظر ثم رجع إليه ، فقال: عليه محمون وحُلْقَة ، وثلاثة كأطباء السكَلْبة ، ورأس كانه رأس قطاة . فعرفه ٧٠ هشام بصورة الهجاء ولم يعرفه الأعرابي ، وكان عليه « خُستة »

سه وهل غسلت غدرتك إلا والأمس » وقد فسر ابن حثام هذا في السيرة ٧٤٤ جوتنجن و يقوله ؛ «أراد عروة بقوله هذا أن المنبرة بن شعبة قبل إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلا من بي مالك ، من ثقيف ، فتهايج الحيان من ثقيف ، بنو مالك وهط المقتولين ، والأحلاف رحط المغيرة ، فودى عروة المقتولين ثلاث عشرة دية ، وأصلح ذلك الأمر » .

<sup>(</sup>۱) كان قدوم وفد بني تمم إلى الرسول الكريم سن تسع ، وكانت تلك السنة تسمى سنة الوفود . وكان رأس وفد تهم عطارد بن حاجب بني زرارة ، وفي الوفد من أشراف تمم التقرع بن حابس ، والزبرقان بن بدر ، وعمرو بن الأحم ، والحتات بن يزيد ، فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله من ورا، حجراته ؛ أن أخرج إلينا يا محمد .

 <sup>(</sup>٢) تروى الأبيات التالية نحمد بن بشير الحارجي ، انظر حمامة أبي عمام ( ١ ? ٣٣٤ )
 في باب المراثى ، وقد أنشد البهن هذه الأبيات في المحاسن ( ١ : ١٢٤ ) بدون نسبة .

<sup>(</sup>٣) البقيع ، وايقال له بقيع الفرقه ، هو مقبرة أهل المدينة ، وهي داخل المدينة ,

٧ (١) ه : ، شقيقة ، صديقة ه .

# نوادر الأعراب

استشهدوا أعرابيًّا على رجلٍّ وامرأة ، فقال : رأيته قد تَقَمُّصهَا ، يحفرُها بمؤخره ، و يجدبها بمقدَّمه ، وخنيَّ عليَّ المسلك .

وقال آخر: رأيتُه قد تبطُّنَها ، ورأيتُ خلخالاً شائلاً<sup>(١)</sup> ، وسمعت نفَسّا عالياً ، ولا عِلم لى بشيء بَعْدُ .

وقال أعرابي : رأبت هذا قد تناوَلَ حَجراً فالتفُّ بهذا ، وحجَزَ النَّاسُ بينهما ، وإذا هذا يستدمي .

وقال بعضهم : الشيب نذير الآخرة .

وقال قيس بن عاصم : الشيب خِطام المنيَّة .

وقال آخر : الشَّيب تُوأُم الموت .

وقال الحكيم : شبب الشُّعَر موتُ الشُّعَر ، وموت الشُّعَر عِلَّة موت البَشَر .

وقال المعتمِر بن سُلمان : الشَّيب أوَّلُ مراحل الموت .

وقال السَّهمي : الشَّيب تمهيد الْحِمَام .

وقال العَتَّابِيِّ : الشيب تاريخ الكِتاب(٢)

وقال النَّمري : الشيب عنوان الكِلَبر .

وقال عدى بن زيد المبادئ :

وابيضاضُ السَّواد من نُذُرِ الموَّ تِ وهل مشلَه لحيِّ نذيرُ<sup>(٣)</sup>

(۱) ما عدا ل : ﴿ خلمنالها شائلا ﴾ . والشائل : المرتفع . (۲) أي كتاريخ الكتاب ، إنما يكون في آخر ه . (۲) ما هدا ل : ﴿ من نذر الشر ﴾ . وأشير في حواشي ه إلى دواية ، الموت ﴾ .

وقال الآخر :

أصبح الشّيب في المفارق عاعاً واكتسّى الرّاس من بياض قِناعا<sup>(۱)</sup> ثمّ ولى الشّيبابُ إلّا قليلاً ثم يأبى القليل إلّا نِزَاعاً<sup>(۲)</sup> قال: لأنّ قال: لأنّ عالى الله وقال رجل لأشعب (۱): ما شكرت معروفي عندك . قال: لأنّ أنه ما الله عند شاكر .

م معروفاًك جاء من عند غير مُحْتَسِب \* فوقع إلى غير شاكر .

وخفَّفَ أَشعبُ الصلاةَ مرَّةً فقال له بمض أهل المسجد : خففْتَ صلانَكَ جدًّا . قال : لأنه لم يخالطها رياء .

(۱) البيتان في الحيوان ( ٣ : ١١١ ) .

<sup>(</sup>۲) وكذا في الحيوان , وفي ل : « وتول الشباب ۽ .

١٥ (٣) هو أشعب بن جبير ، الذي يضرب به المثل في الطبع . نشأ أشعب بالمدينة ، ترلت تربيته عائشة بنت عبان بن عفان . وفي ذلك يقول : نشأت أنا وأبو الزناد في حجر عائشة بنت عبان ، فلم يزل يعلو وأسفل حتى بلفنا هذه الجنزلة . انظر أعباره وطرائفه في الأغاني (١٠ - ٨٣ - ١٠٠) .

# كلام بعض المتكلمين من الخطاء

الحدُ لله كا هو أهله ، والسلام على انبيائه المقرّبين الطبيين . أخى لا تنترّن بطُول السلامة مع تضييع الشّكر ، ولا تعيلن نعمة الله في معصيته ، فإن أقل ما يجب ليهديها ألا تجملها فريعة في مخالفته . واعلم أن النّعم نَو افر ، ولقلّما أقشَعَت (١) نافرة فرجعت في نصابها ، فاستدع شاردَها بالتّوابة ، واستدم الرّاهِن منها بكر م الجوار ، واستغير باب المزيد محسن التوكّل ، ولا تحسب أن سبوع سير نتم الله عليك غير متقلّص عما قريب إذا لم ترّخ فله وقاراً (٢٠) . وإلى لأخشى أن يأتيك أمر الله بغتة ، أو الإملاء (٢٠) فهو أو با مفقة (١٠) ، وأثبت في الحجة ، ولأن يأتيك أمر الله بغتة ، أو الإملاء (٢٠) فهو أو با مفقة (١٠) ، وأثبت في الحجة ، سُوه نيّية ولا استخفاف بر بوبيّية ، وليس كمن قرته الحُجّة وأعرب له الحق ، المُعتمّ عن نقيه ، فا ثر الفقلة ، والحسيس من الشّهوة ، على الله عز وجل ، مفصحاً عن نقيه ، فا ثر الفقلة ، والحسيس من الشّهوة ، على الله عز وجل ، فأسمّحت نفسه عن الجنّة (٢٠) ء وأسلمها الآيد المقو به (٧٠) . فاستشر عقلك ، وراجيع نفسك ، وادر س ينتم الله عندك ، وتذكر الحسانة إليك ؛ فإنه تخلة الحياء ، ومردعة الشهوة ، ومشحذة على الطاعة ؛ فقد أظل البلاء أوكان قد ،

<sup>(</sup>۱) أقشعت : أملعت وانكشفت ..

<sup>(</sup>٢) اقتباس من قول الله تمال : و ما لكي لا ترسون لله وقارا و ا أي لا تغانون لله عظمة و . ل . و إن لم ترج و .

<sup>(</sup>٢) الإملاء: الإمهال والتأخير د: وأو فالإملاء و

<sup>(</sup>٤) المنبة : العاقبة أوياً : أوخم . ما عدال ، ه وأول ي تعريف

<sup>(</sup>o) ل و فلأن تميل و الا تعلم يه ...

<sup>(</sup>٦) أي انقادت إلى غير ما يدخلها المئة

<sup>(</sup>v) الآب الناف المتي

فَكُفَكُفُ عَنْكُ غَرْبَ شَوْ بو به (۱) و و و أن يَسْلُونه ، بسرعة النزّوع ، وطول التَصْرُع . ثلاث هي أسرع في العقل من النار في يبيس العرّفج : إهمال الفكرة ، وطول التّمنّي ، والاستغراب في الصّحِك في الله لم يخلق النارّ عبّناً ، ولا ألجنة مثلاً ، ولا الإنسان سُدّى . فاعترف رق البيودية ، وعَجْزَ البَشَرِية ، فكل رائد ناقص ، وكل قرين مفارق قرينة ، وكل غني محتاج ، وإن عصفت ٢٧ به أنخياله وأبطرة العُجْب ، وصال على الأقران ؛ فإنه مُذَال مدبّر ، ومقهود منيسَر . إن جاع سَخِط المِحْنة ، وإن شَيِس بَطِر النّعة . تُرضيه اللّمحة فيستشرى مَرَحا ، وتنفضه الكلمة فيستطير شققا (١٠) ، حتى تنفسخ لذلك منتشرى مَرَحا ، وتنفضه الكلمة فيستطير شققا (١٠) ، وتنقش عليه حُجّته . وللهجب من لبيب تو بقه الحياطة ، ويسلم مع الإضاعة ، ويؤتى من النّعة ، ولا يشمر بالعاقبة . إن أهمِل عَبى ، وإن عُلمَ نسى . كيف لم يتّخذ الحق مَفْقِلاً ولا يشجيه ، والتّوكُل ذائداً يحميه . أعمى عن الدّلالة (١٠) ، وعن وضوح الحجّة ، أم آثر العاجل الخسيس ، على الآجل النّفيس ؟ وكيف توجد همة ه الصّفة مع صحة المُقْدة (١٠) ، واعتدال الفطرة ؟ وكيف يُشيرُ رائدُ العقل ، بإيثار القليل صحة المُقْدة (٢٠) ، واعتدال الفطرة ؟ وكيف يُشيرُ رائدُ العقل ، بإيثار القليل مع قرْب

<sup>(</sup>١) النرب : الحد . وشؤبوب كل شيء : دفعته وحده

 <sup>(</sup>٢) الشقق : جمع شقة بالكسر ، وهي القطمة . وفي السان : «ومه حديث مائشة وضي الله عليها : فطارت شقة منها في العاء وشقة في الأرض . هو مبالغة في الغضب والغيظ » .

<sup>(</sup>٣) المنة ، بالضم : القوة

 <sup>(</sup>٤) تنتقض : تنحل وتنتكس و المزيرة ، هي من الخيال ما لطف وطال و اشتد نظه .
 و المراد بالمريرة هنا : الشكيمة و البرة

 <sup>(</sup>٥) الفريصة : لحمة بين الجنب والكنف ، ترتعد عند الفزع .

<sup>(</sup>٦) ما عدال ، ه: ياعن الدلائل يد.

 <sup>(</sup>٧) العقدة بالشم : العقيدة والرأى ، وفي الحديث : ه أن رجاد كان ببايع وفي عندنه
 وم ضمف ه أي في رأيه ونظره في مصالع نقمه .

تَجْناه ، حتى صار لا يُتنيك زجر الوعيد ، ولا يُكدح في عَزَماتك فوتُ الجنَّة (١) ، وحتى ثقُلتُ على سممك الموعظة ، وَنَبَتُّ عَنْ قلبك المِبرَةُ (٢) إلا طُولُ مجاوَرةِ التقصيرِ ، واعتيادُ الراحة ، والانْس بالهُوَيني ، و إيثارُ الأخفَّ ، و إلفُ قَر بن السُّوء . فاذكر الموتّ وأدِم الفِكرة كنيه ؛ فإنّ من لم يعتبر بما يرى لم يَمتبر بما لا يرى . وإن كان ما يوجد بالييان من مواقع اليبرة لا يكشف • لك عن قبيح ما أنت عليه ، وهُجْنة ما أصبحت فيه ، من إينار ماطلك على حقٌّ الله ، واختيار الوَّهْن علىالقوَّة ، والتفريط على الحَرْم ، والإسفاف إلى الدُّون<sup>(٢٦</sup>). واصطناع العار ، والتعرُّض للمُّت ، وبسط لسان العائب – فستنبطأتُ النَّهِب (١) أحرى بالمجيِّز عن عمريكك ، و نَقْلك عن سُوه العادة التي آثرتَها على رُّبك . فاستَحْى لِلُبِّك، واستبق ما أفصل الخذلانُ من قو تك ، قبل أن يستولى - ١٠ عليك الطبَم ، و بشتد بك العجز (٥) . أو ما علمتَ أنَّ المصية تُثير للذَّلَّة ، وتَفُلُّ غَرْبَ اللَّمان ، مع السَّلَاطة . بل ما علمت أن المستشير بذُلُّ الخطيئة ، ١ المخرج ننسه من كَنف المصمة ، المتحلَّى بدنس الفاحشة ، نَطِف " النُّناء ٩٠ م زَمِرُ الروءة (٧)، قَصَى الجلس ، لا يُشاوَر وهو ذو بَزْ لاه (٨)، ولا يُصدَّر وهو جيل الرُّواه (٩) ؛ يُسالم مَن كان يسطو عليه ، ويَضْرَع لمن كان يرغَبُ إليه . يَجْذَلُ ع

<sup>(</sup>١) يكدح : يؤثر . ما عدا ل : ﴿ يقدح ﴾ وهما بمني .

<sup>(</sup>٢) نبت عنه : زايلته وتجافت عنه . ما عدا ل ، ه : و بنث ، و لعل هذه ، نأت يه .

<sup>(</sup>٧) أست إلى الدون : نزل إليه . ما عدا لى ، ه : يه والإشفاق على الدون يه ، تحريف جره توهم السياق المزاوجة إلى هنا . (٤) مستنطات النيب : مستشرجانه وما يظهر مه .

<sup>(</sup>٥) هذا ما في ل . وفي ه : و عليه الطبع ويشتد بهالمجزء ، وسائر النسخ : وعليه الطبع ويشتد عليه العجز ۽ .

<sup>(</sup>٦) النطف : الملطخ المتهم . والثناه : ما تعيف به الإنسان من مدح أو ذم . وخص

<sup>(</sup>٧) زُمر المروءة : قليلها .

 <sup>(</sup>۸) البزلاء : الرأى الجيد ، والمقل .

<sup>(</sup>٩) يسدر : يجمل في الصدر والمقدم. والرواء ، بالضم : المنظر ، ومادته ( رأى 🕻 . ( ۲۲ - اليان - نان )

بحاله المبغض الشاني (١) ، و يُثلَب بقر به الفريب الدان (٢) ، فامض الشَّغُص (٢) ضيّل الصوت ، تَرْرُ السكلام متلجلج المُحْجَة ، يتوقّع الإسكان عند كل سكلة (١) ، وهو يَرى فضل بزيته وصريح لُبّه ، وحُسن فضيلته ، ولكن قطّنه سوه ما جنى على نفسه . ولو لم تطّلع عليه عيون الخليقة طبعست المقول بإذهانه (٥) . وكيف يمتنع من سقوط القَدْر (٢) وظن المتغرّس ، مَن عَرِى عن حِلية التقوى ، وسُلِب طابّع الهُدَى . ولو لم يَنشَتُه وبنُ سريرته ، وقبيحُ ما احتجن إليه من مخالفته ربّه (١) ، لأضرعته الحجّة (٨) ، ولفسخه وهن الخطيئة ، ولقطعه الميلم بقبيح ما قارف (٢) ، عن اقتدار ذوى الطّهارة في السكلام ، و إدلال أهلِ البراءة في الذي (١) . هذه حال الخاطئ في عاجل الدّنيا ؛ فإذا كان يومُ الجزاء الرّباءة في الذي (١) . هذه حال الخاطئ في عاجل الدّنيا ؛ فإذا كان يومُ الجزاء الرّباءة في النجر فهو عان لا يُغلِثُ (١١) ، وأسير لا يُفادَى ، وعاريَّة لا تُؤدَى . فاحْدَرُ عادة المجز و إلف الفكاهة (١١) ، وحبَّ الكِفاية ، وقلَّة الا كتراث الخطيئة ، والتأشّف على الفائت منها ، ضعف النّدم في أعقابها .

أخى ، أنتى إليك القاسي (١٣)، فإنه ميَّت و إن كان متحر ً كا ، وأعَى و إن

<sup>(</sup>۱) يجذل: يشتد سروره ، وذلك شيانة به .

۱۹ (۲) يثلب : يماب ويستقص .

<sup>(</sup>٣) ق ل : ه الشقص ه ، صوابه من سائر النسع .

<sup>( )</sup> الإسكات : السكوت . قال اوس بن حجر : لنا طوقة ثم إسكانة كا طرقت بنفاس دكر

<sup>(</sup> ه ) الإدهان : النش والمسائمة . ما عدا لد ، ه : م بأذهانه » .

<sup>(</sup>٦) ماعدالت والعدريي

<sup>(</sup>٧) احتجن الشيء إليه : صمه وأمسكه . ما عدا ل : و من خالفة ربه ي .

<sup>(</sup> ٨ ) أضرعته : أخضعته وأذلته .

<sup>(</sup> ٩ ) قارت النب : قاربه . ل فقط : « قارب . .

<sup>(</sup>۱۰) النبي والنادي : علس القوم .

<sup>(11)</sup> ألماق : الأسير ، سبى بذلك للضوعه .

<sup>(</sup>١٢) الفكامة ، مالفتح مصدر ، وبالضم الاسم ، وهر المزاح وطيب النفسر .

<sup>(</sup>١٣) ما عدا لدة ه : و الماني و .

كان رائياً . واحدْر القسْوَةَ فإنها رأسُ الخطايا ، وأمارة الطَّبَع (1). وهي الشَّوها ، الماقر ، والداهيةُ النُقام . وأراك ترتكم في حبائلها (٧) ، وتستقيسُ من شَرَرها . ولا بأس أن يعظ النُقصَّرُ ما لم يكن هازلاً . ولن يَهلِك امروَّ عَرف قَدْرَه . ورُبَّ حامِل عِلم إلى مَن هو أعلم منه . علمنا الله و إياكم ما فيه نجائنا ، وأعاننا و إياكم على تأديةً ما كُلِّفنا . والسَّلام .

# 4 4

قال: وقلت لِحُبَابِ<sup>(7)</sup>: إِنَّكَ لَتَكُذِبُ فَى الحَديث. قال: وما عليك إذا كان الذى أَزِيدُ فيه أحسنَ منه. فوالله ما ينفمُك صدقه ولا يضرُّ ك كذبه وما يدور الأمرُ إلّا على لفظ جيَّد ومعتى حسن. ولكنَّكُ والله لو أردتَ ذلك لتلحلج لسائك، ويذهب كلامك.

وقال أبو الحسن: سَمِيع أعرافي مؤذّ نا يقول: « أشهد أنّ محداً رسول الله » . قال: يفعل ماذا ؟

قال : وكان يقال ( عن الله الم العسم العسم العسم الاستاع ، والثالت العسم ، والثالث الم العمل به ، والخامس نشر ،

أَو الحَسنَ قال : قرأ رجلٌ في رمن عمر بن الخطاب حمه الله : فإن الله أَو الحَسنَ قال أعرابيُّ : وَلَا مَا اللهُ عَلَمُورٌ رحيم (٢٠ : فقال أعرابيُّ : لا مكون .

قال : ودخل على المهدئ صالحُ بن عبد الجليل ، فسأله أن يأذن له في

(١) الطبع ، بالتحريك : تلطخ القلب بالأدناس .

ر) کسی الطائر وارتکض : اضطرب ، ما عدا ل : • ترکض » .

(۱) رسن حسور وارتحسن . مسترب (۲) (۳) در (۱) در حیاب بن جیلة الدقاق ، متهم بالکذب ، و هو نمن روی عن مالك بن أنس . وی سنة ۲۲۸ . لسان المیران (۲ : ۱۹۲ ) و تاریخ بنداد ۲۲۸ .

(ع) سبق الحمر في ص ١٩٨ . (ه) ل : و التحفظ »

(٦) الآية ٢٠٩ من سورة المقرة . والتلاوة : يا فاعلموا أن الله عزيز حكيم ٤ .

السكلام ، فقال : تكلم . فقال : إنَّا لمَّا سَهُلَ علينا ما توغَّر على غيرنا من الوصول إليك قينا مَقام الأداء عنهم وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بإظهار ما في أعناقنا من فريضة الأمر والنهى ، عند انقطاع عُذْر الكَمَّان في التَّقيَّة ، ولا سمًّا حين انَّسَمْتُ بميسم التواضُع ، وَوَعَدْتَ اللهَ وَحَلَّةَ كَتَابِهِ إِيشَارَ الحَقُّ على سا سواه . فجمعنا و إياك مَشهد من مشاهد النمُّحيص ، ليتم مُؤدِّينا على موعود الأداء عنهم ، وقابلنا على موعود القَبول ، أو يُردُّنا تمحيصُ الله إيَّانا في اختلاف السِّر والعلانية ، و يحلِّينَا تجلية السكاذيين (١) ؛ فقد كان أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: مَن حجب الله عنه العِلم عذَّ به على الجهل، وأشدُّ ٢٦٪ منه عذابًا مَن أقبل عليه العلمُ وأدبَرَ عنه . ومَن أهــدى الله إليه علماً فلم يَعمل فقد رغِب عن هديَّة الله وقصَّرَ بها . فاقبَلْ ما أهدى الله إليك على ألسنتنا(٢) قَبُولَ تحقيق، وعمل ، لا قَبُولاً فيه سُمُعةٌ ورِياً و ﴿ وَ إِنَّهِ لا يُعْدِيمُك سَنَّا إعلامٌ بِمَا تَجْهَل (٥٠ ، أو مُواطنة على ما تملم ، أو تذكيرُ لك من غفلةٍ . فقد وَطنَ الله جلَّ وعَزَّ ، نَسُّه عليه السلام على نرولها تعزية عمّا فات ، وتحصينا من التَّادِي ، ودلالة على المخرج ، فقال : ﴿ وَإِمَّا كَيْرَ غَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَمِذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيم المَلِمِ (٢) ﴾ . فأطَّلِم الله على قلبك بما يُنوَّرُ به القاوب ، من إيثار الحَقُّ وَمَنابِذَهُ الْأَهُواء ؛ فإنَّك إن لم تفعل ذلك \* يُرَ أَثَرَكُ وأثرُ الله عليك فيه . ٧٥ ولا حولَ ولا قوَّةً إلا بالله .

<sup>(</sup>١) ل : « حلية الكاذبين » ، وسائر النسخ ما عدا ه : « محلية » ، وأثبت ما في ه التحلية : الرسف . (٢) ه : « وأسوأ ه .

٧ (٣) ما عدا ل: يرمن السنتنا . .

<sup>(</sup>ع) السممة ، بالضم : ما سمع به رياه ليسمع . يقال : فعل ذلك رياه وسمعة ، أى لير اه الناس ويسمعوا به .

<sup>(</sup>ه) يقال أعدمه الني، ، إذا لم يجده . ما عدا ل : " لا يُخلفك منا إعلام لما تجهل "

 <sup>(</sup>٦) الآية ٣٦ من سورة فصلت . والنزع : الإغراء والوسوسة . وفي سورة الأعراف
 ٢٠٠ : « وإما ينز غنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إقه سميع عليم » .

قال : ودخَل رجلٌ على معاوية ، وقد سقطت أسنانُه ، فقال : يا أميو المؤمنين ، إنّ الأعضاء يُرثُ بعضها بعضاً . فالحد لله (') الذي جعلك وارتَهَا ولم يجعلها وارثتَك .

#### \* \* 4

وحدّثنا إسماعيلٌ بن عُكَيّة قال : حدّثنا زياد بن أبى حسان ، أنه شهد • عُمَرَ بن عبد العزيز رحمه الله حين دفن ابنه عبد الملك ، فلما سُوِّى عليه قبرُهُ بالأرض ، وجعلوا على قبره خشبتين من زيتون ، إحداها عند رأسه ، والأخرى عند رجليه ، ثم جَعـل قبرَه بينه وبين القبلة ، واستوى قاعاً وأحاط به الناس ، قال :

رحمك الله يا بني ، فلقد كنت براً بأبيك ، وما زلت مُذَ وهبك الله لى بك مسروراً . ولا أرْجَى لحظّى من الله مسروراً . ولا أرْجَى لحظّى من الله فيك ، منى مُذْ وضعتُك في هذا الموضع الذي صَيَّرك الله إليه . فغفر الله خنبك ، وجَاوَزَ عن سيِّنتك " ورحم الله كل شافع يشفع لك بخير من شاهد أو غائب . رَضِينا بقضاء الله ، وسلّمنا لأمره . فالحد لله رب العالمين ، ثم انصرف .

#### \* \*

وحدَّثني محد بن عُبيد الله بن عرو(١) قال أخبرني طارق بن المبارك عن أبيه

- (١٠) ل : يروالحمد شه ي .
- (٢) ما عدا ل : و وجازاك بأحسن عملك و .
  - (٣) ما عدا ل : و من سيئاتك و ر

(ع) ما عدا ل يوبن عبر ه. وق الأغال (ع: ٩٤) : ه عمد بن عبد الله بن عروه. قال: قال لى عروبن معاوية بن عروبن عتبة (١): جاءت هذه الدّولة وأنا حديث السّن ، كثير الميال ، منقشر الأموال ، فكنت لا أكون فى قبيلة إلا شُهِر أمرى ، فلمّا رأيت ذلك عرمت على أن أفدي حُرَبي بنفسى ، قال المبارك : فأرسل إلى (٢): أن وافني عند باب الأمير سليان بن عبد الملك . قال : فأتيته فإذا عليه طيلسان أبيض مُطبّق (١)، وسراويل وشى مسدولة . قال : فقلت : سبحان الله ، ما تصنع الحداثة بأهلها(٥) ، إن هذا ليس لباس هدا اليوم . قال : لا والله ، ولكن ليس عندى ثوب إلا أشهر عا ترى (١) . قال : فأعطبته طيلسانى وأخذت طيلسانة ، ولويت سراويله إلى د كبنيه . قال : فدخل ثم خرج إلى مسروراً . قال : قلت : حدّ ثنا ما جرى بينك و بين الأمير . قال : دخلت عليه ولم يَر نى قال : قبل ذلك ، فقلت : أصلح الله الأمير ، لفظتنى البيلاد الهيك (١) ، ودلّى فضلك .

<sup>(</sup>۱) في الأغاني : « جامني رسول عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة فقال لى : يقول

<sup>(</sup>٧) بدل هاتين الكلمتين في الأغاني : « وأنا صائر إلى باب الأمير سليمان بن على » فصر إلى » ، مع حدث الجبلة التي بعدهما .

۱ (۲) ل: «سليمان و فقط.

<sup>(</sup>ع) الطيلسان والطيلس : ضرب من الأكسية ، فارسي معرب . وڤيده في التكلُّهُ بأنه أسود ، واستدل بقول المرار :

فرفعت رأسي للخيال فما أرى غير المطى وظلمة كالطيلس

وقد فسره في المعيار بأنه « ثرب يلبس على الكتف» ، أو « ثرب يحيط بالبده ينسج المبس ، عال عن التفصيل والحياطة » . وأما أدى شير ففسره بأنه « كساه مدور أخضر لا أسفل له ، لحبته أو سداه من صوف ، يلبسه الحواس من العلماء والمشايخ . وهو من لباس العجم » . تلت : هو في الفارسية : « تالمان » أو « تالشان » يكمر اللام فيهما . وقد فسره استينجاس ٢٦٧ أنه غطاه الرأس يحيط به ويتدلى منه طرف إلى أسفل . وقد ذكر أيضا في ٨٢٤ « طياسان » مشيرا إلى أنه مأخوذ من العربية ، وذكر من بين معانيه « العباه » أو « الرداه » أو « غطاه مشيرا إلى أنه مأخوذ من العربية ، وذكر من بين معانيه « العباه » أو « الرداه » أو « غطاه الكشف» . آخر

<sup>(</sup>ه) أي حداثة السن .

<sup>(</sup>٦) ما مدال ، ه : وأعبى و تحريف ،

 <sup>(</sup>٧) ف الأصول : يا لفظى البلاء إليك يا ، والوجه ما أثبت من الأغاف.

عليك ، فلنا قبلتنى غاتما ، و إنا رددتنى سالما . قال : وتن أنت أعرفك (١) . قال : فانتسبت له ، فقال : اتعد فتكلم غاتما سالما . ثم أقبل على فقال : حاجتك يا ابن أخى (٢) قال : قلت : إن الحُرَم اللاتى أنت أقرب الناس إليهن معنا ، وأولى الناس بهن بعدنا ، قد خفن بخوفينا ، ومن خاف خيف عليه . قال : فوالله ما أجابنى إلا بدموعه على خدّيه . قال : يا ابن أخى ، يُحقّن والله دمك (٢٠) ، وتُحفّظ حرمك ، ويُوفّر عليك مالك ، ولو أمكننى ذلك فى جميع قومك لفعلت . قال : فقلت : أكون متواريا أو ظاهراً ؟ قال : كن متواريا كظاهر (١٠) . فقلت والله أبيه وعبه . قال : فلما فرغ فكنت والله أبيه وعبه . قال : فلما فرغ من الحديث رددت اليه طيلسانه ، فقال : مهلا ، إن ثبابنا إذا فارقتنا في أبوعه ع إلينا .

(١) في الأغاني : وما أمرظك ه .

<sup>(</sup>٢) ل : و يا ابن أخي ٥ في عفا الموضع وتاليه .

<sup>(</sup>٣) أن الألفاق وما عدا ل : و يحقن الله دمك ٥ .

<sup>(</sup>١) زاد بعده في الأغاني : ووآمنا كمالن ، ولتأتي رقاطك م

## ومن أحاديث النوكي

حديث آبى سعيد الرفاعى (١٦ : سُئل عن الدّنيا والدائسة (٢٠ ، فقال : أمّا الدّنيا فهذه الذى أمّم فيها ، وأما الدّائسة فهى دارٌ أخرى بائنة من هذه الدّار ، لم يَسمع أهلها بهذه الدّار ولا بشيء من أمرها ، وكذلك عَن لم نسمع بشيء من أمرها ، وكذلك عَن لم نسمع بشيء من قيّاه ، إلّا أنّه قد صح عندنا أن ببوتهم من قِثّاه ، وسقوفهم من قِثّاه ، وقيّاؤهم أيضاً وأنعامهم من قِثّاء ، وقيّاؤهم أيضاً من قِثّاء . قالوا له : يأ أبا سعيد ، رعمت أنّ أهل تلك الدّار لم يَسمَعوا بهذه الدار ولا شيء من أمرها ، وكذلك نمن لهم ، وأراك تُخبرنا عنهم بأخبار كثيرة . قال : فن ممّ أنجبار كثيرة .

قالوا: ذَمَّ رجلٌ عندِ الأحنف الكَثأةَ بالسَّمن ، فقال الأحنف: « رُبُّ
 مَالَوم لا تَشْبَ له (٤٠) ه .

عبد الله بن مسلم ، عن شَبَّةً بن عِقَال (٥٠) ، أنّ رجلاً قال في مجلس عُبيد الله ٢٧ ابن رُياد : ما أطيّبُ الأشياء ؟ فقال رجل : ما شَيْء أطيبَ من تَمْرَة ير سِيان (٢٠) كأنها من آذان النَّوك (٢٠) عليّتُها بزُيدة .

(١) ما عدا ل ؛ وحدثت عن أبي سعيد الرفاهي أنه و

(r) كلمة ، الدائسة ، لا أصل لها . وإنَّما تندر سائله بده الفظة ليستخرج منه ما يصحك ،

(٣) من و وكذلك و إلى هنا ساقط عا هذا ل ، ه

(٤) في الحيوان ( ١، : ٢٤) : م رس مذموم n

(ه) مو شبة بن مقال الحباشي ، من محاشع رهط الفرردق وكان شنة ساعراً وخطيباً
 سبقت ترحته في ( ١ - ١٢٧ ) , ما عدا ل ، و شببة بن مقال » تحريف

(٦) انرسیان - بکس آنون - ضرب من انمر یکون أجوده و أهل العراق یضربوت الزبد بالنرسیان مثلا لما یستطاب ما عدا ل ، ه - ه برسیان ، تحریف و یقال تمرة ترسیان ، یالإضافة - و این تنیبة یقول تمرة ترسیان بالتنوین ، بجملها صفة أو بدلا

٧٥) أي مفرطة في الصقر . قال فليمون الحكم في كتاب الفراسة ٢٩ . وأعلم أن -

وَقَ خَطْبَةِ لَهُ أَخْرَى : إِنِّى وَاللهُ مَا أَنَا بِالْخَلِيفَةُ الْمُسْتَضَمَّفُ ( وَهُو يَمْنَى عَبَّانَ ابن عَمَّانَ رَحْهُ الله ) ، ولا أَنَّا بِالْخَلِيفَةُ الْمُدَاهِنِ ( يَمْنَى مَمَّاوِيَةً ) ، ولا أَنَا بِالْخَلَيْفَةُ اللَّافِونَ ( يَمْنَى يَزِيد بن مَمَّاوِيةً ) -

قال أبو إسحاق (١٠ : والله لولا نسبُك من هــذا المستضعف ، وسبُك من هــذا المستضعف ، وسبُك من هذا الكذاهِن ، لكنت منها أبعد من العَيُّوق (٢٠ . والله ما أخذتَهَا من جهة الميراث ولا من جهة الميرابة ، ولا تدَّعى شُورَى ولا وصيةً .

\* \* \*

قال أبو الحسن : دخل كر دم السندوسى ، على بلال بن أبى برُدة فدعاه إلى النداء فقال : قد أكلتُ . قال : وما أكلتَ ؟ قال : قليلَ أرذ فأكدَّتُ منه (٢٠) .

<sup>(</sup>١) أي أبو إسجاق إبراهيم بن سيار النظام ، قال ذلك تعليقاً على ما سبق من الخطبة .

 <sup>(</sup>۲) العيوق : كوكب أحمر مضى، في طرف الحبرة الأيمن بحيال الثريا في ناحية الشمال ، ١٥
 يموق الدبران عن لقاء الثبريا .

<sup>(</sup>٣) الحبر بعبارة أخرى في هيون الأخبار (٢: ٥٣).

<sup>(</sup>١) الزنقة بالتحريك : السكة الضيقة فيها التواه . ذكرت في اللسان وليست في القاموس

<sup>(</sup>ه) التذريع : التقدير بالذراع . وقد حذف وأن وقبل الفعل ، حذك قليل ، وقد سع فقال البصريين إلى القياس عليه . والمسع فقال البصريين : إنه شاذ . وذهب الكوفيون وبعض البصريين إلى القياس عليه . وأجازه الأخفش بشرط رفع الفعل . انظر هم ألموامع ( ۲ : ۱۲۷ ) والإنصاف لابن الأنبارى ۲۲۰ - ۲۳۰ والتصريح بشرح التوضيح ( ۲ : ۲۰۵ ) واللمنان ( ريث ) والمغني ( ۲ : ۱۷۲ ) والرسالة الشافي ۱۱۷۷ ، ۱۲۷ والخزانة ( ۳ : ۲۲۳ ) . وقد ورد أنحو مذا التعبير في الحيوان ( ۲ : ۲۰۵ ) : و وإن كان لا يحسن يبني و . وانظر كذلك ( ه : ۲۲۶ ) . فيما عدا ل : و الم يحسن تذريعها و .

أتَّى دهرُ نَا والدَّهمُ ليس عَمْنِي ﴿ بَآبِدةٍ والدَّهرُ خَمْ الْأُوابِدِ (١) حلامًا وباستعال ذي النُّوكِ خالدِ وأحداثه أم نحن في حُلم راقد

بَعَزْلِ عُبيبِ لِ اللهِ عَنَا فيا لَهُ بحَــُ يُرَانَ عِن قَصْد الطريق تُرُدُّه أذلك من ريب الزّمان ومترفير وقال أيضاً :

قُلُ لأمير المؤمنين الذي مِن هاشم في سِرُها واللَّبَابُ إنْ كنت للسَّخْطةِ عاقبتنا بخالدِ فَهُو أَشُدُ العذابُ أممُ أعتى عن سبيل الهُدَّى قد صَرَب الجهلُ عليه حجاب

يا عباً مِن خالد كيف لا يُخطى فينا مَرَةً والعمواتُ

١٠ وقال :

حالدٌ يمكم في النَّما سِ مِمكم الجاتَليقِ (٣) يا أبا المنتم ما كنت لهذا بخليسستو ا أَيْ قَاضِ أَنتَ للظُّلْسِمِ وَتَعَطِّيلِ الْحُقُونِ (١) لا ولا أنتَ لما خُمَّ لَكُتَ من عطيقِ (\*)

١٠ وقال :

# كقطع كفت القاذف المفترى ويجسسلد اللعن عمانينا

(١) يقال أعتبه ، أي أرضاه ؛ كانه أزال عتبه . والأوابد : الدواهي .

(۲) قصد السبيل: استقامته . ترده ، أي عن الاستقامة . ما عدا أن ، و تصعه ؟ .

(٣) عذه الأبهات والتي قبلها في الشعر والشعواء ٨٤٦ . وفي الأغاني ( ٢٤ : ١٧ ) .

أصبح الحاكم بالنا س من ١٦ طابق جَالِهَا عِكُم في النا س عِكم الحاثليق والحائليق ، بفتح الناء : رئيس من رؤساه النصاري يكون تحته المطران ، هم الأسقف " ثم القسيس، ثم الشَّمَاس.

(٤) هذا البيت لم يروه أبو الفرج .

( · ) في الأغان رما عدا أن : « ولا كنت لما » .

## و في خطأ العلماء

قال أبو الحسن : قال الشّمْبِيّ : سايرت أبا سَلَمَةً بن عبد الرحمَّن بن عوف (١) وكان بينى وبين أبى الزِّناد (٢) ، فقال : بينكما عالم أهل المدينة فسألته امرأة عن مسألة فأخطأ فيها .

وقال طرفة بن المبد يهجو قابوس بن هند الملك :

لعموك إن قابوس بن هند ليخلط مُلكه بوك كثيرد" وقتمت الدّهر في زمن رخى كذاك الحكم يقمد أو يجور (\*) لنسا يوم وللكروان يوم تطير البانسات وما نطير (\*) فأمّا يومنا فنظ فنظ د كتبا وقوفا ما نتحل وما نسير وأمّا يومين فيسوم بُوس بطاردُهُنَ بالحدّب المشتورُ (\*)

10

<sup>(</sup>۱) أبو سلمة بن عبد الرحن بن عوف بن عبد عوف الزهرى المدفى . قبل أسمه عبد الله وقبل أساء كنيته . كان ثقة فقيها كثير الحديث ، وكان من سادات تربش توقى سنة ١٠٤ . "مليب المهذيب ( ١٢ : ١١٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو الزناد عبد الله بن ذكران القرشى المدنى ؛ تابعى ثقة فقيه صالح الحديث ؛
 وكان فصيحا بصيرا بالفربية ، تونى سنة ١٣٠ . تهديب التهديب .

 <sup>(</sup>۴) الأبيات في ديوان طرنة ٦ - ٧ والخزانة (١ : ٤١٧) وهي من قديدة له
 هجو بها عمرو بن المنذ بن امرئ القيس ، وأخاه قابوس بن المنذر . وأمهما هند بنت الحارث
 ابن حجر الكندى . والنوك ، بالفم والفتح : الحمق والجهل .

<sup>(</sup>٤) قسمت ، التفات إلى همرو بن هند المذكور في الشعر قبل ، وكان له كا ذكروا يهومان : في يَوْم خروجه للصيد يقتل أول من يلتى ، وفي يوم تميمه يقف الناس بيابه فيأذن ﴿ وَلَا لِمُوالِدُ اللَّهِ لَمْنِ شَاهُ مَهُم ، ومن لم يأذن له ظل بالباب واقفا .

 <sup>(</sup>a) الكروان ، بالكسر : جع كروان بالتحريك ، ومثله ورشان وورشان ،
 وشقذان ، والبائسات روى أيضاً بالنصب بالقطع على معى الترحم . ويروى أيضا ،
 و لا نطير a > وهي رواية ه والديوان .

 <sup>(</sup>٦) ويروى : ٥ فيوم سو٠ ٥ . والحدب ، بالتحريك : ما ارتفع من الأرض وغلظ .
 وقى الشهر إشارة إلى أنه كان يستعمل الصقر فى الصيد .

الفُّلُوشِكُنَّ قال : قلتُ لأعرابي : أيَّ شيء تقرأ في صلاتك ؟ قال : أُمَّ الكتاب، ونسبة الرّبّ، وهِجاء أبي لهب.

وكان النُّلُوشكي البكراوي (١) أجنَّ الناس وأعيا الخاقي لساناً ، وكان شديد القيارِ ، \* شديد اللعب بالوّدع (٢٠) . قال ان عم له : وقفت على بقيَّة تمر ٢٢ • في بَيدر لي ، فأردتُ أن أعرِ فهُ باللَّخِ و ، ومَعَنا قومٌ يجيدون الخَرْص (٢) ، وقد قانوا فيهاً واختلفوا ، فهجم عليناً الفُّلُوشكي فقلت له : كم تحزُّرُ هذا التَّمر ( )؟ قال: أنا لا أعرف الأكر الروحسات القُفْرَ ان (٥٠ ، ولكن عندى مِرْجَلْ أطبخ فیه تمرَ نبیذِی ، وهو یسع مَــــُلُّوكین <sup>(۱)</sup> ، ،هذا النَّمر یكون فیه مائتین وستِّین مَوْجَلًا . قال : فلا واللهِ إنْ أخطأ بقفيز واحد .

قالوا: وقال المنَّب يومَّا والأرد حوله: أرأيتم قول الشاعر: إذا غُزْرُ المَحَــالِبِ أَتَافَتُهُ يَجُّ عَلَى مناكِبِهِ الثَّمَالا(٧) وإلى جنب غَيلان بن خَرَشة (٨) شيخٌ من الأزد ، فقال له : قل كَبَن الفحل(١٠) . فقالها . فقال المهلُّب : ويلكم ، أمَّا جالستم النَّاس ؟ !

(١) البكراوى : إما نسبة إلى بكر اباذ ، وهي ضاحية جرجان ، ينسب إليها بكرأوى وبكراباذي ، وإما نسبة إلى أبي بكرة الثقل الصحابي ، وهو صحابي نزل البصرة . انظر السمعاني ۸۸ ما عدا ل: « البكرادي » ، تحريف .

(٢) الودع ، بالفتح والتحريك : خرز بيض جوت في بطومًا شق كثن النوأة ، وفي جوفها دويبة كالحلمة . وكانت تـ تعمل في القار . وجاء في وصبة عَمَانَ الحياط للصوص :· « والودع رأس مال كبير ، وأول منابعه الحذف باللقف » . الحيوان ( ٢ : ٣٦٧ ) .

(٣) الخرض : الحزر ، وهو تقدير الثبي، بالظن .

(؛) ماعدال عميد في هذا الهريد .

(ه) الأكراد : حمع كر ، بالضم ، رهو مكيال لأهل العراق ، وهو سنون قفيزاً أو أربعون أرديا . والتقران : حمع تغيز ، وهو مكيال يسع ثمانية مكاكيك . (٦) المكوك ، كتنور : مكيال يسع ضاءا ونصف صاع ، أو هو نصف الويبة

 (٧) الغزر: جمع غزيرة . ل : «غر» ، وهي في حواثي ه عن نسخة . ب، ج والتيمورية «غرز» ، والوجه ما أثبت من ه . أتأته : ملأته كله . والغال ، يالفه إ : رغوة اللبن . (۸) سبقت ترجته نی ( ۱ : ۳٤۱ ، ۳۹۲ )

(٩) كذا فهم خيلان أو أراد أن يفهم . وإنما عني الشاعر وطب اللبن أو نحوه .

من البَلَهِ الذي يمتري من قِبَلِ العبادة وترك التمر فض للتجارب وهو كما قال أبو وائل: أسمم تقولون: الدّانق والقيراط، فأيما (٢٦ أكثر؟ قالوا: وكان عامر من عبد الله بن الرّبير (٢٦ في المسجد، وكان قد أخذ

عطاء، فقام إلى منزله ونسِيَه ، فلمّا صار في منزله وذكرَ أُ بعث رسولاً ليأتيه به . • فقيل له : وأين تحدُ ذلك المال ؟ فقال : سبحان الله ، أوّ يأخذ آجدُ ما ليس له .

أبو الحسن قال: قال سميد بن عبد الرحمن الرَّبيرى (٤٠)، قال: سُرِقت نملُ عامر بن عبد الله الرَّبيرى فلم يتخذ نملاً حتَّى مات ، وقال: أكره أن أتَّخذ نملاً فلمل وجلاً بسرقُها فيأثَم.

وقالوا: إنَّ الخلفاء وَالْأَنْقَة أَفْضَلُ مَن الرَحِيَّة ، وعامَّة الحَكَام أَفْضَلُ مَن الرَحِيَّة ، وعامَّة الحَكَام أَفْضَلُ مَن الحَكوم عليهم ولهم ؛ لأنَّهم أَفْقَة في الدِّين وأقومٌ بلطقوق ، وأردُّ على المسلمين (<sup>()</sup> وعِلْمهم بهذا أَفْضَلُ مَن عَبادة المُنَّاد؛ لأنَّ نفع ذلك لا يعدو قِمَمَ روسهم ، ونفع مؤلاء يَخُضُ ويثمَّ .

واليبادةُ لا تُدَلَّه ولا تورثُ البَّلَه إِلَّا لمن آثَرَ الوَّحدة ، وتَرَاك معاملةً

(١) ما عدال ، ه : و باب ، فقط .

(٢) كذا وردت فى حميع النسخ بزيادة ما وسدير المضاف إليه . (٣) هو عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدى ، أحد ثقات الحديث ، من النابعين ، وكان عابداً فاضلا ، وله أحاديث يسيرة . توفى سنة ١٢١ ـ تهذيب التهذيب وصفة

الصفوة ( ۲ : ۸۶ ) . وسيأتى الخبر مرة أخرى أن ( ۳ : ۱۵۹ ) .

(ع) هو أبو شببة سيد بن عبد الرحن بن عبد الله الزبيرى الزبيدي الكوق ، قاضي الري ، ٣٠ حوى من مجاهد ، وابن جبير ، والنخى ، وعنه الورى ، وهبد الواحد بن زياد . توق صنة ١٥٩ . تهذيب الهذيب .

(ه) أرد أكثر رداً ، أي منفعة . ل : « آود عن المسلمين » ، من الرد ، عملي الدنم .

النَّاس ، وتُجالَسةَ أهلِ للمرفة . فن هنالك صاروا "بِلْهَا" ، حتى صار لا يجيه مِنْ أَعْبَدِهِم حاكم ولا إمام .

وما أحسَنَ ما قال أيّوبُ السّخْتياني (٢٥ ، حيث يقول : « فى أصحابي مّن أرجو دعوته ولا أقبل شهادته » . فإذا لم يُجَزْ فى الشّهادة كانَ مِن أن يكون . حاكماً أبعد .

وقال الشاعر :

وعاجِرُ الرّأي مِضياعٌ لَقُرصته حتى إذا فات أمرٌ عاتب القَدَرَا<sup>(٢)</sup> ومِن غير هذا الباب قولُه :

إذا ما الشَّيخُ عُوتب زاد شَرًا ويُعتِب بعد صَبُوته الوليدُ (١) •

. وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : « مِن أفضل العبادة الصَّسَتُ وانتظار الفَرَج (٥٠) » . وقال الشاعر :

ُ إذا تضايَقَ أمرُ فانتظِر فرجاً فأضيقُ الأمرِ أدناهُ من الفَرَجِ<sup>رِي</sup> . , وقال الفرزدق :

أنَّى وسَمداً كالْحُوارِ وأمَّه إذا وطنته لم يَضِرْهُ اعتبادُها (٧٧) وقال أعرابيُّ :

تُبَصِّرُ بِي بِالْكِيشِ عِرسَى كَأَمَا تُبصَّرُ بِي الأَمْرَ الذِي أَنَا جَاهِلُهُ يَمْسُرُ بِي الْأَمْرَ الذِي أَنَا جَاهِلُهُ يَمْسُلُ عَيْلُ اللَّهِ الْفَقَرُ يُوماً وِبِالنِّينِي وَكُلُّ كَأَنْ لَمْ يَلْقَى حَيْنَ يَزَايِلُهُ

(١) البله : جمع أبله . ما عدا ل ، ه : و بلهاه به تعريف .

(٢) هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ، المترجم في (١ : ١٩٢ ) .

(٣) أنشد، ابن قنيبة في عيون الأعبار ( ١ : ٢/٣٤ : ١٤١ ) .

(٤) يعتب : يرضى ؟ أعتبه : أرضاه . والصبوة : الميل إلى الجهل واللهو ي

(٥) سِبق في ص ١٩٥ من هذا الجزء ، كما سيأتي في (٢٩٠ : ٢٦٠ ) .

(٦) أنشده ابن قتيبة في ميون الأعبار ( ١ : ٢٨٧ ) .

(٧) اعبادها ، أى اتكاثرها عليه . والبيت أثبته جامع ديوان الفرزدق ص ٢١٦ نقاد ٥٠٠ عن الجاحظ .

وقال آخر :

شهدتُ وبيتِ اللهُ أنَّكَ بارد السشنايا لذيدٌ لَقْمُهَا حين تلِيُّمُ 🔻 🔻

اللهُ يعسسلمُ يا مغيرةُ أنَّى قد دُنتُها دَوْسَ الْحِصان الْهَيْسَكُلِ ("" وأُخذتها أَخْـــــٰذَ القَصِّبِ شَاتَهَ عَمْلاً نَ يَشُونِهَا لَقُومٍ نُزَّلِّ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّلْحَالِمُ اللَّهُ الللَّالِيلَّاللَّاللَّا الللَّهُ الللللَّا الللللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ ا وقال آخر :

شَهِدْتُ وبيتِ اللهُ أنَّك بارد الــــقـــنايا وأن الـكَشْحَ منك لطيف (١٠) وأنَّكَ مشبوحُ الدِّراعين خلجمُ وأنَّكَ إذ نخلو بهنَّ عنيفُ (٥٠) وقال آخر :

فهلاً من وزَانِ أو حُمينِ حيثم فرج حاصنة كَمَابِ(١٠)

(١) هو العجاج ، كما في اللسان ( فتخ ) . وكانت زوجة الدهناء بهت مسحل قد رفعته إلى المغيرة بن شعبة فقالت له : أصلحك انه ، إنى منه مجمع – أي لم يفتضى – فقال العجاج هذا الشمر ، فأجانته يقولما :

ولا يتقبيسل ولا يضم واقه لا تمسسكى بثم إلا بزعزاع يسل هي رعا قاله هو أيضا ، ما أنشده في اللسان ( هكل ) ؛

أن الأمير بالقضاء يعجل أظنت الدهنا وظن مسحل عن كسلاتي والحصان يكسل من السفاد وهو طرف تتيكل

 (۲) الحيكل : انفرس الطويل الفسمم
 (۳) المقصب : انقصاب ، ودو يأخذ الثاة بقصبها ، أي بساقها . والبيتان أنشدها ، و الحاحظ في الحيوان (٣ : ٥٦ ) . .

1.

(٤) أنشد الجاخظ هذين البيتين في الحيوان (٣: ٥٥) وآخر البيت الأول عنده : « وأن الحصر منك رقيق » ، وآخر البيت الثان، : « إذ تخلو بهن رفيق » . وذلك بعد أن روى قبلهما بيتين نسبا في تزيين الأسواق ٤٩ إلى قيس لبني ، وهما :

رداح وأن الوجه منك عتيق ثهدت وبيت الق أنك غادة ولا أنا الهجران منك مطيق وأنك لا تجزيني مودة وقال بمدهما : و فأجابته بر وأنشد البهتين الآخرين .

(a) المشبوح : العريض ، والخليم : الجسيم العظيم :

(١) ما عدال ، ه: ومن وزار ه.

وأُفِيمُ أنَّهُ قد حَسْلُ منها محلَّ السَّيف من قَعْرِ القِرابِ وقال آخر :

وكيف يسودُ ذُو الدَّعة البخيلُ أَتَرَجُو أَنْ نَسُود وَلَنْ مُتَغَّى وقال المذلي (١):

وإنَّ سيادةَ الأقوامِ فاعلمُ للله مَعْلَمُهُما طويلُ (٢) وقال جريرُ بن الخَطَف :

تريدينَ أَنْ أَرضَى وأنتِ مخيلة ومن ذا الذي بُرضِي الأبخلاء بالبُخلِ وقال إسحاقُ بنُ حسَّانَ بن قُوهِيِّي ﴿

ودونَ النَّدَى في كل قلب ثنيَّةٌ للما مَصْعدٌ حزْنٌ ومنحدَّرٌ سهلُ (٥) إذا ما انقضَى لو أنَّ نائلَه جُزْلُ (١٠) ووَدَّ الفتى في كُلِّ نَيلٍ 'يُنيلُه وقال آخَر(٧):

عزمتُ على إقامة ذِي صَباح لأمرٍ ما يُسَوَّدُ مَن يَسُودُ (A)

وقال :

وتَعجبُ أَنَّ حاولتُ منك تنطُفاً وأعجبُ منه ما تحاوِلُ مِن ظُلبِي (١)

(١) هو سبيب بن عُبد الله المغذل ، المعروف بالأعلم انظر مخطوطة الشنقيطي من ١٥

المغاليينُ ٢٠ – ٢٦ وشرح السكرى للهغليين ٦٣ – ١٤ . (۲) روى ق الحيوان (۲ : ۹۵) والنسان (صعد) : وإن سياسة الاقوام » .

وفي عيون الأخبار ( ١ : ٢٢٦ ) واللَّمان ( صعد ) : « مطلعها طويل » كما هنا . وفي سَائِرُ الْأُصُولُ وَالْمُرَاجِعِ : ﴿ مَطَلَبُهَا مَ بَالِياءِ ﴾ وقد سُبق البيت في ﴿ ١ : ٢٧٥ ) مع سابقه قرينا له . وسيأتي في (٣ : ٢١٨ ) .

(٣) في ديوان جرير ٤٦٠ : « تريدين أن فرض ٤ .

(١) سبقت ترجته في ( ١١٥١ ) .

(ه) مضى البيتان بدون نسبة في (١ : ٢٧٤ ) . وانظر الحيوان (٢ : ٩٠ )

(٦) أي إن طبيعة الفتيان تعاند طبيعة العامة . (٧) هو أنس بن مدركة المثمني ، كما في الحيوان ( ٣ : ٨١ ) والحرانة ( ١ : ٤٨٩ ) . (۸) من شواهد سیبویه ( ۱ : ۱۱۱ ) . وهو شاهد على جواز جر الغاروف غیر المتنکة
 ق لنة عشم . وقیل إن و در » نیه ، زائدة . و انظر ما سیآنی ی ( ۲ : ۲۱۸ ) .

(٩) تصنه : مأله أن يصفه

أبا حسن يمكنيك ما فيك شائماً ليرضك من عَتْم الرَّجال ومن شتى (١) وقال الآخر:

كَمْ قَالَ الْحَارُ لِسَهُمِ رَّامٍ لَقَد بُجِّمَتَ مِن شُتَّى لأَمْ (") أَراكُ حديدةً في رأس قِدْح ومتن جُلالة مِن ريس نَشْرِ (") وقال الآخر:

إذا ما مات مثلي مات شيء يموت بموته بَشَرَ كَثَيْرُ وَأَشْعَرُ مَنْهُ عَبْدَة بن الطَّبِيبِ (1) ، حيث يقول في قيس بن عاصم (٥) . فا كان قيس هُلْكُهُ هُلْكُ واحد ولكنَّه مُنْيسانُ قوم تَهَدَّمَا (٢) وقال امرؤ القيس في شبيه بهذا المني :

فلو أنَّهَا نفسُ تَمُوتُ سَوِيَّةً ولكنَّهَا كَفَسُ تُسَاقِطُ أَنْفُسَا<sup>(٧)</sup> . و وقال الآخر :

وزهّد ني في صالح الميش أنّى رأيتُ يدِي في صالح المَيش قَلّتِ وقال مَعْنُ بن أوس:

(١) يقول له : لست محتاجاً إلى شم ، فإ فيك من عيب ظاهر يكن شائمك مؤوفة الشم .

(٢) من شتى ، أى من أشياء شتى مختلفة .

(٣) القدح ، بالكسر : السهم قبل أن يجعل فيه النصل والريش . رالجلالة ، بالشم : للمظيمة ، عنى بها ديشة النسر . والمتن : الظهر ، وهو الجانب القصير من الريش ، وهو أفضل ما يوائن به السهم .

(٤) عبدة هذا بسكون الباه ، ترجم ني ( ١ : ١٢٢ ) .

(٥) ترجم في (١: ٢١٨) .

(٦) البيت من أبيات رواها أبو تمام في الحياسة ( ١ : ٣٢٨ ) وأبو الفرج في الأغافى ( ٩ : ١٢/٩٣ : ١٤٨ ) .

(٧) البيت فى ديوانه ١٤٢ برواية : ﴿ تموت جيمة ﴾ . و ﴿ تُساقط ﴾ ينبغى أن تقرأ فى رواية الحاحظ بضم الناء وكسر القاف . ومعناه بموت بموتها بشر كثير . وذلك لتتساوق الشواهد . وهى رواية الوزير أبي بكر . ورواه الأصمعى : ﴿ تَساقط ﴾ بحذت إحدى الناءين ، ﴿ وَقُلْ تُنسَاقط . يقول : لو أنى أموت بدفعة ، ولكن نفسى لما جا من المرض تقلع تلياد قليلا ، وتخرج ثيئاً شيئاً . وليست هذه الرواية بمرادة هنا .

( ۲۳ - أليان - تان)

ولقد بدا لى أنَّ قلبَكَ ذاهلٌ عنى وقلبى لو بدا لك أَذْهَل (١) كُلُّ بِجَامِلُ وهو يُخْفِي مُغضَّه إنَّ السكريم على القِلَى يتجنَّلُ • وقال رگانس<sup>(۲)</sup> ؛

٨Y

و يَرمِين لا 'يَعْـُدِ لْنَ عَن كَبْدِ سَهِمَا (٢) ,إذا ما ليِسْنَ الحلي والوشيّ أشرقَتْ وجوهٌ ولَبَّاتٌ يُسَلِّبُنَا الْمِلْمَانَ الْمِلْمَانَ الْمِلْمَانَ زُبيريَّةً 'يَنْلَنَ فِي لَوْتُهَا عِلْمَا (٥٠

نُرامِي فَنَرْمِي بَحِنْ مِينَهُنَّ فِي الشَّوَّى وأثن الشبوب يغرة فرسية وقال آخر:

كا تيفملُ المائِق الأحَمَقُ (٢٦ أُعلِّلُ نفسى بما لا يكون وقال آخر:

> تُولَّتُ بهجة الدُّنيا فكلُّ جديدِها خَلَقُ وخانَ النَّاسُ كُلُّهُمُ ﴿ فَا أُدرَى بَنَّ أُثِقَ رأيتُ معالم الخيرا ت سُدَّت دونَها الطّرُأَقُ فلا حَسَبْ ولا أَدَّبُ ولا دينُ ولا خُلُقُ

# وقال أبو الأسود الدؤلي (٧) :

(١) البيتان لم يرويا في ديوان معن بن أوس . وسيميد إنشادهما في ( ٣ : ٣٠٧ ) ...

(٢) كلمة و ركاض " ساقطة من ل .

(٣) الشوى : الأطراف ، واليدان والرجلان ، وكل ما ليس مقتلا .

(٤) الوشى : ثياب موشية ذات ألوان . والوشى خلط لون باون . واللبة ، بالفتح : وسط الصدر والمنتحر ، وهو موضع القلادة . والحلم ، بالكسر : الأناة والمقل .

(a) السبوب : جمع صب ، بالكسر ، وهو خار المرأة الذي تنطى به رأسها . ولاثت المرأة السب : أدارته وطوئه . ما عدا له ، ه : « ولين السبوب » تحريف . والحمرة بكسر الماء المعبَّمة : هيئة الاختيار ، وفي جميع النَّسْخ ما عدا ه : « جَرَّهُ » تحريف . اللوث : الإدارة والملى . ما عدا ل ، ه : ه ي لوَّ تُمَّا لَهُ تَعْرِيف .

(٦) الماثل : الشديد الحمق والنبأوة .

(٧) ذكر أبو الفرج في الأغاف ( ١١ : ١١٢ ) من سبب منا الشمر ، أنه كان لأب الأسودُ جَارٍ في ظهر داره ، له باب إلى قبيلة أخرى ، وكان بين دار أن الأسود وبين دار، باب مقتوح يخرج منه كل واحد منهما إلى قبيلة صاحبه إذا أرادها ، وكان الرجل ابن مم أبىالأسود حر

لنا جِيرةٌ سَــدُوا الجازةَ بيننا فإنْ ذَكَّرُ وكَ السَّدْ فالسَّدُ أَكبَس (١٦) ومِن خَيرِ مَا أَلْصَقْتَ بِالدَّادِ حَالْطُ ۗ تَزَلُّ بِهِ صُقْعُ الخَطَاطِيفِ أَمْلَسُ ٢٧٠ وقال آخَر نم

عَــقِمَتْ أَمُّ أَنْتُنَا بِكُم لِس منكم رَجُلُ غيرُ دَني وإذا ما الناس عَدُّوا اشرفاً كَنتُمُ من ذاك في بال رَخِي (٢)

> قــد بنوناك بحمد أ شو إن أغنى البَلاه (١٠) فإذا كل مواعيديك والجحدُ سواه

> > وقال آخر:

ولقد هزرتُكَ بالمديسيح فكنتَ ذا نفس لكيمَهُ أنت الرَّقيع بن الرَّقيع بن الرَّقيع بن الرُّقيعَةُ

۲.

دنية : وكان شرسا سيى. الخلق ، فأراد سد دلك الباب فقال له قومه : لا تضر بأبي الأسود وعو شيخ ، وليس عليك في هذا الباب ضرر ولا مؤنة . فأن إلا منده ، ثم ندم على ذلك لأنه أضر به ، فكان إذا أراد رسلوك الطريق الى كان يسلكها منه بعد عليه ، فعزم على فتحه ، فبلغ ذلك أبا الأسود فنعه منه وقال ..:

يزدنى في مبساعدة ذراعا بليت بصاحب إن أدن شبرا وإن أمدد له في الوصل ذرعِي ويزدنى فوق قيس الذرع باءا وتأبى نفسم إلا امتناعا أبت نفسى له إلا اتباعا فذلك ما استطعت وما استطاعا كلانا جاهد أدنو وينأى

وقال فيه أيضًا البيتين الذين رواهما الجاحظ . وفي ذلك يقول أيضًا :

أعسسيت أمر أولى النهى وأطبت أمر ذوى الجهاله أعطات حين صرمتى والمرم يعجز لا المحماله أخطــأت حين صرحتى والمره يعجز لا الحساله والبـــد يقرع بالعسـا والمرب تسكفيه المقــاله (۱) الجار يجمع على أجوار وجيرة وجيرانية في والإقاع وأقواع وقيعة

وقيمان . والمجازة : آلموسم يجاز ، أي يسلك . والبيتان في ( ٣ : ٢٢٩ ) أيضًا .

(٢) تزل : تزلق وتسقط . والعبقع : جمع أصقع ، وهو من العاير ماكان على وأمه بياضٍ . وفي الأغاني : « سفع » جمع أدفع ، وهو الأسود

(٣) يقال : هو في بال رخى ، أي في سمة وخصب وأمن : لا يكثرث لشيء .

(٤) البيتان في الحيوان ( ٧ : ١٥٣ ) وعيون الأخبار ( ٣ : ١٤٠ ) .

وقال:

٨٣

لكلُّ أَنَاسٍ شُلِمْ يُرتَـقَى به وليس إلينا فى السّلاليم مَطلعُ (۱)
وغايتُنا القُصوَى حِجازٌ لمن به وكلُّ حجازٍ إن هبطناه بلقعُ (۲)
وينفر منّا كلُّ وحش وينتمى إلى وَحْشِنا وحْشُ البلادِ فيرتَعُ (۲)
و وقال آخر (۱):

لو جَرَّتْ خيلُ أَكُوصًا لَجُرَّتْ خيلُ ذُفَافَهُ (\*)

هي لا خيسالُ رجاه لا ولا خيسالُ نَخَافه
وقال الخُرِّ بِمِيّ (\*):

(۱) ل : « السلالم » ، وهما جمع سلم . وقد أنشد في السان قول أبن مقبل :

و الاتحرز المره أحجاء البلاد ولو يبنى له في السموات السلالم
ثم قال : « احتاج فزاد الياء » . وزيادة الياء في مثله مطرد عند أهل الكوفة .

 (۲) الحجاز : الحاجز . يقول : إن أرضنا هذه حجاز حافظ لمن هو في داخله ، فهو يستعمم به فيأمن ؛ وأما أرض غير نا فإنها مباحة مقتحمة الحجاز ، ولا سيما إذا هبطناها .

(٣) يقول : نحن لكثرتنا ووفرة حصانا ينفر منا الوحش ، على حين يأنس الوحش ١ إلى بعض ما يلم بأطرافنا من وحش ، فهو يرهبنا و لا يرهبه .

(؛) لعله مكتث أبو سلمى ، من ولد زهير بن أبي سلمى ، وكان يهجو ذقافة العبسى . الأغانى ( د 1 : ١٠٣ ) .

(ه) دَفَافَةَ ، هذا ، هو أبو العباس دَفَافَة بن عبد العزيز ، أحد رجال الدولة العباسية . وهو الذي فيا سيقه حين طلب إليه الرشيد أن يضرب أعناق أحد أسرى الروم ، فقيل في ذلك :

أبق ذفافة عاراً بعد ضربته عند الإمام لعبس آخر الأبد الأفاف ( ۱۸ : ۲۷ ) . وقد رئاه بعد موته أبو سلمى مكتف بقصيدة رائعة قالوا إن أبا تمام مرق أكثرها . ومن تلك القصيدة :

ألا أيها الناعي ذفافة والندي تمست وشلت من أناملك العشر و من شعر ذفافة يهجو الربيع بن عبد الله الحارثي تُوقد أهدي إليه طبق تمر :

بشت بتمر في طبيق كأنما بعثت نيافوت توقد كالجمر فلو أن ما تهدى سنيا قبلته ونكنا أهديت مثلك في القدن كأن الذي أهديت من بعد شقة الجمر (1 . 1 ، 1 ، 1 ) .

اخلّع ثيابُك من أبى دُلّف واهرُبْ من الفجفاجة الصَّالِف (')
لا يُعْجِبنَك من أبى دُلّف وجه يقى ه كُذُرَّة الصَّدَف الله يقى وجه الفَال مُولَد الشَرَف وأنشد ابنُ الأغرابي :

أهلكتنى بهُلاث يُقتى ليس بَستوجِب شكراً رجل كست كمنت كالهادي من الطَّبر رأى زادى قربُ صديق فاقة وأنشدنا<sup>(7)</sup>:

إذا المره أولاك الهوانَ فأوْلِهِ فإنْ أنتَ لم تقدِرْ على أن تُهيئَه وقارِبْ إذا ما لم تسكن بك قُدْرَةٌ الله عنه نا نا الأمراس

٨٤ وقال بعض ظرفاه الأعراب:

وإذا خشيتَ من الفُؤاد لَجَاجةً

وهذا من شكل قوله :

فاضرب عليه بجُرْعةٍ من رائبِ (٧)

وظُنونٌ بفلانِ حَسَــنَة

ناتُ خبراً منه مِن بِعدِ سَنَهُ طَمَعاً أَدخُله في مَشْجَــــنَهُ(٢)

أورثَتْ من بعد فقر مُشْكَلَة

هوانًا و إن كانت فريبًا أواصِرُ ﴿ (١)

فذَرْهُ إلى اليوم الذي أنت قادرُهُ (٥)

وصمِّم إذَا أَبِقَنْتَ أَنَّكُ عَاقَرُهُ (١٦)

ذكرتك ذكرة فاصطدت ظبياً وكنت إذا ذكرتك لا أخيب

(۱) الفجفاجة : الكثير الكلام والفخر بما عنده . والمذكور في المعاجم « الفجفاج وجعلوا الآثقي « فجفاجة » بالحاء ، فهذا قد جعل الحاء للالفقة ، والصلف من الصلف ومو الغلو في الطرف والزيادة على المقدار مع تكبر . وقد على المتكبر .

(۲) الحادی : المنقدم ، أراد به أول سرب العابر .
 (۳) الشعر الأوس بن حبناء ، رواه أبو تمام في الحياسة ( ۲۲۲ ) . وسيأتي هذا

(٣) الشعر لأوس بن حيناه ، رواه ابو عام في الحياسة ( ٢ : ٣٦١ ) . وسياف هفة البيت مع قرين آخر في ( ٣ : ٦٢ ) . (٤) الأواصر : جمع آصرة ، وهي القرابة .

(ه) قادره، أي قادر فيه .

(٦) ما عدا لى : ﴿ إِلَّكَ قَدْرَةَ يَا رَقَى الْجَاسَةَ : وَ اللَّهِ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ عَلَّمُ

(٧) الرائب : اللبن الخائر ، أو المبحوض .

.

1.

### وقال بعض المُحْدَثين :

مَا أَشْبَهُ الْإِمْرَاةَ بِالوصْل وأشبَّة الهحرانَ بالقزُّ ل(١) وقالت الخُنساء:

لم تَرَهُ جارة يمشى بساحتها لرِيبةٍ حين يُخلى بيتَه الجارُ مثلُ الرُّديني لم تَدْنَس عمامتُه كَأَنه تحت طي البُرْدِ أسوار (٢٠)

• وقال آخر :

ومثلُ هيذانَ سَنَّى فتحةَ الباب(٢) كَالْهُنْدُوانَيُّ لَمْ تُفْلَلُ مَضارِبُهُ وَجِهْ جَمِيلٌ وَقَلْبُ غير وجَّابٍ

ناديت هَيْذَان والأَبْوابُ مُغْلَقَةٌ وقال آخر :

أرى كلَّ رج سوف تسكن مَرَّةً وكلُّ سماء ذات دَرِّ سَتُقْلِعُ (١) ولستُ بَقَوَّالٍ إذا قام حالب لله الويلُ لا تَحْمَدُ اللَّكَ تُرْصَعُ (٥) ولسكن إذا حِادَت بما دُونَ حَلْبها جَهِدْنا ولم سَذُق بما نَتَوَسّع(١)

وقال آخر :

### تَمَنَّى رجال أن أموت وغايتي إلى أجل لو تعلمونَ قَريب(٧)

(١) أراد: وأشبه العزل باللمجران، فقلب مبالغة .

 (۲) الرديني : الرمح ، منسوب إلى وردينة ، زعوا أنها وزوجها « سمهر ، كان يقومان الرماح بخط هجر . والأسوان، ويُهتم الهيئة وكسرها : واحدُ الأساورة ، وهم الفرسان المقاتلون من الفرس ، وق ديوان الخنساء ع : « لم تنفد شبيبه » .

(٣) مبن البيتان في (١٠: ٤١) مأوفي العقد (٣: ٣٩) أن على بن أبي طالب كان يعمثل بهذين البيتين . والرواية فيه محرفة .

(٤) درة السحاب : صبه واندفاقه . \*

(٥) ترضع ، أى لملك تحتاج إلى أن ترضع صفارها ، وبفتح الناء عمى تثال لبنها .

(٦) المذق : خلط اللبن بالماء ، وفعله من ياب نصر .

(٧) ما عدا ل : و أقصى مداو تريب .

وما رغبتي في أَرْذُل المُس بعد ما ليبست شهابي كلَّه ومَشِيبي (١) وأصبحتُ في قِوم كَانُ لِستُ مِنهمُ وَالْدَ قُرُونَى منهمُ وضُرُوبِي (٢٠)

` ۸۰ وأنشد:

وأكثرتُ الغَرامةَ ودْعُونِ (٢) إذا ثُمْ لا ألمالكُ راجَمُوني (\*)

رأيت النَّاسَ لمَّا قلِّ مالى فلمّا أن عَنِيت وثب وَفْرى وقال الآخر :

وكنَّا نَسْتَطِبُ إذا مرضنا فصار سَقَامُنا بهَد العبيب فَكِينَ نُجِيزُ غُصَّلَتَنا بشَى وَنَحْنُ اَفْصُ اللهُ الشَّريبِ(٥)

وقال عدى من زيد :

لو بغير المــاد حاتى شَرِقْ كنتُ كالفَ**صّ**ان الماء آغت**صارِي (١٦** وقال التُّوتُ الْمَيَـانيُّ ، و يروى « التُّوب » بالباء ، **والنُّوت هو َّالصَّوَّاب** . وهو المعروف بتُويتٍ ، فسكتره هنا(٧٠) :

<sup>(</sup>١) أردَلُ الممر : آخره ، في حال الكبر والعجو ، ما عاماً له ؛ ﴿ فِي أَحْمِ اللَّهِمِ ﴿ وَ ﴿

 <sup>(</sup>٢) القرون : جمع قرن ، بالفتح ، وهو مثلك في الس ، ثاول : هو على أوف ، أي على سيَ . وأما الأقران قجيع قرن ، بالكسر ، وهو الكف، والنظير في الفجاعة ، الحرب . • ١٥ والفيروب : جمع ضرب ، بالفتح ، وهو الشبيه . (٣) الفرامة ، بالفتح : الدين .

<sup>(</sup>٤) ثاب : رجع ، والوفر · الني واليسار ، (٥) النصة : الشرق بالطعام أو بالما ، والشريب : الع**دب ، والماء ، ١٧١ ،** 

<sup>(</sup>٦) الاعتصار : أن ينص بالطعام فيعتصر بالماء ، وهو أن يقربه للبلا للبلا ، والبيت مَنَ أَبِيَاتَ رَوَاهَا أَبُو الفَرْجِ فَى ﴿ ٣ : ٢٤ ﴾ ، أَوَلِمُكَا : :

و أيلغ النمان عنى مألكا وانظر الحيوان ( ه : ١٣٨ - ٩٣ ه ) .

<sup>(</sup>٧) ل : به وقال اللوب اليماني » . وذكره في الإغاف ( ٢٠ : ٧٩ ) بلفظ ه نويب اليمامي به بالنون في أوله والباء في آخره ، و يه اليمامي به نسبة إلى اليمامية . فاله أبو الفرج : ٢٥ « توبي لقب له ، واسمه عبد الملك بن عبد العزيز السلولي ، أحد الشعراء المحاميين من طبقة عيمى بن طالب وبي أبي حفصة و ذريهم . و لم يفد إلى عليفة ، و لا وجدت له مديماً في الأكابر والرؤماه ، فأخل ذلك ذكره . وكان شاعراً فصيحاً ، نشأ بالمامة وتوفى بها ، وانظرما سيأته ن ( ۲۰۹۰ ۲ ) .

على أَى اللهِ أَطْلَبُ الإِذْنَ بعد ما حُجِبْتُ عن الباب الذي أنا حاجبُه وقال الآخر :

فَالنُّنجِحُ يَهَلِكَ بِينِ العجزِ والضَّجَرِ (١) لا تَصْحَرَنُ ولا تَدْخُلْكَ مَعْجَزةٌ وقال محمد بن يَسير (٢) :

فالصَّبر يفتح منها كُلَّ ما أَرْ تُتِجَا (٢) لا تَيْأَسَنَّ وِإِن طَالَتْ مَطَالِبَةٌ إِذَا اسْتَعْنُتَ بَصِيرٍ أَنْ تَرَى فَرَجَا ومُدْمِنِ القَرعِ للأَبوابِ أَن يَلِجَا فَصَيِّقَ السُّبْلِ يُومًا رُبُّمَا الْتَهُجِا(اللهُ

إنَّ الأمورَ إذا اسْتدَّت مسالحُها أخيق بذى الصبرأن يحظى بحاجيته لا بمنعنَّك يأسُّ من مُطالَّبَةً وقال بعضُ ظُرفاء الأعراب :

لعمرك عندى في الحياةِ مُبارَكُ ومِن أَجْلُهَا تُهُوِى يدى فُتُدَارِكُ (٥) و إنَّ طَعَاماً ضمَّ كُفَّي وَكُفَّها فين أُحْلِها أُستَوْعِبُ الرَّادكلَّهُ وقال:

من العُجْم صَعْبُ أَنْ يِعَاد كَنْهُورُ (١٦)

كَأْنِّي لَمَّا مَشَّنَى السَّوطَ مُقْرَمْ

(١) المعجزة ، يفتح الميم : المعجل .

(٢) سبتت ترجمته في (١: ١٥) .

(٣) يقالُ مده يسده سدا ، فانسد واستد واستد . وارتتج بالبناء للمفعول : استغلق • والأبيات من متملوعة في الأغاف ﴿ ١٧ : ١٣٢ ﴾ ، أولها :

ماذا يكلفك الروحات والديما البر طوراً وطوراً تركب اللججا كم مِن في قصرت في الوزق خطوته ألفيته بسهام الرزق قد فلجا

(٤) هذا البيت من ل فقط ، ولم يوروه أيو الفوج أيضاً . وفي أساس البلاغة : ه ونهجت الطريق : بينته . وانهجته : استبنته يه .

(ه) الإهواء : التناول باليد . والمداركة : المتابعة .

(٢) المقوم : البعيره المكرم الموفع الذي لا يحمل طبيه ولا يذلل ، والعجم : جمع أعجم ، وهو ما لا يقصح من الإنسان والحيوان . قال :

يقول الخنا وأبقض المجم فاطقاً إلى دبنا صوت الحاد البعدع

فَكُم قد رأينا من لثيم موطًّا وذى كَرَّم في القوم نَهْدُرِ مُشيَّع وقال أُحَيِجة بن الجُلاّح (٢) ،

استغنيءن كلِّ ذي قُرْ بَي وذي رَحم والبَسُ عدوَّك في رِفقِ وفي دعَّةٍ ولا تَنُرَّ نُـك أَضَّفَأَنْ مُزَمَّلَةً وقال أُحَيحة أيضاً:

استغن أو مُت ولا يَغُورُنْكَ ذو نَشَب إنى أُكِبُ على الزَّوْراء أَعُرُوُهَا كِلُوُون ما عندهم من حَقِّ أَفْرَبَهُمْ

صُبُنورٍ على مَسِّ السِّياطِ وَتُورِ جَزوعِ على مسِّ السياط ضَجُورِ (٢)

إنَّ الغُّنيِّ مَنِ استغنى عن الناسِ لِبَاسَ ذَى إِرْبَةُ لِلدَّهُو لِبَّاسَ رَبِي • قَدْ يُضْرَّبُ الدَّبِيُ الدَّامِي بَأْخُلاس(٥)

مِن ابن عمّ ولا عمّ ولا خال (١٠) إنَّ الكريمَ على الإخوان ذو المال(٧) ومن عشـــيرتهم والمــال بالوالى(^)

..

(١) الموطأ : المذلل . والوقور : الساكن الرزين

(٢) النهد : الحسيم القوى . والمشيع : الشجاع الذي لا يخذله قلبه ، فكأنه يشيمه .

(٣) هو أحيحة بن الحلاح الأوسى ، كان سيد الأوس في الحاهلية ، وكانت سلمي أم عبد المطلب بن هاشم تحته ، وكانت لا تنكح الرجال إلا وأمرتها بيدها ، فتركته لشيءكرهته منه فتروجها هائم ، فولدت له عبد المطلب . وكان أحيحة كثير المال شحيحاً عليه ، يبيع بيع الربا 🔹 📲 بالمدينة حتى كاد يحيط بأموالهم ؛ وكان له تسع وتسمون بئراً . وهو إلى ذلك شاعر رقيق الشعر . انظر الأغان ( ١٣ : ١١٤ - ١٢٢ ) والخزانة ( ٢ : ٢٣ - ٢٤ ). •

(؛) الأربة ، يضم الهمزة وكسرها : الدهاء والبصر بالأمور ، وَحَنْهُ الْأَرْبَتِ ، وَلَٰيْسِ

الدهر ؛ أن يجعل المرء نفسه وفقاً لزمانه وظروفه .

 (a) الأضفان : الأحقاد . والمزملة : المستورة . والدبر : البعير تصيبه الدبرة ، وهي ٩٠ بالتحريك : القرحة . والأحلاس : جمع خلس ، وهو بالكسر والتحريك : كل شيء ولى ظهر . البعير والدابة تحت الرحل والقتب والبسرج ، يقول : ربما فشأ الضرر من الأمور الحفية التي لا ينتبه إليها . ورزى في حماسة البحثري ٩ : « قد يركب الدبر الدام » .

(٦) النشُّب ؛ المال وألمقار . والأبيات في الأغاني ( ١٣ ؛ ١١٤ ) ، وثانيها في حاسة

البحترى ٣٤٤ . وهي مع أخوات لها في معجم البلدان ( ؛ : ٣١٢ ) .

(v) الزوراء : أرض كانت لأحيحة بن الحلاح ، سميت ببئر كانت فيها . عن ياقوت . البحترى : « و لن أزال على الزوراء » ، وفي الأغاني والبلدان : « إنى أقيم على الزوراه» . حند البحرى وياقوت : « إن الحبيب إلى الإخوان » .

(٨) لوى الحق : مطل في أدائه , و « المال بالوالي ۽ كذا وردت أيضاً في معجم البلدان وتى الأغانى : « والحق للوالى » .

وقال آخر:

سأُبغيك مالاً بالمدينسة إننى أرى عازب الأموال قلَّت فواضِلُه (١) وقال آخر:

ولا خيرَ ف وصل إذا لم يكن له على طولِ مَرَّ الحادثاتِ بقاه ه وقال العبّاس بن الأحنف:

لَمْ يَصَفُ حُبُّ لَمَسُوقَينَ لَمْ كَذُقاً وَصْلاً كَيْمِو عَلَى مَن ذَاقَهُ العسلُ (٢) وقال بعض [ سفهاء ] الأعراب :

لا خبرَ في الْحُبِّ أَبَا السَّنَوَّرِ أَو يَلَتَق أَشْقَرُهَا وأَشْعَرِي \* وأَطْبِقَ الْخُصِيةَ فَوْقِ المَّبْعَرِ \*

١٠ وقال آخر .

۸٧

وحظُّكَ زَورَةَ فَ كُلِّ عام موافَقَةً على ظهر الطَّريقِ<sup>(٢)</sup> سلاماً خالياً من كلِّ شيء يعودُ به الصَّديقُ على الصَّديقِ وقال عُطارِد بن قُرَّان<sup>(١)</sup> :

(١) أبغاه مالا : أعانه على طلبه , والعازب : الذي يرعى بعيدًا عن أهله .

(٢) من ذافه ، أى ذاق ذلك الوصل . ولم يرد هذا البيت في ديوان العياس .

(٣) كذا وردت ى الأصول ، بتقديم الفاء على القاف . وفي السان : « تقول .
 وافقت فلاناً في موضع كذا ، أي صادفته » . وسيعاد إنشادهما في ( ٣ : ٢٠٧ ) .

(٤) ذكره الْرزيانى فى معجمه ٣٠٠ وقال : وأحد بنى صدى بن مالك . هجا جريراً عند هجاء جرير السرار البرحى ، فطلبت بتوصدى بن مالك إلى جرير أن جهه لهم ، فقال جرير : وهبت عطارداً لبنى صدى ... ولولاً غيره علك اللجاما

وحبس بنجران فقال :

قیای فی السکیلین أم آبان ولا رجلا بری به الرجوان جری سابتاً فی حلبة ورهان أسیرا علی الیوم ما قرهان بنجران لا برجی لحین آوان لند هزئت من بنجران آن رأت کأن نم تری قبل أسيراً مکبلا کأنی جواد ضمه القید بعد ما خلیل لیس الرأی فی صدر واحد آارکب صعب الأمر إن ذاولا

ولا يَلْبَتُ الحَبلُ الضَّعيف إذا التوى وجاذَبَه الأعداد أن يتجذَّما (١) وما يستوى السَّيفانِ سيف مؤنَّثُ وسيف إذا ما عَضَّ بالعَظْمِ صَتَّمَا (٢) وقال طُرَيح بن إسماعيل (٢) ، في الوليد بن يزيدَ بن عبد الملك :

سعيتُ ابتِناء الشُّكر فيا صنعتَ بي فقصَّرْتُ مَغْلُوبًا وإنى لشاكر لأنك تعطيني الجزيل بُدَاهة وأنت لمّا أستكثرتُ من ذاك حاقِر (١) لهـ أوَّلُ في المنكرُ مَاتِ وآخِرُ فأرجيع مفبوطاً وتَرْجِعُ بالَّتَى مكارمُ مما تبتني ومَفَاخِرُ وقد قلتُ شعراً فيك لكن تقُولُه يُرادُ بها ضَرْبُ من الشُّمرَ آخِرُ قواصِرُ عنها لم تُحِطُ بِصِفَاتُهِــــا وقال آخَرُ ، مسلم بن الوليد (٥٠) :

وَكُمْ لِأَنْهُ إِنَّ قَدْ لَأُمَّ وَهُو مُلْهُمْ الْمُ لمــــلً له عُذرًا وأنت تلُومُ وأنشد أيضاً:

فَكُمْ مِن مُلِيمٍ لِمْ يُصَبُّ بِمَلامَةٍ ومُنَّبِّعٍ بِالذنب ليس له ذَنبُ

10

وكم مِن محبٍّ صَدَّ مِن غير عِلَّةٍ وإن لم يكن في وصل خُلَّه عَتْبُ

· وحبس أيضاً بحجر فقال :

يقودنى الأعشن الحداد مؤتزراً يعثى الداسسنة عخالا بتقييدى إنى وأخشن في حجر نختلفا وما ناع حالا كجهود » (١) التجدم : التقطع . ب ، ح : « يتخلما ، ، وهي "هيحة أيضاً بمني يتقطع .

(٢) المؤنث والأنيث : الذي ليس بقاطع . والمصبح من السيوف : الذي يمضى في العظام . (٣) هو طريح بن إسماعيل الثقني ، نشأ في دولَّة بَنَّي أمية ، وجمل شعره في الوليد بن

يزيد وأدرك دولة بني العباس ، ومات في أيام المهدى . وكان الوليد يكرمه ويقدمه لانقطاعه ، و إليه والمؤولته من ثقيف . الأغاق ( £ : ٧٤ – ٨٧ ) . والأبيات التالية في الحماسة ( ٢ : ٣٩٤) ، وأولها في حاسة البحثرى ١٦٠.

(٤) البداهة ، بضم الباه وفتحها : أول كل ثيره وما يفجأ منه . وفي الحماسة : « بديمة » «

(ه) كلمة بد مسلم بن الوليد n من ل فقط ..

كا قال الأحنف: «رُبّ ملُوم ٍ لا ذنبَ له (١) »

وقال ابنُ المقفَّع : \* فلا تَلُمرِ المرء في شانه ِ فَرُبَ مَلُومٍ ولم 'يَذُنبِ \* ٢٠ وقال سعيدُ بنُ عبد الرحن بن حسَّانَ بن ثابت الأنصاري (٢٠) : وإنّ امرأ كيسى ويُصبح سالتا من الناس إلّا ما جَنَى لسَميذ (٣)

[ آخر الجزء الثانى من تجزئة المصنف ]

<sup>(</sup>١) انظر ما سبق في ٣٤٤ س ١٠ - ١١ .

<sup>(</sup>٢) وهذه النسبة أيضاً في الحيوان ( ٣ : ١٥ ) . وجاه في عيون الأخبار ( ٢ : ١٢ ) .

ووقال حسان ؛ قلت شعراً لم أقل مثله » . وأنشد البيت .

<sup>(</sup>٢) إلا ما يني ، أي إلا جزاء ما يني . ل : و أسى وأصبح سالما و .

# فهرس الآبواب

۔ نے

ه صدر من القرآن والحديث

٣١ خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الوداع

٥٤ كلام أبي بكر الصديق لعمر حين استخلفه عند موته

٤٦ رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعرى

٥٠ خطب لعلى بن أبى طالب

٥٦ خطبة عبد الله بن مسعود

« عتبة بن غزوان السلمى بعد فتح الأبلة

« من خطب معاوية

**۱۱** ه زیاد البتراء

١١٦ باب من مزدوج السكلام

١٢٠ خطبة عمر بن عبدالعزيز

۱۲۱ خطبة أخرى ( لأبي حمزة الخارجي الشاري )

١٣٢ خطبة أبي حمزة الخارجي

۱۲۶ « قطرى بن الفجاءة

۱۲۹ « محمد بن سلیان یوم الجمعة

١٣٠ ﴿ عبيد الله بن زياد

۱۳۱ « معاوية

۱۳۲ « قتيبة بن مسلم

١٣٥ ﴿ الأَحِنفُ بنُ قَيِسٍ

۱۲۰ « جامع المحاربي

```
سفحة
```

١٢٨ خطب للحجاج

١٤١ خطبة كلثوم بن عمرو

١٤١ ٥ يزيد بن الوليد

۱٤٣ ه يوسف بن عمر

١٤٣ كلام هلال بن وكيع ، وزيد بن جبلة ، والأحنف بن قيس عند عمر

١٤٥ خطبة زياد

١٤٧ باب من اللغز في الجواب

١٥١ ومما قالوا في النشديق وفي ذكر الأشداق

١٥٣ باب في صفة الرائد للغيث وفي نعته للأرض

١٧٥ باب أن يقول كل إنسان على قدر خاله وطبعه

١٨٦ أبيات شعر تصلح للرواية والمذاكرة

٣١٠ باب اللحن

٢٢٠ باب: ومن اللحانين البلغاء

۲۲۵ باب النوكي

٢٣٤ باب في العي

٣٤٧ وفي خطأ العلماء

٢٧٨ باب من الكلام المحذوف

٣٠٧ خطبة الحجاج

٣٢٨ باب من الشعر فيه تشبيه الشيء بالشيء

٣٣٣ نوادر الأعراب

٢٣٥ كلام بعض المتكلمين من الخطباء

ع ٣٤٠ ومن أحاديث النوكي

٣٤٩ باب من البله الذي يعتري من قبل العبادة وتمرك التعرض للتجارس